اكتشاف السلمين لأوريا

# اكتشاف المسلمين لأوريا

تالیف برنارد لویس

المجمة وتعليق وتقديم دكتور دكتور العالات المجادة القالات المجادة القالات المجادة المج



# حقوق النشر

الطبعة الأولى: حقوق التأليف والطبع والنشر © 1997 جميع الحقوق محفوظة للناشر.

## المكتبة الأكاديهية

ب ۱۲۱ ش التحرير – الدقى – القاهره تليفون: ۳٤٩١٨٩٠ / ٣٤٨٥٢٨٢ تلكس: تلكس: عُكُّرُ ABCMN U N ٩٤١٪

فاکس:۱۸۹۰۸ ۳٤۹ ۲،۲ م

لا يجوز إستنساخ أي جُمِّزء من هذا الكتاب أو نقله بأي طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الناشر.

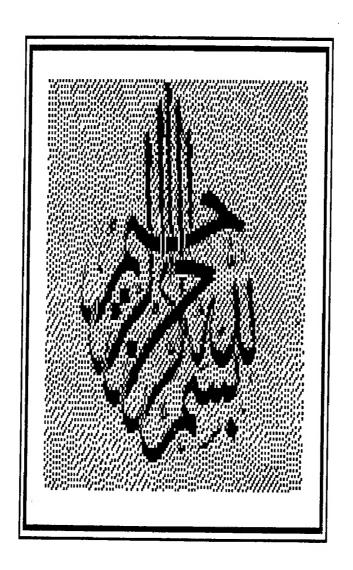

# فمرست الموضوعات

| الصفحة       | <del></del>                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|
| ٩            | مقدمة الترجمة العربية                           |
| 10           | تصدير                                           |
| 19           | الفصل الأول : الاتصال والتأثير                  |
| 79           | الفصل الثاني : نظرة المسلمين إلى العالم         |
| ۸۳           | الفصل الثالث : اللغة والترجمة                   |
| 1.0          | الفصل الرابــع : الوساطة والوسطاء               |
| 180          | الفصل الخامـس : معرفة المسلمين عند الغرب        |
| 195          | الفصل السادـس : الدين                           |
| 711          | الفصل السابـــع : الاقتصاد : الإدراك والاتصالات |
| 771          | الفصل الثامـــن : الحكومة والعدالة              |
| YoV          | الفصل التاســـع : العلم والتكنولوجيا            |
| <b>Y Y 9</b> | الفصل العاشـــر : الحياة الثقافية               |
| <b>799</b>   | الفصل الحادي عشر : الوجه الاجتماعي والشخصي      |
| A            | الفصل الثاني عشر: قرارات                        |

## مقدمة الترجمة العربية

يعد مؤلف هذا الكتاب من أكبر كتاب الاستشراق شهرة في العالم الغربي في وقتنا هذا ، ولمه خبرة واسعة بالحركات الإسلامية السياسية ، فضلاً عن رؤيته الخاصة كمستشرق يفسر معطيات التاريخ السياسي الإسلامي بصورة تفتقر إلي الحيدة في كثير من الأحيان . ومسع أن ترجمتنا لعنوان الكتاب إلى اللغة العربية جاءت بعنوان « اكتشاف المسلمين لأوروبا » ؛ إلا أن الكاتب لا يحدثنا عن هذا ، وإنما يحدثنا عن أمرين متصلين هما : الأول ، كيف استطاع المسلمون أن ينفذوا إلى أوروبا وينتشروا في بقاع عديدة في وقت سريع ، والعوامل التي ساعدت على هذا . والأمر الثاني ، كيف استطاع الأوربيون أن ينظموا أنفسهم ويستغلوا نقاط الضعف عند المسلمين ليوجهوا لهم ضربة قوية تبعتها ضربات وهزائم ، مستمرة حتى اليوم ، وهذا يكشف بصورة واضحة ضربة قوية تبعتها ضربات وهزائم ، مستمرة حتى اليوم ، ومن ثم ينبغي ضرب القوى الإسلامية في العمق .

جاء الفصل الأول الذي عقده المؤلف ليناقش فيه مسألة هذا الاتصال والتأثير المترتب عليه ، حيث يبين لنا كيف أصبح الجزء الأكبر من الامبراطورية الرومانية في سوريا وفلسطين ومصر وشمال أفريقيا خاضعاً للحكم الإسلامي ، وكيف أمكن العبور من شمال أفريقيا إلى أسبانيا ، فأصبح الخطر يحدق بأوروبا من الشرق والغرب .

والمؤلف مع خبرته الواسعة بالحركات السياسية استطاع أن ينتقل من هذا المعطي الأخير « الخيطر المحدق » إلى تفسير كيف استطاع العالم الأوربي المسيحي أن يضع أصابعه على مكامن الضعف ، بحيث أصبح بمقدور فلول الجيوش الأوروبية المنهوكة من الصراع الداخيلي ، أن تتوحد لتحقيق انتصارات حاسمة على الجيوش الإسلامية في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي في نقاط مهمة خاصة بالقرب من البحر الأسود

وجزيرتي صقلية وسردينيا وإسبانيا أيضاً ، بل وتقفز في الوقت نفسه إلى مناطق مثل سواحل سوريا وفلسطين .

ولكن المؤلف يعترف أن الدولة الإسلامية استعادت تقدمها مرة أخرى حين تقدمت الدولة العثمانية إلى اسطنبول والقسطنطينية في عام ١٤٥٣ م، وامتد نفوذها لكثير من البلدان مثل ألبانيا واليونان والبلقان والمجسر . وقد تمثل هدف الدولة العثمانية في النفاذ إلى قلب أوروبا ، إلى فيينا وروما وبودابست . وهنا شكل التقدم الإسلامي الجديد ، كما يرى المؤلف ، ولا ندري كيف! ، تهديداً مباشراً وخطراً للعالم المسيحي! .

إلا أن المؤلف يعود فيؤكد أن الخطر قد زال بسعد عقد معاهدة ١٦٩٩ م التي - كما يرى المؤلف - فتحت صفحة جديدة من العلاقات الـسياسية بين الدولة العثمانية وأوروبا المسيحية . والذي لاشك فيه أن المؤلف أهمل الإشارة إلى أن هذه المعاهدة كان لها أثرها السلبي على الكفاح الإسلامي في الغرب ، فأغفل كفاح الأندلسيين الذي انهار تحت ضربات فردينان وإيـزابيلا في أواخر القرن الخامس عشر ، وأوائل الـقرن السادس عشر الميلادي ، وكان ذلك بتأثير تدخل البابا في روما لـدى الدولة العثمانية لتحيـيدها في مشكلة جلاء المسلمين جملة عن أسبانيا ، ولا سيما عن الأندلس ، ولهذا أغمضت الدولة العثمانية عيونها عن مصير هؤلاء التعساء من المسلمين . هذا بالإضافة إلى تمكن الدولة الأسبانية المسيحية في الأندلس من إغراء حكام مصر حينذاك وتشويه الحقائق لديهم عـن أحوال المسلمين الذين كانوا يـسمون وقتها بـالمدجنين لأنهم أجـبروا على التنصر ، ومع ذلك انتزعـت منهم توقيعاتهم بأن الحاكم المسيحـي يوفر لهم كل الظروف المساعدة لأداء الصلوات ومن بينها صَّلاة الجماعة ، وقد تمثل هذا في الوثيقة التي حملها أحد اليهود ومعها رشوة كبيرة من الذهب إلى حاكم مصر ، وبذلك أحكم الحصار على مسلمي الأندلس الذين أجبروا على التنصـر ، لم يبق لديهم سوى موقف قراصنة البحر الجزائريين في غرب البحر المتوسط ، الذين انتقموا لمصير مسلمي الأندلس انتقاماً شديداً ، وأسدل الستار علي هذه المأساة التي كانست نتيجة لمخطط البابا - كما ذكرنا -لحماية الدولة الكاثوليكية الناشئة في أسبانيا . وكان جديراً بهـذا المستشرق أن يشير إلى هـــذه النكسة التي أصابت المسلمين في المغرب بسبب تحالف المسلمين مع الدولة العثمانية .

إذن - كما يرى المؤلف - انطلاقاً مسن معاهدة ١٦٩٩ م تغيرت نظرة تركيا لأوروبا ، مما أدى إلى لجوء الدولة العثمانية إلى تبني سياسة التفاوض مع الدول الأوروبية . ولكن مع هذا فطن أصحاب الرأي في الدولة العثمانية إلى ضرورة بعث القسوة في جسد الامبراطورية العثمانية ككل عن طريق الاعتماد على فنون القتال الحديثة . وتمثل ذلك في افتتاح مدرسة الهندسة العسكرية ومدرسة البحرية ، وغيرها ، فاستقدم الضباط من الغرب لتدريب الجنود على فن القتال . لكن موازين القوى عادت مرة أخرى لتمارس تأثيرها على الصعيد الفكري والاجتماعي يوم أن جاء نابليون إلى مصر في عام ١٧٩٧ م فدخلت الامبراطورية العثمانية ككل في حلقة جديدة من حلقات التأثر بالفكر الغربي الحديث .

ومع التركيز الذي نلحظه من جانب المؤلف على بعض القضايا المهمة في الاتصال والمتأثير ، لم يغب عنه أن يخصص الفصل الثاني للإشارة إلى نظرة المسلمين للعالم ، حيث عرض لفكرتهم الأساسية عن « دار الإسلام » و « دار الحرب » ، وفكرتهم عن الجهاد ، ثم حدث تحول في فكرة نظرهم من الجهاد إلى التسامح ، وتطور العلاقات بين المسلمين والعالم الغربي خاصة في مجال التجارة والسفارة .

ويناقش الفصل الثالث مسألة اللغة والترجمة ، وأهم الترجمات اليونانية في العالم الإسلامي ، وكيف نقلت المعلوم المختلفة إلى العربية ، وكيف أن نقل العلوم قام على الاختيار الصحيح ، وإلى أي مدى استفاد العالم الإسلامي من المعارف التي وصلته عن هذا الطريق .

أما الفصل الرابع المذي جعله بعنوان « الوساطة والوسطاء » فقد أشار فيه المؤلف إلى قضايا متعددة ومتداخلة ، من بسينها ما يشير إلى من اتساع المعارف الجغرافية عند المسلمين ، وهو ما يظهر بوضوح في كتابات المسعودي وابن الفقيه التي تثبت معرفتهم بالجزر البريطانية وأيرلندا والدول الإسكندنافية . وتأثير كتب الرحلات على نظرتهم

لعادات وتقاليد الأوربيين . وكيف أن الإدريسي تطرق لمعارف ومعلومات كـثيرة جمعها من رحلاته ، وكيف رسم الخرائط ، وفي عهد الدولة الـعثمانية اتسعـت المعارف على عهد السلطان سليم خاصة حين وضعت أول خريطة لأمريكا .

وربما لم يشر المؤلف إلى بعض الحقائق الهامة هنا لطمس معالم الحقيقة التاريخية ، فقد كان للعرب الفضل الأكبر في تنمية دراسات علوم البحار في مدرسة جنوا البحرية ، إذ أنه قد أصبح تـقليداً أن يكون كبير المعلمين في هذه المدرسة من العرب ، لهذا فإنه أقرب إلى الاحتمال أن تكون الخرائط التي توصل عن طريقها كولومبوس إلى اكتشاف أمريكا من صنع الملاحين العرب ، فضلاً عن أن معظم الذين صاحبوا كولومبوس من البحارة كانوا من المضطهدين دينياً في أسبانيا ، أي أنهم من بين المدجنين الذين أجبروا على المتنصر ، ففروا بدينهم خلاصاً من هذا المحيط الخانق المستبد إلى مسيدان أوسع وأرحب ، وهو أمريكا .

ويناقش المؤلف العديد من الموضوعات التي تثير الاهتمام في هذا المجال فيبحث في العدراسات التي صدرت في العالم الإسلامي عن الغرب، ثم يخصص جزءاً من الحديث عن السدين والمذاهب المختلفة عند المسيحيين، وكيف أن بعض الكتاب في العالم الإسلامي مشل « رشيد الدين » الإيراني ، و « كاتب جلبي » التركي ، يذكران قائمة بأسماء الباباوات وأوقات انتخابهم ، ومحاكم التفتيش وحركات الإصلاح الدينية في أوروبا . وكيف أن المسلمين استبعدوا فكرة أن أوروبا المسيحية تهددهم دينياً ، واستبقوا فقط فكرة التهديد السياسي والعسكري الذي عزرته بشارة الحملة الفرنسية التي اتجهت الى مصر وحملت معها أفكار فولتير وجان جاك روسو كمفكرين اجتماعيين .

وقد ناقش المؤلف النظام الاقتصادي في العالم الإسلامي ، وكيف اهتم الرحالة بالإشارة إلى ما وجد عند العرب من سلع مختلفة ، وكيف أن بعض أنواع التجارة ازدهر مثل تجارة السلاح ، وكيف تحول العالم الإسلامي من القوة الاقتصادية إلى الضعف الاقتصادي ، بحيث أمكن للغرب أن يبسط سيطرته على الشرق الأوسط ككل بحلول نهاية القرن الثامن عشر .

وعلى صعيد آخر يناقش المؤلف « الحكومة والعدالة » فيتتبع نظم الحكم في أوروبا ، وفي العالم الإسلامي ، من حيث الترتيب والتنظيم . وكيف أن نظرة المسلمين لأوروبا تغيرت كثيراً في عهد رفاعة الطهطاوي الذي ترجم الدستور الفرنسي ، وأشاد عبداً المساواة أمام القانون وضمان الحريات .

وجاءت فكرة المؤلف عن العلوم والتكنولوجيا شاملة بحيث وجدناه يتحدث عن بعض أبحاث علماء المسلمين وقد وقع المؤلف في كثير من المغالطات حين نسب الكثير من الاكتشافات العلمية لعلماء الغرب ، ولم يعترف إلا بفضل سطحي لعلماء المسلمين . وليس هذا بجديد على من ينكرون أصالة العقلية العربية الإسلامية وإبداعها ، ويكفي أننا أوضحنا في كثير مما كتبناه في هذا المجال إلى مغالطة الغرب في هذا التصور ، خاصة ما كتبناه في تاريخ الطب العربي ، وغيره من المواضيع الأخرى . لكننا آثرنا أن نترك نص المؤلف كما هو دون تدخل منا حتى لا نفرض على النص ما لم يذهب إليه المؤلف من أفكار .

وفي مجال إشارته لـلحياة الثقافية بيَّن جـوانب كثيرة من نواحي التأثـير والتأثر بين أوربا والعالم الإسلامي ، وكيف أن عناصر من هنا التقت مع أخرى من هناك ، وكيف مثلت التصـورات الفنية الجديدة التي ظهرت بـحلول نهاية القرن الثامـن عشر ، مرحلة جديدة في الأسلوب الفني بعد ظهور المدارس الفنية الحديثة .

إن مؤلف هذا الكتاب يطل علينا من الشرق . . العالم الإسلامي بنظارة غربية لها رؤيتها الخاصة التي تشكلت كخلاصة غربية عن المسلمين . ولكنني آثرت أن أترك نصه كما هو دون تعديل ، أو حذف ، أو إضافة ، ليتبين للقارئ إلى أي مدى يجب علينا أن ناخذ بأسباب النهضة العلمية التي لابد وأن تعيد إلينا ماضينا الحضاري إذا ما اعتصمنا بديننا الحنيف .

بعد هذه الإطلالة السريعة علي هذا الكتاب يطيب لي أن أنسب الفضل لأصحابه ، فقد تعثرت - في بداية رحلتي مع هذا الكتاب التي بدأت منذ سنوات طويلة مضت - في كثير من المواضع التاريخية الملغزة في الفصل الأول ، فأعانني الاستاذ الدكتور محمود سعيد عمران - أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة الاسكندرية - على فهم ما صعب علي . ثم كان أن قرأ الاستاذ الدكتور أحمد صبحي - أستاذ الفلسفة

الإسلامية بجامعة الاسكندرية - النص المترجم كاملاً ، وأبدى رأيه في تصحيح بعض الترجمات فعملت بما أشار . وكذا قام الصديق الأستاذ الدكتور جبر سلومه - أستاذ اللغة العربية بجامعة الاسكندرية - بقراءة أكثر الفصول الأولى ، وأشار بآراء صائبة وضعت أكثرها في اعتباري . وفي نهاية الأمر قرأت هذه المقدمة على العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد على أبو ريان - أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الاسكندرية - الذي أشار ببعض التعديلات للآراء التي دفعت بها في هذه المقدمة . فلكل هؤلاء الأساتذة الأفاضل الشكر والامتنان على ما بذلوه من وقت ، وعلى الآراء القيمة التي استفدت منها خلال رحلة العمل في هذه الترجمة .

ومن الـواجب على أن أرد الفضل لأصحابه ، إذ لولا ما بـذله من جـهد الأخ الصديق الكريم الأديب الصحفى الأستاذ سامى خشبه لطباعة هذا الكتاب ما تمكنت من هذا . وأخص بالشكر والعرفان أيضًا الصديق العالم الأستاذ الدكتور أحمد شوقى الذى حرص على متابعة هذا العمل في كل مراحله ، ولولا مجهوداته لتعثرت كثيرًا . وكذلك أذكر بالفضل والشكر الأستاذ أحمد أمين صاحب ومدير المكتبة والأستاذ حمدى قنديل على ما بذلاه من جهد لإخراج هذا العمل إلى النور .

أمر أخير - لابد من الإشارة إليه - وهو أن النصوص العربية التي أشار إليها المؤلف ، سعيت إليها ونقلتها من مصادرها الأصلية المتاحة . أما النصوص التي ترجمها المؤلف أصلاً عن مصادر فارسية وتركية ، فلم يكن باستطاعتي أن ألتمسها من مصادرها .

إننا إذا كنا نريد اللحاق بركب العلم المعاصر علينا أن نقرأ ما يكتبه الغرب عنا ونعيه جيداً ، ونقف منه موقف المفكر الناقد ، لا الموافق على كل ما يفد إلينا من آراء . إنني اعتقد أن في نقل هذا الكتاب منفعة للقارئ المثقف ؛ إذ يمكن أن تنهض على أساسه أفكار نقدية متواصلة .

الإسكندرية في أول أغسطس ( آب ) ١٩٩٥

ماهر عبد القادر محمد

### تصدير

فى التقليد الغربى للتاريخ ، يستخدم اصطلاح « الاكتشاف » Discovery شائعا ليدل على تلك العملية التى بدأت بها أوروبا ، خاصة أوروبا الغربية - من القرن الخامس عشر فصاعدًا - اكتشاف سائر العالم . وبحث هذا الكتاب ، أو موضوعه ، وهو اكتشاف آخر مواز ، متشابه فى بعض النواحى ومختلف فى البعض الآخر ، بادئا مبكرا ومستمرا إلى مرحلة متأخرة ، موضوع ليس الأوروبى فيه هو المكتشف الذى يكتشف الشعوب البربرية فى مناطق غربية ونائية بل المكتشف فيه هو بربرى ( أجنبى ) اكتشفه ولاحظه باحثون من بلاد إسلامية .

وفى الصفحات التالية نحاول تقصى مصادر المعرفة الإسلامية وطبيعتها حول الغرب ومراحل تطوره . وتبدأ المقصة بالبعثات الإسلامية الأولى داخل أوروبا . وتستمر مع الهجوم المضاد للمسيحية الغربية ضد الإسلام ، واندلاع الحرب الإسلامية المقدسة نتيجة لذلك . كذلك تستمر مع تجديد وامتداد العلاقات التجارية والدبلوماسية بين المسلمين والمسيحيين على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ، وتمتد القصة مع ظهور حكام المسلمين الجدد في تسركيا وإيران والمغرب واكتشافاتهم في أوروبا ( وذلك بعد انتهاء العصور الوسطى) . وتنتهى القصة بالمراحل الأولى لملصدام الأوروبي الكبير - من القرن الثامن عشر في الشرق الأوسط ، وبدايات مرحلة جديدة فرض فيها الاكتشاف الإسلامي .

والكتاب يشمل ثـ لاثة أجزاء . الجزء الأول مـنه يتعـرض للعلاقـات بين الإسلام وأوروبا الغربية ، متناولا الأحداث البارزة من زاوية جديدة .

ولقد حاولت أن أفهم معارك تور وبواتيه Tours and Poitiers ليس من خلال عيون شارل مارتيل ولكن من خلال عيون خصومه العرب ، ليبانتو Lepanto من منظور

الأتراك ، وحصار فيينا من معسكر المحاصرين . وهذه السرواية تتميز بالتأكيد الذي تعطيه لوجهة النظر الإسلامية عن العالم ومكانة الإسلام في هذا العالم .

أما الجزء الثانى من الكتاب فإنه يتعلق باللغات التى استخدمت فى الاتصال بين المسلمين والأوروبيين ، بما فى ذلك مسائل الترجمة والتفسير والرحالة والتجار والبعثات والجواسيس وغير ذلك - من الذين رحلوا من الأراضى الإسلامية إلى أوروبا ، ولقد أعطينا بعض الاهتمام للدور الذى قام به اللاجئون والرعايا غير المسلمين من الولايات الإسلامية . وينتهى هذا الجزء من الكتاب بنظرة على صورة أوروبا الغربية كما تعكسها المؤلفات الإسلامية وبصفة خاصة الكتابات التاريخية والجغرافية .

وأما الجزء المثالث من المكتاب ، فقد خصص لموضوعات متنوعة ، لموضوعات اقتصادية ولموضوع الحكومة والعدالة ، والمعلم والتكنولوجيا ، والأداب والفنون والشعوب والمجتمعات . لقد كتبت مؤلفات كثيرة في السنوات الأخيرة حول اكتشاف الإسلام بفعل أوروبا . ومع ذلك ، ففي معظم هذه المناقشات يظهر المسلم كأنه الضحية الصامتة السلبية . ولكن العلاقة بين الإسلام وأوروبا ، سواء في الحرب أم في السلام ، كانت دائما حوارًا وليس مونولوجا ، وكانت عملية الاكتشاف متبادلة . وليست المفاهيم الإسلامية أقل جدارة بالدراسة من المفاهيم الغربية .

لقد استغرق هذا الكتاب وقتا طويلا . وقد أصبحت مهتما بالموضوع منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما ، وقدمت أول بحث لى « للمؤتمر الدولى للعلوم التاريخية » فى روما سنة ١٩٥٥ ، وتبعته بمقالات أخرى تتعلق بجوانب الاكتشافات والقيت محاضرات فى الجامعات فى شمال أفريقيا ، والشرق الأوسط ، ومناطق أخرى تشمل جمامعات أمريكية عديدة . ومادة هذا الكتاب قدمت لأول مرة بشكل مطول فى مجموعة نشرات فى البرنامج الثالث من اله بى بى سى B.BC سنة ١٩٥٧ . وأنا مدين لكل جمهورى فى كل هذه المناطق بالفرص التى منحونى إياها لاقدم عرضى هذا وأحسنه بهذا الشكل .

ويبقى أن أشكر هؤلاء الذين ساهموا بطرق متنوعة في اتمام ونشر هذا العمل . وتقديرى الخاص إلى السيدة / دورثي روثبارد Dorothy Rothbard في جامعة برنسيتون

والسيدة / بسيجى كلارك Peggy Clarke من معهد الدراسة المتقدمة وذلك لاهتمامها بعملية الكتابة والطباعة في ظل ظروف شديدة الصعوبة ، وأوجه الشكر إلى السيدة / كاثى كورنوفتش Cathy Kornovich . وكذلك أوجه شكرى إلى أربعة من الطلاب في جامعة برنستون وهم السيدة / شاءون ماريون Shaun Marmon والسيدة / آلان ماكوفسكى Alan Makovsky لا قدمتاه من عون كبير خاصة في الإعداد النهائي المعمل ، كذلك شكرى إلى السيد / ديفيد ايزنبرج David Eisenberg لمراجعته وتصحيحه مجموعة من الأدلة ، وأشكر السيد / جيمس يارسون Norah Titley من المكتبة لاقتراحه النافع والمفيد وأوجه شكرى إلى مسز نورا تاتيلي Norah Titley من المكتبة البريطانية لندن ، وكذلك الأستاذ جلين ميريدث أونيس Glyn Meredith Owens من وأوجه شكرى إلى صديقى وزميلى الأستاذ شارليز عيسوى Charles Issawi لقراءته النص النهائي وتقديمه عددا من التعليقات المفيدة .

برنارد لویس ۲۰ ابریل ۱۹۸۱

### الفصل الأول

# الاتصال والتا ثير

#### انطلاقة الإسلام:

عندما بدأ النبي محمد على نشر رسالته في شبه الجزيرة العربية في السنوات الأولى من القرن السابع الميلادي ، كانت منطقة البحر المتوسط جزءاً من الامبراطورية المسيحية ، وكان كل سكان السواحل الأوروبية والأسيوية والأفريقية تقريباً مسيحيين من طوائف مختلفة ، كما كانت هناك ديانتان من الديانات التي خلفها العالم اليوناني الروماني تعتنقها أقليات في تلك البقاع ، وهما المانوية واليهودية .

وفي شرق البحر المتوسط استمرت الامبراطورية الرومانية الشرقية في الاردهار ، وهي تلك التي عرفها العالم بالامبراطورية البيزنطية ، وكانت القسطنطينية عاصمتها ، وقد حكمت سوريا وفلسطين ومصر وجزءاً من شمال أفريقيا ، بالإضافة إلى آسيا الصغرى وجنوب أوربا ، وفي غرب البحر المتوسط سقطت الدولة الرومانية ، ولكن شعوب الممالك التي أقيمت على أنقاض روما تبنت الديانة المسيحية ، وحاولت بنجاح منقطع النظير المحافظة على شكل الدولة الرومانية والكنيسة المسيحية ، ومع هذا لم تتجاوز الدولة المسيحية حدود أراضي البحر المتوسط . وكانت المسيحية سائدة في بداية القرن السابع فيما وراء الحدود الشرقية لبيزنطه ، وبلاد ما وراء النهرين في أقصى شرق الامبراطورية الفيارسية التي كانت عاصمتها جزءاً من المملكة المسيحية ، رغم أنها لم تكن من العالم الروماني . وفيما وراء حدود امبراطورية روما وامبراطورية فارس ، عاشت الأقليات المسيحية واليهودية بين الغالبية الوثنية في شبه الجزيرة العربية .

وبعد وفاة الرسول عَلَيْكُم سنة ٦٣٢ م بسنوات قلائل اندفع المسلمون خارج شبه

الجزيرة العربية ، وقاموا بفتح الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية الفارسية ، وهما الامبراطوريتان الكبيرتان اللتان اقتسمتا الشرق الأوسط فيما بينهما ، وضموا مساحات شاسعة من الامبراطورية الفارسية التي شاسعة من الامبراطورية الفارسية التي ضمت بأسرها للإسلام، كما اقتطع العرب من العالم الروماني سوريا وفلسطين ومصر، وبقية شمال افريقيا ، التي أصبحت فيما بعد نقطة ارتكاز ووثوب لغزو أسبانيا وجزر البحر المترسط ، ولا سيما جزيرة صقلية . ولقد أدمج العرب كل الأقطار التي فتحوها في امبراطورية إسلامية جديدة هددت الامبراطورية المسيحية عند أطرافها ، وذلك بعد أن منيت الجيوش البيزنطية والبربرية بالهزية . وفي الشرق ضغطت الجيوش العربية على بلاد الأناضول من جهة سوريا والعراق ، شم ضغطت على بلاد اليونان والأراضي المسيحية ، وعلى قلب الامبراطورية البيزنطية ، في الوقت الذي اجتاحت فيه الجيوش العربية العربية الأخرى ، مع البربر ، أسبانيا بعد فتحها عبر البرانس ، وهددت بالسيطرة على كل أوروبا الغربية . واستطاعت الجيوش الإسلامية السيطرة على جزيرة صقلية ، وبعض أجزاء من جنوب إيطاليا ، وبدأت هذه الجيوش تهدد روما ذاتها .

وتذكر المصادر التاريدية أن معركة توروبواتيه قد أنقذت أوروبا المسيحية وأوقفت فتح المسلمين لأوروبا الغربية ، ففي عام ٧٣٢ م وجمه الفرنجة بقيادة شارل مارتل فتح المسلمين لأوروبا الغربية ، ففي عام ٧٣٢ م وجمه الفرنجة بقيادة شارل مارتل Charles Martel ضربة قوية وقاتلة لجيوش الإسلام . والحقيقة أن هذه هي المرة الأولى التي وضحت فيها فكرة الكيان الأوروبي الذي يمكن أن يتعرض للتهديد ، ويجسد هذه الفكرة النص الذي أورده « جيبون » في مؤلفه « تدهسور وسقوط الإمبراطورية الرومانية » ، والذي يتبين فيه الوعي الغربي أهمية تلك المعركة المشهورة والمصير الذي كان من الممكن أن تنتهي إليه أوروبا ، فيقول جيبون : « لقد امتدت الانتصارات لمسافة ألف ميل من صخرة جبل طارق إلى شواطئ اللوار ، ولقد أدى تكرار التقدم إلى الفرات في اجتيازه أو عبوره . ومن المحتم أن الأسطول العربي كان بوسعه أن يبحر إلى مصب التايمز بدون معركة بحرية ، وربما يدرس الآن تفسير القرآن في مدارس أكسفورد التي برهنت منابرها على طهارة الشعب وعلى قداسة وحق ثورة محمد » (١٠) .

ويستطرد « جيبون » قــائلاً : « لقد أنقذت المسيحية من كل هؤلاء بــواسطة عبقرية وحظ رجل واحد » .

أما التراث الإسلامي فيعكس نظرة مختلفة لقيادة « شارل مارتل » ونتاتج معركة تور وبواتييه Tours and Poiter فلقد كان للعرب أدب تاريخي يمتاز بولع في تفصيل المراحل المتلاحقة للجهاد والنضال المقدس للعقيدة ضد غير المؤمنين ، وأهم ما يميز هذا التفصيل التسجيل الأمين المفرط في وصف النكسات والانتصارات بدقة .

كان العرب يدركون تماماً أنهم وصلوا إلى أقصى حدود اتساعهم في فرنسا ، ولقد تحدث بعض المؤلفين عن مدينة نابورنه Narbonne التي صمد فيها العرب حتى عام ٢٥٩ م ، ووصفوها بأنها « آخر النفتوحات الإسلامية في أراضي الفرنجة » . ولقد تحدث كاتب متأخر كان مهتماً بالعجائب والطرائف عن التمثال المقام في « نابورنه » والذي نقشت عليه الكلمات « يا أبناء إسماعيل عودوا من حيث أتيتم ، لقد تجاوزتم الحدود ، فإن سألتموني فسوف أجيبكم ، وإن لم تعودوا فسوف يضرب كل منكم الآخر بقوة حتى يوم البعث » (1) .

إن المؤرخين العرب في العصمور الوسطى لا يذكرون شيئاً عن « تور » أو « بواتييه » ، ولا يعرفون شيئاً عن « شارل مارتل » (\*) وهم يذكرون الأسماء التي

النص نقلاً عن : الـفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطـاليا وسويسرا في القرون الثامن والـتاسـع والعاشر الميلادي تأليف جـوزيف رينو ، تعويب وتعليق : د. إسـماعيل العربي ، الطبعـة العربيـة ١٩٨٤ ، دار الحداثة ، بيروت ، ص ٢٠ - ٦١ . ( المترجم ) .

<sup>(\*)</sup> نلاحظ أن لويس في هذا الرأي قد جانبه الصواب كثيراً إذ إن صاحب نفح الطيب (جـ١ ، ص٢٧٤) ، وهـ و المؤرخ السعربي أحمد المقري يورد نـصـاً يقول فيه : « ولما أوغـل المسلمون إلى أربونه ارتاع منهم قاروله ( يقصد شارل مارتل ، والذي يعرف بالمطرقة أيضاً ) ملك الإفرنجه بالأرض الكبيرة ، وانزعج لانبساطهم ، فحشد لهم ، وخرج عليهم في جمع عظيم ، فلما انتهى إلى حصن أرذون علمت العرب بكثرة جموعه زالت عنه . . ( ويتابع المقري قوله نـقلاً عن الحجاري في المسهب قائـلاً : " فاجتمعت الإفرنج إلى مسلكها الأعظم - قارله - وهـذه سـمة لملكهم ، فقالت لـه : ما هذا الحزي الباقي في الأعقاب ؟ كنا نسمع بالعرب ونخافهم من جهة مطـلع الشمس ، حتى أتوا من مغربها ، واستولوا على الأحقاب ؟ كنا نسمع بالعرب ونخافهم من جهة مطـلع الشمس ، حتى أتوا من مغربها ، واستولوا على بلاد الأندلس وعظيم ما فـيها من العدة والعدد بجمعهم القليل ، وقلـة عدتهم وكونهم لا دروع لهم ، فقال لهـم ما معناه : الرأي عندي ألا نعترضهم في خسرجتهم هذه ، فإنهم كالسيل يحمل ما يصادفه ، وهم في إقبـال أمرهم ولهم نيـات تغني عن كشرة العدد ، وقلوب تغـني عن حصانة الـدروع ، ولكن أمهلوهم حستى تمتلى أيديهـم من الغناثم ، ويتخـذوا المساكن ويتنافسوا في الرئاسة ويستعـين بعضهم بيعض ، فحيئذ تتمكنون منهم بايسر الأمور " .

ذكروها . وأما المعركة التي ورد ذكرها باسم « بلاط الشهداء » 'Bālāt al Shuhadā' في طريق الشهداء فإنها مصورة على أنها اشتباك صغير ، ولم يستدل على اسمها حتى القرن الحادي عشر ، ثيم ذكرت بعد ذلك في كتابات المؤرخين العرب الأسبان ، وأما في تاريخ المشرق العربي فلم يكن لتلك الحادثة سوى ذكر عابر . ويذكر ابن عبد الحكم ( $^{**}$ ) ( $^{**}$ ) وهيو من أهيم المعلقين العرب عين فتيح شمال افريقيا وأسبانيا أن « عبيدة قد ولي عبد الرحمن بن عبد اليله العكي على الأندلس ، وكان رجلاً صالحاً فغزا عبد الرحمن افرنجه وهم أقاصي عدوة الأندلس فغنم غنائم كثيرة وظفر بهم . . ثم خرج إليهم أيضاً غيازياً فاستشهد وعيامة أصحابه . وكان قتيله في سنة خمس عشرة ومائة » ( $^{**}$ ) .

وهناك مؤرخون آخرون يتساوون في الإيجاز ، ولكن الجدير بالذكر أن « الطبري » (\*\*\*) ( المتوفى \*\* » \*\*\* ( المتوفى \*\* » \*\*\* ( المتوفى عام \*\* » وكذلك « ابن القوطية » (\*\*\*) ( المتوفى عام \*\* » وهو أول مؤرخ رئيس أرخ للأندلس لم يقدما لنا أي ذكر عن معركة تور وبواتيه على الإطلاق .

<sup>(\*)</sup> ابن عبد الحكم : هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم . كان أبوه عبد الله بن عبد الحكم المتوفى سنة ٢١٤ هـ / ٩٢٩ م قاضياً رئيساً للمالكية بمصر . ولأبي القاسم مصنف كبير في فتح مصر وبلاد المغرب . وتوفى بالفسطاط سنة ٢٥٧ هـ - ٨٧١ م ، وكتابه « فتوح مصر والمغرب » نشره توري سنة ١٩٢٢ م .

راجع: « تاريخ الأدب العربي » لكارل بروكلمان جـ٣ ، ص ٧٥ - ٧٦ ( المترجم ) . (\*\*) الطبري : هو أبو جعفر محمد بن جسرير الطبري ، ولد في أواخر سنة ٢٢٤ هـ ، أو أوائل ٢٢٥ هـ / خريف ٨٣٩ م . في أواخر السنة بطبرستان . رحل فسي طلب العلم إلى العراق والشام ومصر ، ثم نزل بغداد فكان يعلم فيها الحديث والفقه .

كان الطبري كاتباً خصب النشاط ومؤلفاً جم النتاج إلى حد غير مألوف . ولم يقتصر جهده وإنتاجه على علوم الحديث والتاريخ ، بل تجاوز ذلك إلى تفسير القرآن وعلوم الفقه . وتوفى الطبري ببغداد ٢٠٠ هـ / ٣٠٣ م عن ست وثمانين سنة . وأهم مصنفاته في التاريخ كتاب أخبار الرسل والملوك ، والمعروف باسم تاريخ الطبري ، وهو تأريخ للعالم صنذ بدء الخلق إلى عصره ، ينهج فيه من تاريخ الهجرة النبوية منهج الحوليات ( المترجم ) .

<sup>(\*\*\*)</sup> أبن القوطية : هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن القوطية ، ولد بقوطية ، وتلقى تعليمه فيها وفي اشبيلية . وقيل إن أبا علي القالي أحسن الثناء عليه عند الخليفة الحكم الثاني ، وقال إنه أعظم علماء الأندلس . وتوفسى أبو بكر بـقوطية سنـة ٣٦٧ هـ / ٩٧٧ م . ومن مصنـفاته تاريخ افـتتاح الأندلس ، مـن الفتح الإسلامـي إلى سنة ٢٨٠ هـ / ٩٨٣ م . نشسره ريبيرا في مـدريد ١٩٢٦ م مع زيادات من كتاب الإمامة والسياسة لإبن قتيبة ( المترجم ) .

وإذا كان التراث التاريخي الإسلامي يهمل معركة تور وبواتيه أو يذكرها فحسب على أنها حادثة عارضة لا تستحق الذكر . . فإنه في مقابل هذا كان يوجد ما يمكن قوله عن محاولات المعاصرين لفتح القسطنطينية . فلقد وجه المؤرخون اهتمامهم للحصار والمحاولات غير الناجحة من الناحية التاريخية والأسطورية ، كما ذكرت بعض الحوادث العرضية التي وقعت في المعركة خاصة من ناحية التفصيلات التي تتعلق بالآخرة ، والتي تنذر بقدوم عصر المسيح .

وهناك بعض الشك في أن إغفال « بواتيه » والتأكيد على القسطنطينية يرجع إلى أن المؤرخين المسلمين نظروا للحوادث وأهميتها بـصورة أصدق من المؤرخين الـغربيين المتأخرين فلقد لقيت انتصارات الفرنجة في بواتييه اهتماماً أكثر من كونه مجرد اهتمام بفرقة من المغيرين متحركة خلف حدودهم التي تبعد آلاف الأميال عن أراضيهم ، فالفرنجة تغلبوا فعلاً على القوة التي وصلت إلى حدودهم وأبادوها . وفي مقابل هذا فإن المدافعين البيزنطيين عن القسطنطينية التقوا بنخبة جيوش الخليفة ، التي انطلقت من قواعدها في هجوم رئيسي على عاصمة الأعداء ، لقد قابلهم البيزنطيون وأوقفوا المد الإسلامي فيم الوقت الذي كمانت فيه جيوش الإسلام أكثر قوة وتحمساً من ذلك الوقت ، الذي انطلقوا فيه من صخرة جبل طارق إلى شواطئ اللوار . ويشير «جيبون» إلى أن المسافة التي قطعوها كانت أكثر من ألف ميل ، لكن صخرة جبل طارق تقع على بعد آلاف الأميال من بلاد العرب . أما بالنسبة لملعرب فقد كان الطريق إلى الراين عبر أوروبا الغربية أقصر وأسهل وأقل إرهاقاً من ذلك الطريق الذي سلكوه إلى نهر جيجون وحدود بلاد الصين . ولقد كان فشل الجيشِ العربي في فتح القسطنطينية ، وليست الهزيمة التي منيت بها الجيوش العربية في تـور وبواتييه ، هو ما مكن المملكـة المسيحية الشرقية والقـريبة من البقاء . كان العرب يـدركون تماماً الاختلاف بين المملكـة المسيحية الشرقية والمملكة المسيحية الغربية للبيزنطيين ، فقد اعتادوا استخدام المصطلح روم Rum وهذا هو الرسم العربي، وفيما بعد استخدام المصطلح روما في الشكل الفارسي التركي.

أما بيزنطة . . فقد اطلقت على نفسها الإمبراطورية الرومانية ، وأطلق البيزنطيون على أنفسهم اسم Romans .

وحتى بومنا هذا فإن الاصطلاح الشائع للإغريق في لغة الإسلام هو البروم ، وتعرف أراضي الامبراطورية البيزنطية الأولى بأنها أراضي الروم ، ويطلق على اللغة اليونانية اسم الرومية . وبهذه المناسبة فإنه حتى بين الإغريق أنفسهم كان الشكل المسيحي للغتهم ، بالنسبة للبيزنطي والحديث ، يعرف غالباً باسم Romaike . ولم يغب عن وعي الجغرافيين العرب أنه توجد مدينة أخرى في إيطاليا تحمل اسم روما Rome ، إلا أن هذا لم يكن معروفاً بصورة واسعة ، وكان ينظر إلى هذا الأمر على أنه أقل أهمية .

استمرت الجيوش الإسلامية في التقدم صوب حدود الإمبراطورية الإسلامية من الجهة الشرقية والجهة الغربية ، برغم الهزيمة التي منيت بها في القسطنطينية ، ولكنهم مع هذا وصلوا إلى حدود توسعاتهم ، وفي الغرب كان فتح صقلية فيما بين الأعوام ١٨٢ ، ١٠٢ م هو المكسب الإقليمي الوحيد ذا المغزى . أما في الشرق فقد وقف المسلمون عند حدود الهند والصين . وفي الوسط ظلت الحدود البيزنطية هادئة نسبياً ، وتم تأجيل الاستيلاء على القسطنطينية إلى المستقبل البعيد .

لقد وصلت الحرب المقدسة (\*) إذن في مرحلتها الأولى والكبيرة إلى نهايتها ، ومضى زمن طويل حتى خمدت نيران الحبرب وحماسة الفاتحين الأوائل ، الذين أرضوا تعطشهم لإحياء كلمة الحق بالنصر أو الشهادة . أما الخلافة العباسية التي خلفت حكم الأمويين في منتصف المقرن الثامن ، فقد نقلت العاصمة تجاه الشرق ، من سوريا إلى العراق ، وحتى يتم هذا حولوا الخلافة إلى امبراطورية آسيوية وليست امبراطورية للبحر المتوسط ، وكان اهتمام الخلفاء الجدد بالجهاد اهتماماً سطحياً (\*\*) وتضاءل اهتمامهم بحدودهم الغربية .

<sup>(\*)</sup> كان من الأفضل استخدام كلمة « الجهاد » بدلاً من « الحرب المقدسة » فالإسلام لايـشن الحرب ولكن يعلن الجهاد . ولكنني فضلت الإبقاء على المصطلح holy war الذى استخدمه المؤلف لأنه سيذكر فيما بعد مصطلح « الجهاد » ويستخدمه بصورة موسعة . ( المترجم ) .

<sup>(\*\*)</sup> هذا غير صحيح لأن الدولة العباسية شهدت فتسوحات كثيرةً ، ولكن كان الاهتمام بالجزء الأسيوى من المعالم أكثر من الجزء الأوربي ( المترجم ) .

واستمرت الدويلات الإسلامية الجديدة المقامة في بلاد البحر المتوسط في صراع ضد المسيحيين الأوروبيين لفترة ، لكن بعد قليل من الوقت تحول اهتمام المسلمين من الحرب المقدسة ضد الوثنية إلى مشكلات خارجية ملحة ، فمنذ الأزمنة المبكرة كانت هناك خلافات طائفية داخل العالم الإسلامي بين السنة باعتبارها نموذج الإسلام ، ورئيسها الشرعي هـو الخليفة العباسي في بغداد ، وبين الطوائف المختلفة الأخرى الـتي تندرج تحت الشيعة الذين اعترضوا على آراء السنة وعلى شرعية الخليفة السنى ، وخلال القرن العاشر وجد منافسون هم الفاطميون الذين ظهروا أولاً في تـونس ، ثم في مـصر ، واعترضوا على زعامة العباسيين للعالم الإسلامي ، وكان هناك أيضاً حكام ذاتيون ومستقلون في الدويلات الإسلامية قبل الفاطميين ، وكانوا جميعاً يتظاهرون بالولاء والاحترام على الأقل أمام سلطة الخليفة العباسي السني . أما الفاطميون فعلى العكس من ذلك . . فقد أنكروا كل مظهر للولاء وادعوا أنهم الخيلفاء الوحيدون المشرعيون للإسلام ، وأنهم جماءوا ليطردوا العباسيين الممغتصبين . ومن ثم فإنه بدلاً من وجود خليفة واحـــد أصبح هناك خليفتــان للإسلام ، وسرعان ما أصبحوا ثـــلاثة عندما نَصَّبَ الأمير الأموي لقرطبة نفسه خليفة في الأراضي التي يحكمها ، بعد أن هدده الفاطميون بالتوسع والنشاط الهدام . ولذا أصبح الانشقاق المنذهبي والتصادم بين الخلفاء المتنافسين هو مناط الاهتمام الأول في العالم الإسلامي ، ونـسى الجميع تماماً الصراع القديم على الحدود ، وسرى شـعور مشتـرك بين السنة والـشيعة أن عـصر البطـولة قد ولَّى ، وأن الحدود بين الإسلام والمسيحية أصبحت ثابــتة بقدر ما ، ولا يمــكن بحال تجنــب إقامة علاقات مع دول غير مسلمة .

ولكن إذا كان الجهاد بالنسبة للمسلمين قد توقف في فترة ما . . فإنه بالنسبة للمسيحيين كان قد بدأ ، فلم ينس المسيحيون أن الجزء الأكبر من الامبراطورية الإسلامية يتكون من الأراضي التي كانت تخص المسيحيين ، بما في ذلك الأراضي المقدسة ، حيث نشأت الديانة المسيحية . وما شجع المهجوم المضاد الذي قامت به المسيحية ضد الإسلام إنما هو الضعف الواضح والإهمال الذي تفشى في العالم الإسلامي . كذلك

كانت تلك الحالة حافزاً كبيراً للآخرين ؛ فأول الغارات الخطيرة على المناطق المسلمة جاءت من أناس ليسوا مسيحيين أو مسلمين ، لقد أغار الخرر الأتراك على العالم الإسلامي من ناحية الشرق ، وأغار الفايكنج عليه من ناحية المغرب ، إلا أن هذه الإغارات لم تكن سوى حوادث عرضية سرعان ما انتهت ، أما الشئ المهم فهو إحياء القوة المسيحية ، وتزايد التصميم على استرداد الأراضي المسيحية المفقودة .

لقد بدأت عملية إعادة الفتح المسيحي عند أطراف العالم الإسلامي ؟ ففي أسبانيا نجد أن الإمارات الصغيرة التي نجحت في البقاء ، وحظيت بوجود غير مستقر في أقصى شمال شبه جزيرة أيبريا ، بدأت في دعم وتوسيع مناطقها وساعدها في ذلك هجمات الفرنج ، والنورمان على الأراضي المسلمة فيما بعد ، وفي الشرق بدأت شعوب مسيحية أخرى ، وهي « الجورجيان » و « الأرمن » المقادمة من القوقاز في التمرد على سادتهم المسلمين . وفي النصف الثاني من القرن العاشر كان البيزنطيون قادرين على شن غارات عسكرية قوية ضد المسلمين في بلاد ما بين المنهرين وسوريا والجزر اليونانية ، واستعادوا الكثير من المقاطعات التي فقدوها .

وفي خلال القرن الحادي عشر . . حققت القوى المسيحية انتصارات مهمة ضد الإسلام ، فقاومت مملكة جورجيا المسيحية في الشرق المحاولات الإسلامية التي استهدفت إخضاعها ، ودخلت في مرحلة توسع كبيرة سيطرت خلالها على ممرات القوقاز بين البحر الأسود وبحر قزوين . وفي البحر المتوسط استقر الغزاة المسيحيون في سردينيا وصقلية التي استردوها من الحكام المسلمين ، وفي شبه جزيرة أيبيريا تقدم الغزاة بثبات تجاه الجنوب ؛ حيث أعادوا مدينة طليطلة الأسبانية ومدينة كوامبرا البرتغالية إلى السيطرة المسيحية .

وأخيراً قامت مجموعات من المسيحيين القادمين من أوروبا الغربية في عام ١٠٩٨ بالاستيلاء والسيطرة لفترة من الوقت على المناطق الساحلية لسوريا وفلسطين ، وذلك أثناء سلسلة الحملات التي عرفت في التاريخ المسيحي بالحملات الصليبية .

ولم يكن الصليبيون معروفين بين المسلمين ، فكلمة « صليب » Crusade « صليبي » Crusader لم تكونا من الكلمات المعروفة في كتابات المسلمين المعاصرين لهذا التباريخ . وفي واقع الأمر . . يبدو أنه لم يكن ثمة مرادف في اللغة العربية أو اللغات الإسلامية الأخرى لهاتين الكلمتين ، إلى أن وضعت مصطلحات لهما في الكتابات المسيحية في تاريخ ما ، فيما بعد . أما بالنسبة للمراقبين المسلمين المعاصرين للحملات الصليبية فقد كان الصليبيون هم الفرنج أو الوثنيون ، وهؤلاء ليسوا سوى مجموعة من البرابرة غير المؤمنين من بين مجموعات كثيرة هاجمت العالم الإسلامي ، وما يميزهم عن المجموعات الأخرى حبهم الشديد للحرب ، والنجاح الذي حالفهم . وفي هذا لم يختلف المسلمون بصورة كبيرة عن المسيحيين الأوروبيين المذين رفضوا لزمن طويل الاعتراف بالإسلام ديناً ، وأشاروا للمسلمين على أنهم كفرة أو بأدب أكثر استخدموا أسماء عرقية مثل شرقي أو بربر أو ترك أو تتار .

ويرجع النجاح الصليبي ، في جزء غير قليل منه ، إلى ضعف المسلمين . فالحضارة الإسلامية أظهرت فعلاً علامات للفساد ظهرت فلي منتصف القرن الخادي عشر. ونتيجة لازدياد المشكلات الداخلية والكيانات السياسية المجزأة كانت المقاطعات الإسلامية هدفاً للسلمية من الهجمات الناجحة التي شنها من عرفوا عن المسلمين بأنهم البرابرة الداخليون والخارجيون ، الذين استمرت هجماتهم قرابة ثلاثة قرون من الزمان . ففي أفريقيا ولدت حركة دينية جديدة وحدت قبائل البربر في جنوب مراكش ومنطقة السنغال - النيجر ، ودفعت بهم إلى حركة توسع انتهت بامبراطورية جديدة للبربر ، تتكون في جزئها الأكبر من شمال غرب أفريقيا وأسبانيا المسلمة . ومن جهة الشرق غزت الأراضي الإسلامية شعبوب قادمة من سهل وسط آسيا وما وراءها - وقد عُرفت هذه الشعوب أولاً باسم الأتراك ثم المغول ، وقد كان لهجرة هذه الشعوب وفتوحاتهم آثار بعيدة بحيث غيرت كل النماذج العرقية والاجتماعية والثقافية لمجتمع وفتوحاتهم آثار بعيدة بحيث غيرت كل النماذج العرقية والاجتماعية والثقافية الإسلامية الشرق الأوسط . والأبعد من هذا أن انهيار الإدارة المدنية داخل الامبراطورية الإسلامية

سمح للبدو والرحالة الآخرين بالمتجول بحرية كماملة داخل الأراضي التي سبق استصلاحها وزراعتها .

لكن لم تنزل واحدة من كل تلك القوى خسارة فادحة بعالم الإسلام ، فرغم كل هذا كان البربر والبدو مسلمين ، وسرعان ما أصبح الأتراك أكثر الأبطال جسارة في الإسلام . وأما أول تهديد حيوي موجه ضد الإسلام . . فقد جاء من البرابرة الوثنيين في الشمال ؛ أي من جهة أوروبا .

ويسجل المؤرخ الدمشقي ابن القلانسي (\*\*) وصول الصليبيين في عام ٤٩٠ هجرية ، الذي يوافق عام ١٠٩٧ م . بقوله هذه السنة كان مبدأ تاصل الأخبار بظهور عساكر الإفرنج من بحر القسطنطينية في عالم لا يسحصى عدده كثرة وتتابعت الأنباء بذلك فقلق الناس لسماعها ، وانزعجوا لاستشهارها » (١) .

وبعد ذلك بقرن من الزمان ، وفي الموصل ، أخذ المؤرخ الكبير ابن الأثير (\*\*) في النظر مرة أخرى في تلك الحوادث برؤية أكثر شمولاً ؛ فيذكر أن أول ظهور إمبراطورية الفرنج ، وازدياد قوتهم ، قد تمثل في إغارتهم على الأراضي الإسلامية واحتالهم لبعضها ، وذلك في عام ٤٧٨ هجرية ( ١٠٨٥ – ١٠٨٦ ) عندما استولوا على مدينة طليطلة ومدن أخرى من أراضي الأندلس . وبعد أن تم لهم هنذا استولوا على كل

<sup>(\*)</sup> هو حمزة بن أسد بن عملي بن محمد أبو يعلى التمييمي الدمشقي العميد ، المعروف بابن القلانسي ، ولي رياسة ديوان دمشق مرتين توفى سنة (٥٥٥ همجرية / ١١٦٠ م) . له ذيل تاريخ دمشق ، ذيل به على تماريخ هلال الصابي ، ويشمل السنوات ٣٦٣ – ٥٥٥ همجرية (٩٧٣ – ١١٦٠ م) وقد نـشره أمدروز في ليون سنة ١٩٠٨ . ونشر جب مقتطفات منه تـتعلق بالحرب الصليبية مع ترجمة إنجليزية (المترجم) .

<sup>(\*\*)</sup> هو أبو الفداء إسسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد عماد الدين الأثير ، ولد بالقاهرة سنة ٢٥٦ هجرية / ٢٩١ م . وكان هجرية / ٢٩١ م ، وخلف أباه في وظيفته بالدولة بعد موته سنة ٢٩١ هجرية / ٢٩٢ م . وكان عليه أن يصحب الملك الأشرف إلى دمشق في جمادي الأول ٢٩٢ هجرية / إبريل ١٢٩٢ م ، ولكنه رقض أن ينفذ حكماً بالإعدام في كرك ، فعاد أدراجه إلى القاهرة ، وانضم إلى بيدرا الوالي الذي كان قد بقي فيها . وعندما قتل بيدرا السلطان في محرم ٣٩٣ هجرية / ديسمبر ١٢٩٣ ، ولسم يستطع مع هذا أن يستحوذ على السلطة ، وبهذا فإن ابن الأثير قد فقد مكانته . وقد اشترك سنة ٢٩٩ هجرية / ١٢٩٩ م في الحملة العسكرية التي أرسلت لقتال قازان التتري ( المترجم ) .

جزيرة صقـلية من عام ٤٨٤ هجريـة (١٠٩١ - ١٠٩٢ م)، ثم اتخذوا طريقـهم بعد ذلك إلى ساحل أفريقيا، حيث احتلوا أماكن قلـيلة أمكن استعادتها منهم، وبعد ذلك فتحوا مناطق أخرى كـما سنرى الآن. وفي عام ٤٩٠ هـ (١٠٩٦ - ١٠٩٧) أغاروا على أرض سوريا (٥٠).

وهناك . . كان الصليبيون قد اكتسحوا كل العوائق التي أمامهم ، واستطاعوا إقامة خط من الدويلات الإفرنجية والمسيحية يمتد على طول السواحل السورية والفلسطينية ابتداء من جبال طوروس حتى مداخل سيناء . وانقضى أكثر من قرنين من الزمان ، قبل أن يكتسح الجهاد الإسلامي آخر آثار الإمارات المسيحية على الأراضى المسلمة .

في بداية الأمر استقبل أمراء الإسلام هؤلاء القادمين الجدد بغير مبالاة ، وقبل ذلك بوقت طويل أسست الدويلات اللاتينية مكاناً لها في خطوط متشابكة داخل الكيان السوري - الفلسطيني السياسي ، وكان الجهاد الأصلي قد ولَّى منذ وقت طويل ، وحتى روح الجهاد كانت قد تلاشت ونسيت ، وكان هذا العصر متميزاً بالعنف والتغيير ؛ خاصة عندما هوجمت الأراضي الإسلامية من كل جانب ، من وسط آسيا ، وبربر أفريقيا ، وفي فلاً عن ذلك من المملكة المسيحية ، حتى أن فقدان الساحل الفلسطيني والسوري أثار في أول الأمر قللاً من الاهتمام في حلب ودمشق والقاهرة ، ومر دون ملاحظة في أماكن أخرى . ويصف ابن الأثير الذي كتب في بداية القرن الثالث عشر ، كيف وصل الفارون الأوائل من الاحتلال الصليبي لفلسطين إلى بغداد وتحدثوا عن متاعبهم وطلبوا المساعدة ، ولم يستجسب أحد لطلبهم . كما أن افتقار المعلومات الصحيحة في هذا العصر بمكن تبينه عند شاعر عراقي يصف سقوط القدس وفشل المسلمين في التجمع للدفاع عنها ، ويتحدث عن الفاتين على أنهم روم ، وهذا يدعو المقول أنهم كانوا بيزنطيين (٢) ، وفي الغرب والشرق كان الحكام المسلمون يرغبون في النعامل مع جيرانهم الجدد وبالمناسبة ؛ فقد رغبوا في التحالف معهم ضد المسلمين المنشقين .

وظل المسلمون والفرنج لقرنين من الزمان علي اتصال وثيق ومستمر في سوريا

وفلسطين ، وكان هذا الاتصال لا يتم غالباً في أثناء المعركة ، بل غالباً كان يتم من خلال التجارة والدبلوماسية والأحلاف . ولقرون بعد انتهاء الحروب الصليبية ، أخذ التجار الفرنج وغيرهم في الرحيل لمصر والمشرق ، بينما وقع حكام المسلمين معاهدات اقتصادية مع المراكز التجارية الغربية ، الواحدة بعد الأخرى .

وفي أقصى الغرب حققت إعادة الفتح المسيحي انتصارات كاملة ونهائية . ولقد طرد الحكام والرعايا المسلمين من إسبانيا والبرتغال وقبل انتصار الإسبان والبرتغاليين بزمن طويل كانوا قبد طردوا حكامهم الأوائل إلى أفريقيا . أما في المشرق فقد استطاع الصليبون أن يحافظوا على بقاء احتلالهم لفترة من الوقت ، وكان ذلك نتيجة للإمدادات المتكررة التي كانوا يتلقونها من أوروبا ؛ إلا أن الهجمات الإسلامية المتلاحقة استطاعت إضعافهم حتى سقطت آخر قلعة لاتينية في فلسطين ، وهي ميناء عكا في يد السلطان المملوكي عام ١٢٩١ م ، ومع هذا . . فقد بقيت جذوة ضعيفة من الروح الصليبية في أوروبا لفترة ، وساعدت على تشجيع بعض الحملات ضد المماليك من مصر وقوة العثمانيين الأثراك الناشئة ، ولكن باءت هذه المحاولات بالفشل . وفي نهاية العصور الوسطى فقدت المسيحية الأوروبية الاهتمام وشغلت بأمور أخرى . وفي الوقت الذي نسي فيه المسيحيون الروح الصليبية ، تذكر المسلمون روح الجهاد ، وقاموا مرة أخرى بشن حرب مقدسة للخلاص ، ولاستعادة ما سلبه الغزاة المسيحيون والدفاع عنه ، وما أن بعدا النصر يتحقق حتى واصل الإسلام رسالته ، وبدأ يرسل قادته إلى بلاد جديدة وشعوب جديدة لم يعرفها من قبل .

لقد كان التأثير الصليبي على الأقطار التي حكمها الصليبيون لمدة قرنين من الزمان ضعيفاً بصورة ملحوظة ، ففي تك الأقطار وجدت قلة مسيطرة من كاثبوليك أوروبا الغربية من البارونات ورجال الكهنوت والتجار مع خدمهم وأتباعهم المختلفين ، وكان السواد الأعظم من الشعب يتكون من المسلمين والمسيحيين من الكنائس الشرقية المختلفة ، وكذلك من بعض اليهود . ولكن برحيل الصليبيين كان من السهل تبين أن هذه الأقطار أصبحت تؤلف مجتمعاً إسلامياً ، إلا أن الصليبيين تركوا علامة بارزة في هذه الأقطار

من حيث أمرين . . الأول تمثل في سوء وضع الرعايا غير المسلمين في الدولة المسلمة ، وما نتج عن هذا من صراع طويل بين الإسلام والمسيحية ، واحتياجات الأمن في المناطق التي يختلط فيها السكان المسلمون بالمسيحيين في الوقت الذي كان فيه الولاء الديني أمراً مهماً . ويمكن لنا أيضاً أن نضيف مثالا لما مارسه الكهنة والملوك المسيحيون ، فقد شكل هذا في نهاية الأمر موقفاً عنيفاً لبعض المسلمين . وفي هذه الفترة وما بعدها أصبحت العلاقات بين المسلمين ورعاياهم المسيحيين واليهود أشد تعقيداً ، وأكثر صعوبة (٧٠) .

أما التغيير الثاني البارز فقد تمثل في العلاقات بين الشرق الأوسط وأوروبا ، فمن المعروف أن هذه العلاقات كانت محدودة جداً فيما قبل القرن الحادي عشر ، ولكن الدويلات الصليبية ابتكرت أسساً جديدة للعلاقات التي وجدها كل حلفائهم المسلمين وسيلة للبقاء ؛ ففي أثناء فترة الحكم الصليبي ثبت التجار الأوروبيين ، ومعظمهم من الإيطاليين ، أقدامهم في موانئ الشرق الأدنى الإسلامي حيث شكلوا جاليات منظمة تنتمي لرؤسائهم وتحكم بقوانينهم . ولم يقض إعادة الفتح الإسلامي لتلك الموانئ على نشاط التجار الأوروبيين ، وإنما على العكس من ذلك لم يهتم الحكام المسلمون بإزعاج هؤلاء التجار وفضلوا تشجيع تلك التجارة التي كانت مصدراً مالياً بميزاً لهم ، ولمن يشتركون معهم فيها . واستمر التجار الأوروبيون في العمل الذي ازدهر في المعاقل المسيحية السابقة ، حتى إنهم ظهروا ، في تلك الفترة ، في مصر وفي أماكن أخرى لم يفتحها الصليبيون .

تلك القنوات الجديدة مع أوروبا أثرت في الجاليات المسيحية التي تعيش في الشرق الأوسط تحت الحكم الإسلامي . ومنذ هذا الوقت وما تلاه ، كانت هذه الجاليات على اتصال دائم مع الغرب ، إما من خلال التعامل مع التجار الأوروبيين ، أو من خلال الاتصالات الدينية بين المجموعات المسيحية المختلفة التي تتحدث اللغة العربية ، وهؤلاء هم الذين أفلتوا من الكنائس الشرقية وشكلوا جاليات لها علاقة بكنيسة روما . وساعدت الاتصالات الاقتصادية والكهنوتية على خلق نواة صغيرة لشعب يتحدث اللغة العربية ، ولديه بعض المعرفة باللغات الأوروبية ، وكذلك بعض الاتصال مع الأوروبيين

. وكان لهذه النظرة تجاه الغرب من جانب مسيحيي الشرق الأوسط دور ذو أهمية كبرى في الأيام المتأخرة . ومع هذا تحدد دور هؤلاء بدقة لوقت طويل ، وكذلك دور التجار الغربيين الذين أقاموا في مدن الشرق الأوسط . ومنذ العصور الصليبية فرق الانفصال الاجتماعي غير المسلمين المحليين عن غالبية السكان ، وأخضعت الاتصالات بينهم ، وبين السكان المسلمين للحد الأدنى للاتصالات الاقتصادية والسياسية أو لمحض الصدفة

لقد كتب صلاح الدين إلى الخليفة في بغداد عام ١١٧٤ م مبرراً سياسته الرامية إلى تشجيع التجار المسيحيين في الأقاليم التي أعاد فتحها واستردادها من الصليبيين . وذكر في خطابه أنه قام بعمل ترتيبات معهم ، وبذلك جعل أحوال التجارة لصالح المسلمين . ويقول صلاح الدين في خطابه : ومن هؤلاء الجيوش البنادقة والبياشنة ، والجنوية كل هؤلاء تارة يكونون غزاة لا تطاق ضراوة صدهم ، ولا تطفأ شرارة شرهم ، وتارة يكونون سفاراً يحتكمون إلى الإسلام في الأموال المجلوبة ، وتقصر عنهم يد الحكام المرهوبة ، وما منهم إلا من هو الآتي يجلب إلى بلدنا آلة قتاله جهاده ، ويتقرب إلينا بإهداء طرائف المحالة وتلاده ، وكلهم قررت معهم المواصلة وانتظمت معهم المسالمة ، على ما نريد ويكرهون ، وعلى ما نؤثر وهم لا يؤثرون \* (^) .

ويفسر صلاح الدين هذه السنتيجة بأنها قد جاءت تقريباً عن طريق إنساء الاتصالات ، وتنظيم الشروط معهم قائلاً " وهذا هو ما نرغبه وما يستنكرونه ، وهذا هو ما نفضله ؛ ولا يفضلونه " .

لقد كان للكنيسة المسيحية الرأي نفسه ، ولكن تهديدها وأوامرها بالحرمان من رحمة الكنيسة لم تكن ذات قوة ؛ بحيث تمنع مواصلة وازدياد المتجارة بين المعالم المسيحي والعالم الإسلامي . ومن عجيب الأقدار أن جزءاً من القلاع المقليلة كان يستأنف المتجارة مع الغرب ، وربما كان هذا الجرء هو التأثير البارز الوحيد لأي أهمية تركها الصليبيون في الشرق .

ومع أن التجارة الغربية تطورت وازدهرت ، إلا أن الجيوش الغربية سامت من سلسلة الهزائم الساحقة ، فطرد الصليبيون من كل الأراضي التي استولوا عليها ، ومرة أخرى فقدت مناطق كبرى من الرقعة المسيحية أمام المجاهدين المسلمين . ومثلما كان الحال أيام الإسلام الأولى شن المسلمون حرباً مقدسة ضد المسيحيين ، وفي هذه المرة وصلت جيوشهم إلى قلب أوروبا .

ولكن لم تبرز الحرب المقدسة التي هزمت وأزاحت الصليبين نهائياً من الأقطار التي احتلوها ، أو من الشعوب التي انتصروا عليها أو انتهكوا حدودها . ولكن جاءت قوة الدفع الجديدة من أقصى الشرق ، ومن قوة إسلامية جديدة ، وهي الأتراك ، وهؤلاء شعوب يرجع أصلهم لشرق آسيا . لقد دخل الأتراك أراضي الخليفة فيما بين القرنين التاسع والحادي عشر وأصبحوا قادة الإسلام العسكريين والسياسيين ، وقد كان مجيء الصليبيين سابقاً لقدوم الأتراك وأثارهم فتحهم لسوريا إلى حد ما .

ومن خلال عصر العظمة التركية ، استعاد العالم الإسلامي عسكرية جديدة وشرع المسلمون في جهاد جديد ، أدى إلى مكاسب إقليمية هامة بعضها بارز جداً . وكان أول فتح تركي رئيسي على حساب المسيحية هو فتح شرق ووسط الأناضول ، ذلك الحصن المنيع للامبراطورية البيزنطية الذي شكل لفترة طويلة من الوقت عقبة رئيسية أمام تقدم المسلمين . وفي أواخر القرن الحادي عشر حول الأتراك السلاجقة الأناضول ، عن طريق الفتح والاستقرار ، إلى أرض تركية ومسلمة ، تلك الأراضي التي أصبحت فيما بعد الطريق لانطلاق ثاني فتح (\*) إسلامي مهم لأوروبا .

ولكن في الوقت نفسه كان المسلمون أنفسهم قد غزاهم ، وهزمهم عدو جديد قادم من الشرق ؛ ففي السنوات الأولى من القرن الثالث عشر نجح زعيم المغول الذي عرف فيما بعد باسم جنكيز خان - بعد صراع مريس - في توحيد قبائل منغوليا الرحالة المحاربين ، ودفعهم في حملة واسعة وبمجئ عام ١٢٢٠ م كان كل وسط آسيا تحت

<sup>(\*)</sup> لاحظ أن الترجمــة الحرفية لعبارة المؤلف « غــزوة إسلامية خطيرة لأوروبا » . وقد رأيــت أن تكون كما وضعناها في النص المترجم حتى تتسق مع المفهوم الإسلامي . ( المترجم ) .

سيطرته ، وفي العام التالي عبر المغول نهر جيحون ، وشرعوا في فتح إيران ، إلا أن موت جنكيز خان في عام ١٢٢٧ م أدى إلى فترة هدوء قصيرة ، وسرعان ما أصبح خليفته - الخان الجديد - مستعداً لاستثناف الغزو . وما أن حل عام ١٢٤٠ م حتى فتح المغول غرب إيران وتقدموا صوب جورجيا وأرمينيا وشمال بلاد ما وراء النهرين ، وفي عام ١٢٤٣ م التقوا بقوات سلطان الأناضول السلجوقي التركي وتغلبوا عليها .

وفىي منتصف القرن المثالث عشر قام المغول بتخطيط وتنفيذ تحرك جمديد تجاه الغرب ، فقام الأمير هولاكو حفيد جنكيز خان بعبور نهر جيحون بأوامر من الخان الأكبر ، وذلك لـفتح كل أراضي الإسلام حتى مـصر . وفي غضون أشهر قلـيلة أغار الخيالة المغول ذوو الشعر الطويل على بلاد فارس وتغلبوا على كل مقاومة قابلتهم . وفي يناير عام ١٢٥٨ م اقتربوا من مدينة بغداد ، وعصفوا وسلبوا وأحرقوا عاصمة الخلافة القديمة ، وفي العشرين من فـبراير عام ١٢٥٨ م قدم آخر خلـيفة مسلم ومـعظم أفراد عائلته الموجودة في بغداد للموت . ولأول مـرة منذ أيام الرسول عَلَيْكُم يقوم شعب غير مسلم بغزو قلب الأراضي الإسلامية محطماً هيبة الخلافة التاريخية الكبرى ومقيماً حكماً وثنياً على المؤمنين ، وفي مصر فقط تماسك السلاطين المماليك بشبات وحالوا دون دخول المغول إلى قارة أفريقيا ، ولكن استمر تحرك المغول تجاه الشمال ، فتحركوا صوب غرب وسط آسيا ، واتجه جنودهم شـمالاً ، وتركوا أيضاً جـنوب بحر قزوين والــبحر الأسود وفتحوا الجزء الأكبر من روسيا ، ووصلوا إلى حدود بولندا والمجس وحتى سيليزياً . وفي الأجزاء الواقعة شمال البـحر الأسود وضع المغول لأول مرة كياناً سياسياً " لشعوب الإستبس ، ومعظم هـؤلاء كانوا من الأتراك الذين استوطنوا المنطقة . وبعد وقت قليل نسبياً اعتمد حكام المغول بصورة قوية على الكثرة العددية لرعاياهم الأتراك ، الذين سبقـوهم في الهجرة صوب الغرب . وفي الوقت الذي أهمل فيه المغـول لغتهم بدأوا يتحدثون باللغة التركية ، واندمجوا مع الأتراك .

ولقد كان هذا الأمر هاماً بصفة أساسية بالنسبة لشعوب الإستبس في شرق أوروبا ؛ حيث شكلت القبائل التركية جزءًا هاماً من السكان . وعرف الشعب الذي نتج من

السكان الأتراك المغول باسم التتار ، وهو الاصطلاح الذي يشير فحسب إلى مجموعات معينة من بين الاتراك المغول ، ولكنه غالباً ما يستخدم بصورة كبيرة لتمييزهم ، وتعرف فترة سيطرتهم في تاريخ روسيا بحكم التتار (سيطرة النتار) . وبعد أن تحطمت إمبراطورية الخانات الكبار ، قسمت أقاليم تلك الإمبراطورية إلى عدد من الدويلات الصغرى حكم كلاً منها مجموعة من الخانات ينحدرون من سلالة جنكيز خان . ولقد عرفت دولة المغول في شرق أوروبا وفي روسيا ، وكذلك في الاستخدام الاوروبي باسم عرفت دولة المغول في شرق أوروبا وفي روسيا ، وكذلك في الاستخدام الاوروبي باسم وبداية القرن الرابع عشر اعتنقت القبيلة الذهبية الإسلام ، وسيطرت دولة مسلمة تركية على كل شرق أوربا من البلطيق إلى البحر الأسود ، ومارست سلطتها على أمراء على كل شرق أوربا من البلطيق إلى البحر الأسود ، ومارست سلطتها على أمراء موسكو والحكام السلاقين الآخرين . وفي القرن الخامس عشر دب الضعف في خانات أصغر ، القبيلة الذهبية ، وسقطت نهائياً في عام ٢٠٥٢ م مفسحة الطريق أمام خانات أصغر ، أسست على جزر قازان وأسطراخان والقرم . وقد حدد هذا نهاية العظمة الإسلامية في شرق أوروبا وفتح الطريق للنهضة . وفي نهاية الأمر سيطر أمراء موسكو .

واستطاع المغول في أقصى الجنوب توطيد نفوذهم في إيران والعراق وتحكنوا من السيطرة على دولة السلاجة في الأناضول ، ومع ذلك لم يحكنهم المتغلب عملى الامبراطورية الإسلامية التي أقيمت في مصر ، والتي كان يمثلها سلاطين المماليك . ولإنهاء صراع الحياة والموت مع مصر ، بدأ حكام إيران والمغول في النظر صوب الغرب للتحالف ضد العدو المشترك . ففي أوروبا لبي أمراء المسيحية بحدر وحماس ، فكرة الصليبية الجديدة ، ولكنهم في هذه المرة تحالفوا مع قوة كبيرة غير مسلمة خلف الامبراطورية الإسلامية التي أصبحت تحارب على جبهتين ، ولفترة من الوقت كان هناك نشاط دبلوماسي بين بلاط الخانات المغول والأمراء في أوروبا المسيحية ، وحضر رسل المغول ، ومعظمهم من المسيحيين الشرقيين ، إلى روما وفرنسا ووصلوا حتى انجلترا ؛ حيث أبدى المملك الإنجليزي إدوارد الأول (١٢٧٢ – ١٣٠٧م) بعض الاهتمام بمشروع التحالف المغولي . وفي الوقت نفسه زار الرحالة والتجار والدبلوماسيون والمبشرون

المسيحيون الأوروبيون أقساليم الحنان الأكبر الفارسية ، وبعض آخر منسهم مثل ماركوبولو المشهور استفاد من السلام المنغولي ورحل عن طريق البر عبر آسيا إلى منغوليا والصين .

ومع تحطيم سلطنة الاناضول السلجوقية المعروفة بسلطنة الروم السلاجقة ، توقف جهسساد الأتراك السلاجقة في الغرب ، واستأنف العثمانيون وهم ورثتهم ، الجهاد . بدأت الدولة العثمانية إمارة على الحدود ، وهي واحدة من الدويلات المعديدة اللاحقة لسلطنة السلاجقة في الاناضول ، وتنسب إلى عثمان أول حاكم عثماني ، وقد حكم طبقاً للروايات من عام ١٢٩٩ م حتى ١٣٢٦ م .

ولقد ظهرت أول دولة عشمانية على الحدود بين الدولة الإسلامية المسيحية في الأناضول ، وكان حاكمها يلقب برئيس الحدود ، وفسي بعض الأحيان كان يلقب بالأناضول ، وهناك شاعر تركي من الحدود في الحروب المقدسة ، وهناك شاعر تركي من القرن الرابع عشر كتب قصة عن الدولة العشمانية تعد من أوائل المصادر التاريخية العثمانية ، وفيها يحدد الغازي بأنه أداة ديانة الله .. ومكنسة الله التي تنظف الأرض من قذارة الشرك وسيف الله اليقين » (٩) ومع مرور الوقت وبتقدم الجيوش العثمانية ، ونتيجة للازدياد الكبير للقوة العشمانية تطورت الإمارة إلى دولة ، والدولة إلى المبراطورية ، ولكن ظلت الإمبراطورية العثمانية مجتمعاً منظماً تتغلغل فيه أصول الدعوة للجهاد مع إدراك لحقيقتها .

ولقد كانت أوروبا فريسة للعثمانيين في تلك الحرب المقدسة ، وحقيقة الأمر أن كثيرين من المسلمين الآخرين نظروا إلى نفس الطريق مثلما كان ينظر أهل أوروبا إلى الأمريكيين في الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر . فخلف الحدود الشمالية والغربية تقع أراضي غنية سكانها همج ، ولقد كان هدف دعوتهم المقدسة فرض ديانة وحضارة ونظام وسلام في أثناء فترة جني الغنائم الأولى من الأشخاص على الحدود المعتادة ، ولقد أدى التوسع العثماني إلى حدوث تغيرات عميقة ، سواء في داخل الامبراطورية العثمانية أو في الإمارات العثمانية التي تقع خلف الحدود .

وفي مرحلة الـتوسع اعتبر السلاطين العثمانيون أنفسهم خلفاء شرعيين للأباطرة البيـزنطيين ، وظهر هـذا الادعاء حتى في الـلقب الذي استـخدموه بصورة شائعة وهو

سلطان الروم (أي سلطان روما). وبالاستيلاء على القسطنطينية في عام ١٤٥٣ م عرف السلطان محمد الثاني منذ ذلك الوقت بالفاتح، وأضاف جوهرة في أعلى التاج السلطاني وقد جمع بين يديه وتحت سيطرته جزئي الإمبراطورية القديمة في آسيا وأوروبا وأصبحت عاصمة الامبراطورية القديمة مركز حكومته.

ومما لا يثير الدهشة أن المؤرخين الأتراك قدموا كثيراً من التعليقات عن فتح القسطنطينية. ومن أقدم القصص البسيطة والمباشرة ، التي يرويها أحد المؤرخين القصة التالية :

« كانت مدافع أدرنة الكبيرة مثل العثمانيين مجنحة ، وكانت ملقاة ، وجهزت البنادق وتسرك السلطان محمد أدرنه متجها إلى اسطنبول وأحضر معه تسلك المدافع ، وعندما نصب المدافع بدأت في القصف من كل جانب ، حطمت أبراج وحوائط وتحصيبنات اسطنبول ، ولم يستطع المشركون في الداخيل الحصول على النصر الذي حاربوا من أجله . وكان حاكم اسطنبول شجاعاً ولم يطلب أي رحمة - ويقال وفقاً لما كتبه الكهنة في الأناجيل أن المدينة لا يكن الاستيلاء عليها ، فأقام مصدقاً كلماتهم المدافع والبنادق على كل جانب للدفاع عن الأبراج . على حين أن رجاله انطلقوا إلى قلب البرج ، وكانوا يــقولون كل أنواع السخافات وبذا فهم كفروا بــعقاب الله حيث لا يؤمنون بالرسول ، وتحدثوا بكلمات فارغة . وبسبب افتخارهم بأنفسهم أنزل الله القدير تلك المصيبة عليهم ، ولقد قال السلطان محمد بن السلطان مراد الذي حركته النخوة « إنه في سبيل الله » وقاد السلب ، ووجد الغزاة مقيدين بقوة على كـل جانب من الطريق من خلال ثغرات في الحصن أحدثتها المدافع ، وقتلوا المشركين في الحصن بالسيف ، وكان الطريق مفتوحاً لبقية الجنود ، وانطلقوا عبر الخنادق وأقاموا سلالم وقاموا بوضع تلك السلالم إلى أعلى حوائط الأبراج وتسلقوها ، وبوصولهم إلى البرج قامــوا بتحـطيــم المشركـين الذين كانــا في الــداخل ودخلــوا المدينة ، واســتباحــوها واستحوذوا (\*) على ممتلكاتهم ، وجعلوا بناتهم إماء وأبنائهم عبيداً . لقد أصدر

<sup>(\*)</sup> يلاحظ القارئ أن المؤلسف يأتي بنصوص من التركية والفسارسية وغيرها ويترجمها إلى الإنجسليزية بصورة فيها بعض التجاوز ، وقسد حاولنا في كثير من المواضع أن نرجع إلى النصوص الأصلية ، لكن افتقدنا أكثر النصوص التي نقلت عن التركية والفارسية ( المترجم ) .

السلطان محمد أوامر وأباح المنازل ، وبهذه الصورة استولوا على كل ما يمكن الاستيلاء عليه .

ولقد أخذ المسلمون كثيراً من الغنائم حـتى الثروة التي تجمعت من اسطنبول منذ إنشائها ، قبل أن تصبح من نصيب الغزاة بـ ٢٤٠٠ سنة استبيحت لمدة ثلاثة أيام ، وقد تم الاستيلاء على اسطنبول في الشلائاء الموافق ٢١ من شهر رجب عام ٨٥٧ هـ الموافق ٢٩ مايو ١٤٥٣ (١٠٠) .

هذا النوع من القصص الذي كتب باللغة التركية للناس البسطاء ، أثر في نظرة الغزاة الخارجية للحــدود ويقدم التاريخ العثماني الرصين في الــقرن السادس عشر صوراً مختلفة إلى حد ما ؛ فيقول أحد المؤرخين « لقد تحولت تلك المنطقة الواسعة القوية الرفيعة من وكر بوم يسير على غير هدى إلى عاصمة المجد والشرف ، من خلال الجهود النبيــلة للسلطان محــمد الذي استبدل الصــوت المنكر لأجراس المشركين ، الــذي يشوبه الخزي ، وأحل مكانه دعوة الإسلام للصلاة . ولخمس مرات تكررت الترنيمة الحلوة عن صدق العبادات المجيدة التي تملأ آذان الناس وقت اجهات بنفحة الدعوة للصلاة . لقد أخليت الكنائس التي كانت داخل المدينة من تماثيلها القبيحة ، وطهرت من شوائبها المقذره المتعلقة بعبادة الأصنام وطمست صورهم ، وصارت روضة من رياض الجنة بتحولها إلى جوامع للتقوى ، واندفع شعاع الإسلام بعيداً إلى جحافل الظلام من المكان الذي كان لفترة طويلة مأوى للمشركين من الطبقة الدنيا . وبددت آثار إشعاع الحق ظلام الباطل . وفي كلمية واحدة أصبح السلطان المحظوظ رئيساً لحكومة تلك المنطقة الجديدة (١١) . وحيث أن القسطنطينية كانت عاصمة ، فقد كان من الطبيعي للوريث المسلم للوثنية ولروما المسيحية أن ينظر تجاه الغرب ليرقب الخطوات التالية . وكانت القوات العثمانية تتقدم صوب طرفي الأدرياتيك . ففي الطرف الشمالي ، كان الفرسان العثمانيون يغيرون على فينيسيا بقيادة « جديك أحمد باشا » القائد الأعلى للأسطول من فالونا Valona في ألبانيا ، واستولت تلك القوات على الميناء الإيطالي أوترانتو Otranto وفي الربيع التالي جمع الباشا قوة عسكرية جديدة بهدف تدعيم نقطة حكمه ، لتوسيع الفتوحات العثمانية في إيطاليا .

"في عام ٨٨٤ هـ ( كما يذكر التاريخ ) أبحر جديك أحمد باشا بأسطول كبير جداً إلى شبه جزيرة أبوليا ، وعند وصوله إلى هناك بعون الله ، علم باهتمام السلطان ، بحصن أبوليا الذي يشبه حصن القسطنطينية ، وقام بفتح أقاليم كثيرة . وأصبحت معابد الوثنيين جوامع إسلامية ؛ حيث كانت تسمع الصلوات الخمس التي تشهد لمحمد عيالي بالرسالة ، (١٢) .

لكن بموت السلطان محمد الفاتح حدث إحباط لمخطط الباشا وبكلمات مؤرخ تركي متأخر قلملاً:

"حتى الوقت الذي انتقل فيه السلطان إلى العالم الآخر ، قفل جديك أحمد باشا من أبوليا ، وبدأ في فتوحات بالغة العظمة ، وبعد موت السلطان محمد ذهب جديك أحمد للترحيب بالسلطان بايزيد . وكان أن استعاد الوثنيون أبوليا في نهاية الأمر ، أما عن المسلمين الذين ماتوا هناك فقد مات بعضهم ، وهرب بعض آخر بعد ألف شدة " (١٣) .

وفي غمار الصراع على الخلافة بين السلطان بايزيد الثاني الجديد وأخيه انسحبت القوات العثمانية من أوتارنتو ، وأجلت خطة فتح إيطاليا ثم أهملت في نهاية الأمر . وأما الاسترخاء الذي حدث بعد ذلك بسنوات قليلة في عام ١٤٩٥ - ١٤٩٥ م فقد مكن الفرنسيين من فتح الدويلات الإيطالية واحدة بعد الأخرى بدون أدنى مقاومة تقريباً ، وهذا ما يدفع على الاعتقاد بأن الأتراك كانوا مصرين على تنفيذ مخططهم بفتح كل إيطاليا أو معظمها دون صعوبة . أما الفتح التركي لإيطاليا في عام ١٤٨٠ م ، إبان عصر النهضة ، فقد حول تاريخ العالم تماماً . ولكن بالرغم من أن إيطاليا تركت بدون فتح ، فإن الشعور العثماني بالدعوة للإمبراطورية ظل قوياً ، وتقدمت الجيوش العثمانية بعيداً إلى أوروبا .

وكان هدف تملك الجيوش التقدم إلى أبعد ما يمكن ، ومنذ القرن السادس عشر وفيما بعد ذلك ، ظهرت إشارات متكررة ، في المصادر التركية إلى المدينة المنعزلة أو الأسطورة المسماة Kisil-elma أو التفاحة الحمراء Red Apple . وبالتأكيد فإن هذا

الإسم مستمد من وجود قبة ذهبية على كنيسة كبيرة توجد في تلك المدينة . وكانت مدينة التفاحة الذهبية الهدف النهائي للفتح التركي المسلم . وكان الاستيلاء عليها يمثل نهاية الجهاد ، الانتصار النهائي للإسلام . ولقد كانت تلك المدينة تتطابق في العوالم المسيحية المختلفة التي كانت هدفاً للجيوش التركية ، فأولاً كانت القسطنطينية ثم بودابست ، وبعد ذلك - وفي أوقات مختلفة - فيينا وروما . وحقيقة الأمر أن الأتراك جعلوا القسطنطينية مدينتهم ، وسيطروا على بودابست لمدة قرن ونصف ، وقد قاموا بحصار فيينا مرتين ، ويبدو أنهم هددوا روما ذاتها .

وبمجيء عهد السلطان سليمان العظيم (١٥٢٠ - ١٥٦٦) عاشت الإمبراطورية العثمانية أوج قوتها . ففي أوربا كانت الجيوش العثمانية ، التي كانت تحكم اليونان والبلقان تتقدم عبر المجر لحصار فيينا في عام ١٥٢٩ م . وفي الشرق اعترضت السفن الحربية العثمانية البرتغاليين في المحيط الهندي ، وفي الغرب استسلم الحكام المسلمون في شمال أفريقيا - ما عدا مراكش - للسيادة العثمانية . هكذا جاءت القوة البحرية المسلمة إلى البحار الغربية حتى الأطلنطي ، وأغار القراصنة من شمال أفريقيا على الجزر البريطانية .

ومرة أخرى ، وكما حدث في الفترات المبكرة ، بدا واضحاً أن تقدم الإسلام يمثل تهديداً مميتاً بالنسبة للمسيحية . لقد انستهت الحرب الصليبية واحتل الجهاد مكانته ( ولقد عبر ريتشارد كنولس Richard Knolles وهو أحد المؤرخين الذين ينستمون للسعصر الإليزابيثي بقوله إنها « الرعب الحالي للعالم » (١٤) حتى أنه في أيسلندا وهي البلد البعيد كان الكتاب اللوثرى للعبادة العامة المستخدم في الكنائس يتوسل لإنقاذ المسيحيين من « مكر البابا ورعب الأتراك » وهذا الرعب الأخير لم يكن خوفاً يمكن رؤيته بظهور القراصنة المتوحشين في عام ١٦٢٧م في أيسلندا ؛ حيث حملوا من هناك عدة مئات من الأسرى لبيعها في أسواق العبيد في الجزائر .

لقد كانت انتصارات سليمان العظيم علامة على المد التركي ، وبداية للجزر في نفس الوقت ، فانسحبت الجيوش العثمانية من فيينا ، كما انسحب الأسطول العثماني من المحيط الهندي .

ولفترة من السوقت كانت واجهة القوة العسكرية العثمانية ، الستي لا تزال قوية ، تخفي وراءها انهار الدولة والمجتمع المعثماني ككل . ففي المجر واصل الاتراك والمسيحيون الحرب في معارك لم تحسم ، وفي أواخر عام ١٦٨٣ م استطاع الاتراك القيام بمحاولة ثانية للاستيلاء على فيينا ، إلا أن هذا تأخر كثيراً ، في هذه المرة كانت هزيمتهم حاسمة . وفي بمعض المناطق الأخرى من العالم ، خاصة إفريقيا الاستوائية وجنوب شرقي آسيا ، واصل الإسلام تقدمه على الرغم من أنه في أوروبا قاسى المسلمون من انتكاسة حاسمة أخفتها الانتصارات العثمانية وأجلتها لفترة ، ولكن هذا لم يمنع من حدوث الانتكاسة ، وكان الرد المسيحي الأوروبي على الجهاد الأكبر الأول هو إعادة الفتح والصليبية مرة أخرى . ولقد عرف الرد على موجة التقدم الإسلامي الثاني بتلك الحملات الأوروبية ، التي عرفت بالإمبريالية وبلغت ذورتها آنذاك . بدأت تلك الحملات في طرفي أوروبا في الأقطار التي حكمها الإسلام سابقاً في شبه جزيرة أيبريا روسيا ، وهذا لا يشير الدهشة ، ثم انتشرت بعد ذلك حتى ابتلعت العالم الإسلامي تقريباً .

وفي عام ١٤٩٢ م استولت جيوش فرديناند وإيزابيلا على آخر معقل إسلامي في إسبانيا ، وبعد ذلك كانت الضربة الأوروبية مستمرة بصورة قوية . واكتمل إعادة الاستيلاء على البرتغال في عام ١٢٦٧ م تقريباً قبل قرنين ونصف من إعادة الاستيلاء على البانيا . وفي عام ١٤٠٥ م استولى البرتغاليون على الساحل الشمالي لمراكش ، وهكذا انتقلت الحرب إلى معسكر الأعداء . وخلال القرن السادس عشر قام البرتغاليون بمجهود هام ، حين دعموا نفوذهم في مراكش واحتلوا في فترة وجيزة طنعجة والدار البيضاء ولكن انتهت مهمة البرتغاليين على أرض شمال أفريقيا بهزيمتهم على أيدي المراكشيين في معركة القصر الكبير The battle of al-qasr- al Kabir عام ١٥٧٨م.

أما الأسبان فقد اتبعوا حكامهم السابقين الأوائل في إعادة الفتح من أوروبا إلى إفريقيا ، وفيما بين الأعوام ١٤٩٧ م و ١٥١٠ م . . استولى الإسبان على عدد من المناطق التي على ساحل إفريقيا الشمالي من مليلة في مراكش شرقاً وحتى طرابلس ؟

إلا أن هذه المهمة لم تسفر عن شيء تماماً مثل مهمة البرتغاليين . على أية حال كان هدف هولاء محدداً ، وتمثل في منع كل محالات الاستعادة الإسلامية ، والعودة للإسلام ولحماية شواطئهم وسفنهم من القراصنة المسلحين . وحيث أن القوة العثمانية البحرية بدأت في الإشراف على البحر المتوسط . . فإن الإسبان أهملوا محالات الإغارة على شمال أفريقيا ، وكما فعل البرتغاليون ، فقد اهتموا بالتحكم في نقاط قليلة قوية ، أصبحت بالنسبة لهم حاميات صغيرة .

أما الضربة الغربية المضادة فقد جاءت ضد الشرق من جهة أخرى ، فعندما وصل السكودي جاما إلى كاليكاتا قال إنه جاء للبحث عن المسيحيين والتوابل » وكان هذا ملخصاً واضحاً للحركات التي أرسلها البرتغاليون .

ربما ألقى الظل على التسويات الملائمة للجهاد الذي يرجع إلى - إلى حد ما - التأخير الطويل لاستجابة الرحلات البرتغالية كما كان التعاطف بين الصراع المسيحي والبرتغاليين الذين أبحروا إلى الشرق قوياً ، وكان ينظر إلى الرحلات الاستكشافية على أنها حرب دينية ، واستمرار للحملات الصليبية وإعادة للفتح ، وعلى أنها أيضاً موجهة ضد نفس العدو . أما في المياه الشرقية فقد أنهى الحكام المسلمون في مصر وتركيا وإيران والهند ، الذين كانوا آنذاك ، كل الخصومات الرئيسية مع البرتغاليين وجاءت شعوب بحرية أخرى أحكمت السيطرة الأوروبية في إفريقيا وجنوب آسيا ، تلك السيطرة التي دامت حتى القرن العشرين .

استطاع الأوروبيون قتال بعضهم على ميادين المعارك الـشرقية من خلال الأمان ، ويرجع هـذا إلى الامتياز المناسب للقوى المحلية ، وأصبح واحداً مـن تلك الحوادث شهيراً . ففي عام ١٦٢٢ م قام الجيش الفارسي ، بمساعدة الإنكليز ، بطرد البرتغاليين الذين سيطروا على مضيق هرمز في الخليج العربى (\*) ، وتجد صدى هذا الانتصار منظوماً في شعر غنائي فارسي ، كما برر مؤرخ فارسي معاصر هذا التحالف بقوله : " لقد

<sup>(\*)</sup> يلاحيظ القارئ هنا أن المؤلف اندفاعا وراء تعصبه ومقته للبعرب والمسلمين يستخدم عبارة « الخيليج الفارسي » وقد رأينا وضع العبارة وضعا صحيحا بما يتفق والواقع . إن قراءة أعمال لويس المتعددة تطلعنا على مثل هذه الزلات التي يقصد من وراثها الركاء روح التعصب الشعوبية ( المترجم ) .

تغير الوضع الآن بسبب ما أقدمت عليه مجموعة من الإنكليز حين قدموا أنفسهم في الفترة الأخيرة للبلاط ، وذكروا أنه عندما يرغب الشاه في إعادة الاستيلاء على هرمز ، فسهم على استعداد لمساعدته بفرق عسكرية . وأوضحوا للشاه أنهم أعداء للبرتغاليين ، وأن العداء المشترك بينهم أساسه الاختلافات الطائفية ، وبعد إعادة الاستيلاء على هرمز ذكروا أن السفن الموجودة في الموانيء الأخرى التي تحت السيطرة الإنكليزية سوف تضمن عدم عودة البرتغاليين . ولقد قرر السشاه عباس قبول عرض المساعدة الذي قدمه الإنجليز " ويستمر في القول : " بالرغم من أن مياه البئر المسيحية غير نقية فهى لا تغسل إلا اليهودي الميت ، فما الخوف من هذا ؟ (١٥)

وفي مؤلف صدر عام ١٥٨٠م حذر جغرافي عثماني السلطان من الأخطار التي تواجهها الأراضي الإسلامية ، ومن اضطراب التجارة الإسلامية نتيجة لإقامة الأوروبيين على شواطئ أمريكا والهند والخليج العربى ، وتقول كلمات النصيحة للسلطان :

" دع القناة تحفر من البحر المتوسط إلى السويس (\*) ودع الأسطول يكون مستعداً في ميناء السويس بعد ذلك ليستولي على موانيء الهند والسند ، وسوف يصبح من السهل طرد المشركين بعيداً ، وجلب منتجات تلك البلدان القيمة لعاصمتنا " (١١) .

ولسوء حظ العثمانيين . . فإن نصيحة السرجل التي تمت مبكراً فعلاً عن طريق أهل البندقية لم تتبع ، وبدلاً من أن يصل كل من السلطان العثماني وخصمه المسيحي ملك إسبانيا إلى هدفه حارب كل من الملكين أعداءه ، فإن السلطان التركبي كان ضد الشيعة الإيرانيين ، كما كان الملك الإسباني ضد البروتستانت شمالي أوروبا ، ولم تفتح قناة السويس إلا بعد قرون لاحقة ، وخدمت بعد ذلك أغراض واحتياجات إمبراطورية مختلفة . كما فشلت الحملات البحرية العثمانية إلى المحيط الهندي في القرن السادس عشر أمام سفن أسلحة البرتغاليين .

ونفس ما حدث من عودة الغزو والمهجوم المضاد يمكن إيضاحه أيضاً في الدولة

<sup>(\*)</sup> كما يلاحظ من النص فإن التفكير في حفر قناة تــصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر يرجع إلى القرن السادس عشر ، ومن ثم لم يكن هذا التفكير وليد القرن التاسع عشر وفرديناند ديلسبس ( المترجم ) .

الأوروبية الأخرى الستي تم غزوها ، وحكمها المسلمون في العصور السوسطى ، وهذه الدولة هي روسيا ، وبالمقارنة بالحكم الإسلامي في إسبانيا لم تدم سيطرة العصر الذهبي إلا فترة قصيرة ، وكان تسأثيرها محدوداً ، وعلى الرغم من ذلك فقد ترك التتار علامة بارزة في الذاكرة الروسية .

بدأ الغزو الروسي متأخراً نوعاً ما عن الغزو الأيبيري ، وفي عام ١٣٨٠ عندما هزم ديمتري دونسكوي التار ، حين كان الأمير الأكبر لموسكو في موقعة « كوليكوفو Kulikovo » وبالرغم من مظاهر الاحتفاء بهذا النصر في التاريخ الروسي والرواية الروسية ، فإن هذا النصر لم يكن حاسماً ، فقد اتجه التتار بعد ذلك بعامين إلى الشمال مرة أخرى ، وخربوا الأراضي والبلاد الروسية ، واستولوا على موسكو وأعادوا فرض الضرائب . وحتى عام ١٤٨٠م سمحت التقسيمات بين المسلمين لقيصر موسكو العظيم إيفان أن يحرر نفسه من الضرائب والتبعية .

وتماماً كما هو الحال بالنسبة للإسبان والبرتغاليين ، ولكن بدون مقارنة إحراز النجاح . . انطلق الروس بعد أن نفضوا نير الاستعمار خلف حكامهم السابقين . وبعد موقعة وكفاح مرير وطويل ضد التتار في "الفولجا" انتهى الأمر باستيلاء الروس على "قازان" عام ١٥٥٢م ، وبعد هذا النصر الحاسم استطاعوا بدون مشقة أن يتقدموا عبر الطريق أسفل الفولجا ، واستولوا على ميناء مدينة "أسطراخان" في عام ١٥٥٦م ، وعندثذ سيطر الروس على الفولجا ووصلوا إلى بحر قزوين ، وبذلك تغلبوا على معظم مقاومة المسلمين في طريقهم إلى الجنوب ، وبدأوا بعد ذلك في التوجه مباشرة للهجوم على العثمانيين وكريميان على حدود التتار .

ولما تنبه العثمانيون للخطر ، حاولوا درءه وأعدت حملة كبيرة بهدف الاستيلاء على اسطرخان ، واستخدامها قاعدة دفاع للمسلمين . وكان جزءاً من الخطة حفر قناة تربط بين نهري "دون" و "فولجا"؛ حيث يمكن من خلالها أن تتحرك الأساطيل العثمانية بين البحر الأسود وبحر قزوين مع حكام المسلمين في وسط آسيا ، ويمكنهم كذلك من تشييد حصن منيع ضد أي تقدم روسي جديد نحو الجنوب أو الشرق (١١٠) ، ولكن فشل المشروع لم يؤد إلى شيء . وكان ملوك التتار في كريميان قادرين لوقت ما ، على صد

الهجمات الروسية والإبقاء على عملاقاتهم مع السلاطين العثمانيين الذين قبلوهم باعتبارهم حلفاء .

ظل البحر الأسود في ذلك الوقت ، تحت سيطرة المسلمين الأتراك ، وكانت هناك بين "كريميان" و "اسطنبول" تجارة مهمة خاصة في السلع المغذائية والعبيد ، ذوي الأصل الأوروبي الشرقي ، ولكن الطريق أصبح مفتوحاً الآن بصورة أكبر لتقدم روسيا داخل آسيا .

وبينما أبحر التجار بالتجارة من أوروبا الغربية حول أفريقيا ، وأخفقوا في المدن الساحلية من آسيا الجنوبية وجنوب شرق آسيا ، كان الجنود الروس يتبعهم التجار الفلاحين قد تقدموا إلى البحر الأسود وبحر قزوين وجبال "بامير" Pamir وإلى المحيط الهادي أيضاً . وساعد الأوروبيين الشرقيين والغربيين في تغلغلهم داخل آسيا وإفريقيا تفوقهم العسكري والفني . ولم يواجه الروس مقاومة كبيرة في تقدمهم نحو الشرق ، وكانت السلطات الأوروبية الغربية مزودة بالسفن المجهزة والتسليح البحري ،الذي لا تستطيع دولة آسيوية أن تنازله .

وفي مكان واحد فقط في قارة أوروبا ، كانت الدولة الإسلامية ، وهي الإمبراطورية العثمانية - التي كانت لا تزال في تدهورها - وهي أقوى دولة إسلامية ، تقاوم بعناد شديد تقدم أوروبا المسيحية صوب "البلقان" و "إيجه" و "القسطنطينية" ، ولكن حتى أثناء مقاومة أوروبا وجد العثمانيون أنفسهم ينسحبون أمام التأثير الأوروبي انسحابا ، وأجبروا على ذلك لكي يدافعوا عن أنفسهم ويتبينوا عدداً من الوسائل والممارسات الأوروبية .

هذه التغييرات في حد ذاتها أجبرت المسلمين على إجراء تعديل مؤلم ، فبعد أن تعودوا النظر إلى بقية العالم من وجهة نظر دينية حقيقية ، وجدوا أنفسهم الآن في موقف يكتسب فيه الكفار المحترقون قوة وثباتاً . ومن وجهة نظر المسلمين للتاريخ كان المسلمون هم حاملي نداء الله ، وعليهم واجب مقدس يتمثل في هداية البشرية .

وبيت الإسلام الذين كانوا هم أنفسهم جزءاً منه ، اعتبر داخلاً ضمن غرض الله

على الأرض . وكان حكام المسلمين هم خلفاء السنبي عليه وحماة الرسالة التي تلقاها من الله ، وكانت دولة الإسلام هي القوة الوحيدة الشرعية والحقيقية على الأرض ، كما كان المجتمع الإسلامي وحده هو مصدر تلك الحقيقة ، ومنبع التنوير والثقافة التي أحيطت من كل ناحية بظلام الهمجية والكفر الخارجي .

وكان فضل الله على مجتمعه هذا أن سخر له القوة ، ومنحه الانتصارات في ذلك العالم ، هكذا كان الأمر ، وكان كذلك دائماً منذ أيام الرسول عِنْ الله .

هذه المعتقدات الموروثة منذ أيام المسلمين الأولى دعمها عن اقتناع الخلفاء العثمانيين العظماء في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، وأحيتها الانتصارات العابرة (\*) والهامة التي حققها المسلمون في القرن الثامن عشر .

وكان من المصعب على المسلمين أن يكيفوا أنفسهم في عالم لم تكن مجريات الأحداث فيه تسير بقوة الإسلام ، بل كانت تسير عن طريق خصمهم المسيحي ، عالم كان فيه إحمياء الدولة الإسلامية يمعتمد أحياناً على المساعدة ، أو علمي الإرادة القوية لبعض الحكام المسيحيين .

وبينما كان فرسان روسيا وسفن البرتغاليين الشراعية تهدد الأراضي الإسلامية من ناحيتي الشمال والجنوب . . كانت أراضي وسط آسيا عبر الشرق الأوسط حتى شمال افريقيا لا تزال محافظة على استقلالها . وفي فترة التوسيع الأوروبي الممتدة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر بزغت خمسة مراكز سياسية في العالم الإسلامي ؛ ففي الهند ووسط آسيا وإيران والامبراطورية العثمانية وشمال افريقيا كانت للمسلمين ورغم أنهم يشكلون نسبة قليلة من السكان - سيادة سياسية . وفي القرن السادس عشر أسس أحد الدخلاء من وسط آسيا في الهند فصلها النهائي ، ولقد انتهت تلك السيادة في نزال مصيري حاسم مع الأوروبيين الغربيين .

وفي أقصى الشمال من وسط آسيا ، كان سقوط منغوليا الداخلة في الإسلام ،

<sup>(\*)</sup> يستخدم المؤلف فسى هذا السياق تعبير الانتصارات العابرة ليقلل من شأن الفتوحات الإسلامية لكثير من دول أوربا وأسيا ، حيث يرى أنها استيلاء وليست فتحًا ( المترجم ) .

والتي كانت تحكم هذه الأراضي بعد سقوط مجموعة دويلات إسلامية في المنطقة الواسعة بين بحر قزوين والصين . وهذه الدويلات واجهت التقدم الأوروبي ، ولكن في هذه المرة كان التقدم بالأسلوب الروسي ، وقد هزمت بهذا الأسلوب وانضوت تحت لواء الإمبراطورية الروسية .

وفي الطرف المقابل من العالم الإسلامي في شمال افريقيا ، ظلت مراكش لقرون عديدة تتمتع بحكم مستقل في حين خضعت الجزائر وتونس وليبيا للعثمانيين ، ولكن كان يحكمها حكام محليون . ثم خضعت كل هذه الدول في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين للإمبراطوريات الفرنسية والإسبانية والإيطالية . دولتان وحيدتان نجحتا في إحياء الإسلام العالمي ، هما : تركيا وإيران ، وبرغم أن استقلالهما كان مهدداً أحياناً غالباً ما كان ينال منه فإنهما لم تفقداه تماماً .

هم وبعد هجمات البرتغاليين الأولى ، كانت أنشطة الأوروبيين الغربيين في آسيا تجارية أساساً ، وتتعلق بالملاحة ، وأدت تلك الأنشطة تدريجياً إلى إقامة سلطة سياسية . وحتى ذلك الوقت : كان هذا مقصوراً بشكل أساسي على جنوب وجنوب شرقي آسيا وشرق إفريقيا ، وأثر ذلك في المشرق الأوسط ، ولكن بطريق غير مباشر . أما في الأراضي والدول الوسطى فكانت الاهتمامات السياسية والاستراتيجية لقوى الغرب ، ذات أثر أقل من تلك الاهتمامات الخاصة بقوى أوروبا الشرقية والوسطى .

ومع ذلك فإن اتحاد البرتغاليين ، ومن بعدهم الإنكليز ، مع القوى الهولندية في آسيا وإفريقيا ، كان يعني أن الشرق الأوسط - أي إيران والإمبراطورية العثمانية - قد أحاط به الروس عبر الحدود الشمالية والأوروبيون القريبون من كل جانب . وقد كان ذلك إحاطة فعلية لا كما شاع الاعتقاد ذات مرة أنها ملاحة دورية للبرتغاليين في إفريقيا ، وقد أدى ذلك إلى تخفيض وتحويل تجارة التوابل ، هذه التجارة التي كانت تمر عبر البحر الأحمر والخليج العربي إلى البحر المتوسط وأوروبا ، وكانت تثرى الشرق الأوسط في طريقها ، ولقد تحولت تلك التجارة الآن إلى طريق المحيطات التي يتحكم فيها الغربيون في كل جانب منها المخربيون في كل جانب منها المغربيون في كل جانب منها المغرب المؤلف المؤل

كانت هذه التغييرات بطيئة ولم يتضح تأثيرها على وجه السرعة . ولكن نلاحظ أن

السفير الرسمي في اسطنبول ، « أوجير » Ogier Ghieselin de Busbecg ، في خطاب حدده عام ١٥٥٥م ، يشكو من أن الأوروبيين كانوا يبددون جهودهم في البحث عن الغنائم والذهب في مناطق شاسعة من المحيطات ، في حين كان الأتراك يهددون وجود المسيحية الأوروبية (١٨) .

وحتى في القرن السابع عشر المتأخر لم يتلاش التهديد ، في عام ١٦٨٣م قام الأتراك بمحاولتهم الثانية والأخيرة للاستيلاء على فيينا . وبعد عدة أسابيع اضطرت الجيوش العثمانية إلى ترك الحصار ، ولم يمض وقت طويل حتى انسحبت فوراً ، ويطلعنا مؤرخ عثماني معاصر على هذه القصة بإيجاز وصدق قائلاً : أسر أحدهم وتم استجوابه ، فقال إن الإمبراطور النمساوي بعث خطابات إلى كل مكان ينشد العون من كل ملوك المسيحية ، وإن ملك بولندا وحده ، الملك الخائن الملعون المدعو سبيسكي هو الذي جاء لمساعدته شخصياً بقوات وجنود من ليتوانيا ، وكان تعداد قواته ٣٥ ألفاً من الفرسان والمشاة البولنديين الكفار . وبعث الإمبراطور النمساوي رجاله مع هذه الإمدادات من استطاع أن يحصل عليهم من بقية المسيحيين من فرسان ومشاة وكونوا جميعهم ٨٥ ألفاً من الألمان ، و ٤٠ ألفاً من المشاة ، وتجمع هؤلاء في هذا المكان ، ويقال إنهم كانوا يشنون الهجوم على الجنود المسلمين الذين كانوا في خنادق حول فيينا \* (١٩) .

ولم يحاول الحاكم العثماني أن يخفي المصيبة أو الكارثة التالية: " . . . كل شيء كان في معسكر القيادة العثمانية من مال وعتاد وأشياء ثمينة تركوه خلفهم ، ووقع في أيدي شعب الجحيم. وقد جاء الكفار الملاعين في صفين . وكان أحد الجيوش يتقدم عبر ضفة نهر الدانوب ودخل هذا الجيش الحصن وحطم الخنادق . أما الجيش الآخر فقد استولى على المعسكر القيادي للجيش . وقد قتلوا بعضاً وأسروا بعضاً آخر من هؤلاء الرجال الذين استسلموا وعثروا عليهم في الخنادق . أما الرجال الذين ظلوا في خنادقهم وهم حوالي عشرة آلاف ، فلم يكونوا قادرين على القتال وجرحوا بالبنادق والمدافع وبأحجار الخنادق وبأسلحة أخرى ، لقد فقد بعضهم ذراعه أو ساقه . واستطاع هؤلاء عندما وجدوا بضعة آلاف من الأسرى من زملائهم أن يحرروهم من قيودهم ويطلقوا عندما وجدوا بضعة آلاف من الأسرى من زملائهم أن يحرروهم من قيودهم ويطلقوا

سراحهم . ونجحوا في الاستيلاء على مثل هذه الكميات من المال والمؤن بشكل لا يمكن وصفه . ولد كانوا فعلوا ذلك لم يفكروا حتى في تعقب جنود المسلمين ، ولو كانوا فعلوا ذلك لقابلوا أمراً عسيراً . ليحفظنا الله ، كانت هذه هي صيحة النصر لهذه القوة ، التي لم يظهر مثلها منذ بداية ظهور الدولة العثمانية \* (٢) .

ورغم أن محاولة الأتراك الأولى لغزو فيينا في عام ١٥٢٥م كانت غير ناجحة ، فإنها انتهت بحال أرق بالنسبة للعثمانيين باعتبارهم القوة المهددة لقلب أوروبا . وأما الحصار والانسحاب الثاني في عام ١٦٨٣م . . فكان أمراً مختلفاً تمام الاختلاف ، وكان الفشل في هذه المرة واضحاً ولا لبس فيه . فالانسحاب تتبعمه هزائم وفقدان للأراضي والمدن . والإحساس العثماني بهذه التغيرات عبرت عنه أغنية شعبية في هذا الوقت ، وهي مرثية لفقدان "بودا" Buda التي عاود المسيحيون الاستيلاء عليها في عام ١٦٨٦م تقول الكلمات : "في المساجد لم تعد هناك صلوات وفي المنابع لم يعد هناك اغتسال لقد صارت الأماكن الشعبية مهجمورة ، لقد استولى النمساويون على مدينتنا الجميلة بودا" (٢١) .

ولقد لاحظ ضابط عثماني، كان قد زار بلغراد أثناء احتلالها على يد النمساويين ، أن الحكام الجدد قد أحدثوا بعض التغييرات في المدينة ، وحولوا بعض المساجد إلى ثكنات عسكرية، وبعضها الآخر إلى مستودعات ذخيرة . وكانت المآذن ما زالت قائمة ، ولكن في أحد المساجد أزيلت القبة وحولت المئذنة إلى برج ساعة . وكذلك الحمامات ظلت قائمة غير أنها قلبت إلى مساكن . وحمام منزل واحد فقط هو الذي ظل يؤدي وظيفته ، وأما المنازل والحوانيت التي كانت مقامة على ضفاف نهر الدانوب فقد تحولت كلها إلى حانات خمر .

شكلت معاهدة السلام المعروفة بمعاهدة كارلوفيتز Carlowits والتي وقعت في ٢٦ يناير ١٦٩٩م، نقطة محورية هامة ، ليس فقط فيما يتعلق بالعلاقات بين المعثمانيين وبين حكام هابسبرج Hapsburg ، ولكن الأكثر من ذلك أنها نقطة محورية في العلاقات بين المسيحية والإسلام ، ولعدة قرون مضت كانت السلطة العثمانية هي القوة القائدة للإسلام .

وبينما كانت القوة الحقيقية للإسلام بالنسبة لأوروبا قد انهارت من جوانب متعددة، فإن التغيير كان خفياً لمدة معينة عن المسيحيين والمسلمين على حد سواء . ولكن بعد الانسحاب من فيينا ، وبعد الهزائم العسكرية والسياسية التي تسلت هذا الانسحاب ، أصبحت العلاقات الجديدة واضحة لكلا الجانبين . وكانت أوربا لا تزال تعاني من مشكلة الأتراك ، ولكنها أصبحت الآن مشكلة الشكوك التي نشأت نتيجة لمضعف الأتراك ، وليس من تهديد قوة الأتراك ، ولزمن طويل ظلت الكنائس تعتبر الإسلام الدين الخصم الخطير ، ولكنه لم يعد الآن يمثل تهديداً عسكرياً . وعلى الجانب التركي نجد علامات يقيظة جديدة فالأراضي خلف الحدود لم تعد متسعة للبرابرة الجهلة لكي يستولوا عليها ويصبحوا عدواً خطراً وتهديداً لكل مستقبل الإمبراطورية .

وكان تهديد القوة الخربية واضحاً بالفعل مع مشارف القرن السادس عشر . يقول لطفي باشا - وقد كان موظفاً كبيراً عند سليمان العظيم : ذات يوم أخبر السلطان سليم الأول (١٥١٠ - ١٥٢٠) ، القائد المنتصر في الشام ومصر ، رئيس مستشاريه قائلاً : " إن هدفي هو غزو بلاد الفرنجة " وردّ عليه المستشار قائلاً "مولاي إنك تعيش في مدينة أحسن معالمها البحر ، وعندما يكون البحر غير آمن لن تأتي السفن ، وعندما لا تأتي السفن يذهب رخاء اسطنبول " . وأثار لطفي باشا الموضوع مرة ثانية مع سليمان وأخبره "أن كثيراً من السلاطين السابقين كانوا يحكمون الأرض ، ولكن قليل منهم النين كانوا يحكمون البحر ؛ ففي نطاق الحرب في البحر الكفار يتفرجون علينا . وينبغي أن نتغلب عليهم " (٢٣) .

ولكن لم يتغلب الأتراك عليهم ، وعاد الدرس كرته حيث الهزيمة العثمانية الثقيلة في المعركة البحرية في لبانتو عام ١٥٧١ . وكانت الضربة قاسية ، ولم يحاول العثمانيون إخفاء تلك الضربة ، والوثيقة التركية التي تسجل تقريراً عن باي ليرباي Bey lerbey الجزائر تصف المنتيجة بتعبير كلاسيكي أنيق كما يلي : واجه الأسطول الإمبراطوري أسطول الكفار البائس ، وسلكت إرادة الله مسلكاً آخر " (٢٤) . ولما كانت المعركة معروفة في التاريخ الأوروبي باسم الميناء البحري اليوناني ، الذي نشبت المعركة

بالقرب منه ؛ ففي التاريخ التركي تعرف هذه المعركة باسم معركة « سنجن » ، وهي كلمة تركية تعني هزيمة ساحقة ، أو هزيمة منكرة . لكن المعركة كانست أقل حسماً بما ظهرت عليه في بادئ الأمر ، واستطاع العثمانيون تغطية جانب كبير من قوتهم البحرية في البحر المتوسط ، وكان في مقدورهم الإبقاء على ممتلكاتهم ضد الهجوم . ويخبرنا مؤرخ تركبي بأنه عندما سأل السلطان سليم الثاني (١٥٦٦ - ١٥٧٤) وزيره الكبير سوكوللو محمد باشا عن تكاليف بناء أسطول جديد ، يحل محل السفن التي دمرت في واقعة « لبناتو » رد عليه قائلاً إن قدرة الإمبراطورية هي على هذا النحو ، أي لو أن الرغبة في هذه القدرة هي من أجل صناعة الأسطول بأكمله براوس من ذهب وقلاع من حرير فإننا نستطيع أن نفعل ذلك " (٢٥) .

إن هزيمة الجيوش العشمانية في أوروبا كانت أبعد خطراً وكمانت واضحة جداً لكل ذي لب ، ونتجت عن فقدان اللايات الرئيسية وظهور تهديد جديد للبقية ، وهم الأهم في تغيير أساس العلاقة بين الإمبراطورية وجيرانها وأعدائها .

وفي سبيل الحد من نتائج هذه الهزيمة عاد الأتراك للمرة الأولى إلى رذيلة جديدة ، وهي الدب لوماسية ، وتبنوا تكتيكاً جديداً وهو البحث عن مساعدة الدول الأوروبية الغربية مثل انجلترا وهولندا ، لتتوسط لهم وتحقق توازناً في القوة المعادية لأقرب جيرانهم . وكانت هناك محاولات أولية في مثل هذه المفاوضات مع القوى الغربية . ودخل سليمان في نوع الاتفاق مع فرانسيس الأول ملك فرنسا ضد قوى « هابسبرج » التي كان الفرنسيون والخصوم الأوروبيون الآخرون يرونها معاهدة . أما الأتراك فقد نظروا إليها بصورة مختلفة نوعاً ما وقد كتب مؤلف تركى في القرن السادس عشر ما يلى :

"كان باي فرنسا (لقب انحدر بهذا الحاكم إلى مستوى حاكم الولاية العثمانية) يعلق ملازمته وتحالفه دائماً على عتبة عش الهناء ويظهر طاعته وتكريسه للباب العالي الذي كان مصدر القوة ، ولما وجد نفسه محاصراً ، استشار كبار موظفيه ومستشاريه ، فوجدهم جميعاً موافقين على أن أحكم وأفضل السبل هو اللجوء إلى مخبأ ، والبحث عن اتفاق مع العالم الذي يحيط بعرش السلطان".

ولذا فقد بعث باي فرنسا أحد سفرائه إلى اسطنبول ، ينشد العون ويسلم الرسالة : التالية :

"هزمنا عدو لا يلين ، وسيطر علينا وطغى بسبب مساعدة وعون الملك الشرير ملك البحريين ذي الفأل السيء . فإذا تكرم سلطان العالم وضغط على هذا المساعد الملعون لأعدائنا ، عندتذ سوف نتمكن من مقابلته وقتاله ، وستكون لنا القوة في إنهاء أغراضه الشريرة ، عبيدك الشاكرون لسلطان سيادتك ، إننا ننحني بلهفة إليك ورؤوسنا رهن طاعتك " (٢١) .

ويقول المؤرخ إن السلطان المجيد والعظيم حركه العطف من أجل الفرنسي البائس ؟ فقرر مساعدته وانطلقت الجيوش العثمانية وفقاً لـذلك تقتص من الملك الملعون ومن المجرمين . وفي سنة ١٥٥٢م كان هناك تعاون في العمليات الفرنسية والستركية ضد الموانئ الأسبانية ، وهذه العمليات تلقى ذكراً عابراً من بعض المؤرخين العشمانيين ، وليس كلهم .

وعند نهاية القرن السادس عشر كان هناك اتفاق مع الملكة اليزابيث الأولى ملكة المجلترا حول تنوع الموضوعات ، بما فيها قيام جبهة متحدة ضد العدو الأسباني المشترك . ولكن هذه كانت مفاوضات مفككة ، مقدماتها جاءت أساساً من الجانب الغربي ؛ لأن الأتراك كانت تنقصهم السرعة ولم يقدموا نتائج ، وأدت الهزيمة الثانية في فيينا إلى اتخاذ سياسة جديدة . وفي خلال القرن الثامن عشر كان هناك شعور بين العشمانيين بأنهم لم يعودوا أصحاب امبراطورية الإسلام المواجهة للمسيحية ، ولكن دولة واحدة بين دول عديدة قد تكون حليفة . وقد يكون بين هذه الدول العديدة حلفاء ، وكذلك أعداء . والفكرة لم يكن سهلاً قبولها وحتى في نهاية القرن الثامن عشر كانت ما تزال تواجه مقاومة . وكانت تركيا في حرب مع كل من روسيا والنمسا . ونشأ اقتراح له قوة معينة وهو أن قد يكون من المجدي إنهاء المعاهدات مع السويد ، التي كانت أيضاً في حرب مع النمسا ، ومع روسيا التي استطاعت أن تجرد النمسا من المؤخرة . ووقعت حرب مع النمسا ، ومع روسيا التي استطاعت أن تجرد النمسا من المؤخرة . ووقعت المعاهدات وفقاً لذلك مع كلتا الدولتين سنة ١٧٩٩ وسنة ١٧٩٠ ، تلك المعاهدات تعتبر

معاهدات عسكرية ، وكان أمام الأطراف وقت طويل منذ أن أصبحوا يتعودون على المشاركة في الوجود مع القوى الأوروبية ، وحتى على العلاقة التي يطلقون عليها بطريقة شائعة كلمات مشل الصداقة والمحبة . والأوروبيون ينظرون إلى مثل هذه المعلاقات باعتبارها معاهدات بينما لسم ينظر الأتراك إليها كذلك ؛ ففكرة المعاهدة مع القوى المسيحية حتى ضد قوى مسيحية أخرى كانت فكرة غريبة ، وإلى حد ما كانت فكرة رهيبة . وقاضى الجيش سانيزيد Sanizade أعلن أن مشل هذه المعاهدة تناقض شرع الله ، فقد قال الله تعالى في القرآن ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ﴾ (٢٢) وكان قاضي الجيش محكوماً من قبل المفتي حمدي زيد مصطفى أفندي ، الذي احتج بقول للنبي عائلي ومعناه : السيعز الله الإسلام برجال ليسوا مسلمين ، بالإضافة إلى نصوص وأحكام أخرى (٢٢) . وهذا الرأي كان شائعاً على الرغم من أن الكثيرين نظروا إليه على أنه غير مقبول .

ومن منطقة واحدة استمر الأسلوب القديم في الجهاد - في منطقة غرب البحر المتوسط - وفي الدول البربرية ، المملكة المغربية والأقسام الرئيسية الشلائة : الجزائر وتونس وموريتانيا التابعة للحكم العثماني وهي الدولة التي حاربت حرباً مقدسة ضد المسيحية ، وظلت كل هذه الدول على الأقل من الناحية النظرية ذات قوة استعانت الحرب المقدسة بالوسائل البحرية أكثر من الوسائل العسكرية ، وظلت تمثل مشكلة مستمرة للبلاد المسيحية بالنسبة للأوروبيين ، فإن البحر الذي تطل عليه بلدان شمال إفريقيا . كان المتجولون فيه قراصنة ؛ كانوا في نظرهم مجاهدين ، أو يمكن وصفهم على أقل تقدير بأنهم عسكر ، وما كان يعد بالنسبة لبلاد شمال افريقيا جهاداً بحرياً ضد الكفار ، كان الأوروبيون يعدونه عملاً من أعمال القراصنة . وقد منحت مكافآت عظيمة في شكل جوائز مالية في مقابل السفن التي يتم أسرها وحمولتها ، ولم تكن هناك ميزة إضافية متاحة أمام العساكر الأوروبيين .

وفي ظل قانون « الشريعة » Sharia فإن الكفار الأسرى كان يتم بيعهم بطريقة قانونية على أنهم رقيق ، وإذا استطاعوا أن يفتدوا أنفسهم بالمال في أسواقهم ،

فإن هذا كان يعد من الأفضل لهم . فإذا لم يحدث ذلك فإنهم يظلون عبيداً مملوكين لساداتهم .

إن بلاد شمال إفريقيا التي كانت تقاتل عن طريق البحر تحملت وأحياناً كانت تتشجع لخصومات القوى الأوروبية ، واستمرت في ذلك خلال القرن الثامن عشر . لقد أعطت حروب نابليون وثوراته أهمية جديدة لهدول شمال إفريقيا . ولقه قوي من مركزهم وموقفهم المنافسة الحادة للمحاربين الأوروبيين مع إرادتهم القوية ، واستخدام التسهيلات بشكل هائل . وبعد عام ١٨١٥ لم يكن لهذه التسهيلات ضرورة ، فاتخذت القوى الغربية بما فيها عندئذ الولايات المتحدة موقفاً حاسماً لإنهاء هذا التهديد لوسائل المواصلات والنقل الغربي .

هناك طريقة معاصرة لبعض العلاقات بين الحكومات الغربية والقراصنة من البربر ، يمكن أن نجمعها من تقرير السفيسر العثماني في مدريد بين ١٧٨٧ - ١٧٨٨ . وباعتباره عثلاً للسلطان ، فإن مستشار الباي من الجزائر كان مهتماً بالاتفاقية التي وقعت حديثاً بين الباي وملك أسبانيا ، ووجد فرصة لمناقشة الأمر مع مبعوث الباي في مدريد فأعطاه بعض التأكيدات أو التأمينات :

إن المعاهدة العسكرية أو المصالحة العسكرية التي عقدها الجزائريون مع أسبانيا كانت في صالحهم تماماً. ووفقاً لهذه المعاهدة يدفع الإسبانيون ألف (١٠٠٠) ريال مقابل كل أسير إسباني في الجزائر ، وكان عددهم ١٢٥٠ أسيراً . والجانب المغريب من ذلك أنه بعد الاتفاقية وعندما ووصلت المبالغ إلى الجزائريين ، أخذوها كلها ثمناً للأسرى الذين كانوا قد ماتوا في الأسر ، ولم يستطع الإسبانيون أن يفعلوا شيئاً حيال ذلك . تقول الوثائق كذلك : إن ملك إسبانيا علاوة على ما أرسله من هدايا إلى حاكم الجزائر تقدر بخمسمائة درهم ومجوهرات وبضائع أخرى ، سوف يدفع أيضاً مبلغاً احتياطياً نقداً من أجل السلام ، وسوف يعطيهم الموارد التي يحتاجونها للأعمال البحرية والترسانة .

وكان هناك أيضاً ما يزيد على مائة (١٠٠) أسير جزائري في إسبانيا ، كان المفروض فداؤهم . ولكن بدلاً من ذلك قالوا : "لسنا بحاجة إلى هؤلاء الخونة الجبناء

- فلو لم يكونوا كذلك ما أسروا " . وتحير الإسبان إذاء ذلك ، وأخفوا هذا الأمر عن الدول الأخرى . ولوضع نهاية للموضع ، كتبوا خطاباً خاصاً إلى حاكم مراكش يقولون فيه : " إن كنت تريدهم فسوف نفك أسرهم من أجلك " . فوافق الحاكم الملهم بقوة الإسلام وتم إرسال الأسرى بعد تحريرهم إليه . وقد أعطى هو لكل أسير منهم مبلغا من المال والملابس وأرسلهم إلى الجزائر ، وبحث الإسبان عن طريقة ينقذون بها ماء وجههم فنشروا تقريراً بأنهم تصرفوا من واقع طلب جاءهم من حاكم مراكش . وباختصار فإن الشبات الديني للجزائرين أثقل كاهل الكفار وأجبر الإسبان على الاستسلام . وذات يوم في مدريد في حوار مع شخصية جزائرية مهمة سألته : " للذا تعقدون معهم سلاماً ما دمتم تستفيدون منهم الكثير جداً ؟ " ورد على ذلك : " إننا في الواقع نستفيد منهم بشكل هائل . وهذا السلام سوف يستمر على الأكثر ثلاث سنوات سوف نبقى من خلال هذه السنوات على المكاسب السابقة . أما الآن فإننا نجمع ما يكفي لسنتين أو ثلاثة ، ونحن لا نعاني من أي خسارة " . لقد قصد بذلك أن السلام يعد أكثر من حبر على ورق (٢٠) .

وعلى الرغم من بعض النجاح ، فإن القرن الثامن عشر كان بصفة عامة عصراً سيئاً بالنسبة للبلاد الإسلامية واليقظة بين المسلمين ومعرفتهم لمكانتهم التي تغيرت وأشرنا إليها في صور عديدة . إن عوامل كثيرة قد وقعت حتى حدث هذا من خلال تعاملهم مع أوروبا تأثرت القوى في الشرق الأوسط بتزايد تعقيد الأمر ، ونتج عن ذلك تكاليف باهظة للتسليح والحرب . وتأثرت تجارتهم واقتصادهم الداخلي تأثراً عكسياً بالتضخم الكبير في القرنين السادس عشر والسابع عشر . وهذه العمليات تقدمت بسرعة عن طريق العودة للتكنولوجيا ، أو أكثر من ذلك عن طريق نقص التقدم في الزراعة والصناعة والنقل في بلدان الشرق الأوسط ، ويبدو أن انحرافاً كبيراً في الأسعار قد بدأ في الجزء الأخير من القرن السادس عشر . لقد كان انعكاس الشرق الأوسط للعملية في الجزء الأخير من القرن السادس عشر . لقد كان انعكاس الشرق الأوسط للعملية الكبرى التي نتجت عن الآثار الجسام لانسياب الذهب الأمريكي والفضة الأمريكية ، والقوة المتعاقبة لهذه المعادن الثمينة ، كان أعظم في الإمبراطورية العثمانية أكثر منها في

المغرب ، ولكن أقل مما كانت في إيران والهند . وكانت البضائع الفارسية خاصة الحرير الفارسي مطلوبة جداً في البلاد العثمانية في الغرب ، حيث لا حاجة إلى مقارنة لأي ثبات بالنسبة لأي إنتاج عثماني . كان القمح والنسيج أهم الصادرات العشمانية إلى أوروبا .

وكان النسيج يتكون من بضائع مصنوعة كثيرة ، ولكن هذه التجارة أخذت في الانخفاض تدريجاً ، وظلت لوقت ما الملابس القطنية فقط بين المصادرات من الشرق الأوسط إلى الغرب . واتخذ موضوع التجارة الجانب الآخر ، إرسال المنسوجات المصنوعة بما فيها الملابس الهندية إلى الشرق الأوسط ، واستيراد المادة الخام مثل القطن والموهير وخاصة الحرير ومعظمه من إيران .

ولا عجب ، فعملى الرغم من انسيماب الذهب والفضة من المغرب ، فإن الأرقام العثممانية تكشف عمن نقص في المعادن المنفيسة ؛ بحميث لا تكفي هذه المعادن حتى لمواجهة احتياجات صك العملة .

في حين أدرت الزراعة بعض الربح من إنتاج محصولين جديدين هما التبغ والذرة من الغرب ، فإن الموقف العام كان واحداً من المراحل التكنولوجية والاقتصادية ، إن الشروات الزراعية والصناعية في أوروبا لم تجد منافساً أو تأثيراً إيجابياً على بلدان الشرق الأوسط . واستمرت صناعة الشرق الأوسط في صورة صناعات يدوية ازدهرت حتى الجزء الأخير من القرن الثامن عشر ، ولكنها لم تتحرك نحو التطور التكنولوجي .

هذه المتغيرات أثرت كذلك في المقدرة العثمانية على الإبقاء على الإمدادات العسكرية للحصول على المواد الخام الضرورية لبناء السفن ، وصناعة البنادق أو حتى بارود البنادق . وكان هذا بالتأكيد أحد العوامل التي ساعدت على تدهور التأثير العسكري العثماني ، إنها في ذاتها جزء من عملية كبرى ضعفت فيها قوة السلطة العثمانية وانخفضت بالنسبة لقوة خصومها . إن اكتشاف العالم الجديد واستعماره حول مركز تجارة المعالم إلى المحيط الأطلنطي وإلى البحار المفتوحة حول الجنوب الإفريقي وجنوب آسيا . فأقاليم البحر المتوسط والشرق الأوسط على الرغم من بقائها عميزة في

صور عديدة أوشكت أن تفقد قدراً كبيراً من أهميتها الاقتصادية وبصفة خاصة هذه المزايا التي يمنحها لها موقعها المتوسط بين القارات الثلاث أوربا آسيا وإفريقيا . وعن طريق فتح المحيط انخفضت أهمية البحر المتوسط والشرق الأوسط تبعاً لذلك .

لقد شاع التحكم الاقتصادي الأوروبي في السشرق الأوسط ، وظهر في عدة صور ؛ فبينما كانت صادرات منتجات الشرق الأوسط إلى الغرب مقيدة بتعريفة ، كانت التجارة الغربية إلى الشرق الأوسط تحميها نظم لا قيود فيها . وقد استخدم تعبير كانت التجارة الغربية إلى الشرق الأوسط تحميها نظم لا قيود فيها . وقد استخدم تعبير العصور العثمانية ؛ للدلالة على المزايا التي كان يمنحها للحكام العثمانيون والحكام العسمون الأخرون البلدان المسيحية ؛ فقد كانوا يسمحون لمواطني هذه البلاد بالاستيطان والتجارة في البلاد الإسلامية بغير أن يقعا تحت طائلة المصاعب المالية التي فرضها هؤلاء الحكام المسلمون على رعاياهم من غير المسلمين . وكانت هذه المزايا أساساً تمنح باعتبارها فضلاً وإنعاماً من الحاكم الأعظم إلى سائل متواضع (وضيع) وانعكست هذه العلاقة من لغة الوثائق التي استخدمت فيها كلمات مثل التماس وخضوع حتى كلمة خدمة لوصف الرد المناسب على الاستسلام (٣).

ومع التدهور المتلاحق في قوة البلاد الإسلامية ، والتغير في العلاقة المؤثرة بينها وبين جيرانها المسيحيين ، أصبحت تتزايد العطايا بحيث زادت المزايا عما كانت من قبل وتضممنت هذه المزايا الإعفاء من الأحكام والضرائب وصار مواطنو القوى صاحبة الامتيازات لا يمثلون إلا أمام محاكمهم القنصلية . مع أواخر القرن الثامن عشر اتخذت حماية المقوة الأوروبية مزايا تجارية ومالية مهمة ، وتطورت الممارسة حيث ساهمت البعثات السياسية الأوروبية بوثائق وشهادات ومستندات الحماية في امتداد هائل لحقوق امتيازاتهم . وكانت هذه الشهادات والمستندات أساساً لحماية الضباط المجندين والعملاء الأوروبيين ، كان من المكن الحصول عليها بطرق غير صحيحة ، وكانت تمنح أعداد متزايدة من التجار المحليين كانوا في حاجة إلى امتيازات وحماية .

في البداية . . رأى الأتراك مشكلة ضعفهم وتدهورهم في الألقاب العسكرية

الواضحة ، وعـرضوا علاجاً عسكريـاً ، وأثبتت الجيوش المسـيحية تفوقاً عـلى جيوش المسلمين في هذا المجال في الأسلحة والتكنيك وفي أساليب تدريب المقاتلين المنتصرين .

وهناك مذكرات عديدة كتبها مسئولون عثمانيون وكتاب عثمانيون ، حول هذه النقطة وأحدهم ويدعى إبراهيم متفرقه Ibrahim Muteferrika وهو من المجر ، وقد أعلن دخوله الإسلام كتب مذكرات طبعت في اسطنبول سنة ١٧٣١م ، وكانت بين أوائل ما نشر في أول صحيفة تركية أنشأها إبراهيم نفسه .

ولما كان الكتاب مخصصاً من الناحية الصورية للمسائل الإدارية والتكنيكية .. فقد كان مقسماً إلى ثلاثة أجزاء : الجزء الأول يولي عناية بأهمية النظم الحكومية المرتبة جيداً ويصف النماذج المختلفة الموجودة في أوروبا ، ويناقش الجزء الثاني قيمة الجغرافيا العلمية التي هي مفتاح الإنسان بحدوده وحدود جيرانه ، بوصفها جزءاً ضرورياً من الفن العسكري ومساعداً للإدارة ، وفي الجزء الثالث يراجع المؤلف المنماذج المختلفة من القوات المسلحة التي أبقتها البلاد الأوربية ، وأساليبهم في التدريب ، وبناء المسلطة عندهم ، وأساليبهم في القتال والقوانين العسكرية . وعنى إبراهيم بمناقشة الكفار الإفرنج ومذاهبهم ؛ لكي يعبر عن نفسه في لهجة اشمئزار من مواقفهم ، وفي نفس الرقت وضح في كتابه أن جيسوش الإفرنج كانت أقوى وأفضل ، وأن العثمانيين كان عليهم أن يقلدوهم إذا أرادوا النجاة والحياة (17) .

وفهم الـدرس ، ففي سنة ١٧٢٩م وصل أحد الشرفاء الفرنـسيين وهو الـكونت بونيفال Bonneval إلى تركيا واعتـنق الإسلام واختار لنفسه اسم « أحـمد » ، والتحق بالخدمة العثمانية ، وفي عام ١٧٣١م وكلت إليه مهمة إعداد كتيبة مسلحة بالقنابل .

وفي عام ١٧٣٤ أنشئت مدرسة هندسة عسكرية ، وفي العام التالي لذلك . . عين بونيفال Bonneval رئيس كتيبة مسلحة بالقنابل ، ومنح لقب باشا وانتهت هذه التجربة ، وبدأت تجربة أخرى في ١٧٧٣م مع افتتاح مدرسة هندسة بحرية ، وقد اكتسبت المؤسسات العسكرية أهميتها من الغرب ، وبصفة غالبة من فرنسا ومن الدول الأوربية الأخرى التي كانت تقوم بتدريب الضباط الأتراك على فنون القتال الحديثة ، وتمخض

0 )

ذلك عن نتائج هامة . لقد تضمنت علاقة جديدة بين المعلمين الكفر والتلاميذ المسلمين كان عليهم عندئذ أن يحترموا مرشديهم الذين اعتادوا أن يحتقروهم من قبل . وكان عليهم أن يقبلوا تركيباً من اللغات ، لم يحسوا من قبل بالحاجة إلى تعلمه ، وكان عليهم أن يتعلموا كيف يفهمون معلميهم ، وكيف يقرأون كتب الفنون العسكرية والفنون اليدوية . . لقد تعلموا ذات مرة اللغة الفرنسية ، فوجدوا أمر القراءة عمتعاً وأكثر إثارة .

ولقد شهدت هذه الفترة نفسها ابتداعاً آخر جديراً بالمقارنة - صناعة الطباعة تلك التي قام إبراهيم متفرقه Ibrahim Motefrrika بدور هام . وقد جاءت الطباعة إلى تركيا من أوروبـا عن طريق المهاجرين اليهـود قبل نهاية القرن الخامس عــشر ، وأنشئت المطابع اليهدية في اسطنبول وسالونـيك ومدن أخرى . وتبع اليهود الأرمن اليونان الذين أنشنا أيضاً مطابع بلغاتهم في المدن العشمانية ، وقد صممت بطريقة لا تسطبع معها أي كتب تركية أو عربية . وظل لهذا الحرمان أثره حتى أواثل القرن الثامن عشر عندما تغيرت الحال ، ويرجع الفضل كل الفضل إلى ما بدأه سيد شلبي Said Celebi ابن السفير الذي أرسل إلى باريس سنة ١٧٢١. وظهر الكتاب الأول في فبراير سنة ١٧٢٩. وعندما أغلقت المطابع بطريقة إجبارية في سنة ١٧٤٢م . . كان قد طبيع سبعة عشر كتاباً ، أغـلبها يتعلق بـالتاريخ والجغرافيا . وأعـيد فتح المطابع في سـنة ١٧٨٤ منذ أن انتشرت الـطباعة في كل أرجاء الـشرق الأوسط ، وظل التأثـير الغربي مع ذلك نــسبياً. لوقت طويل ، والسبب الرئيسي لذلك هو أن تغلغل الأفكار الأوروبية وصل إلى مجموعة صغيرة من السكان . وحتى هذا الصدام المحدود . . كان أحياناً يعكس حركات ردود فعل مثل تلك الحركة ، التي أدت إلى تحطيم أول مطبعة تركية في سنة ١٧٤٢ . وإذا كانت الهريمة العسكرية هي الدافع المنهج الرئيسي لزيادة قبول الأفكار الغربية . . فإن تأثير هذه الهزيمة قد أخذ يضعف إلى حد ما في أوائل القرن الثامن عشر، عندما كان العثمانيون لوقت ما قادرين على إحراز بعض النجاح . ولكن الدافع تجدد عن طريق قبوة غير لاهية عن تتابع الأحمداث في نهاية القرون الثامن عشر ، وكانت الضربة الأولى هي معاندة كياناريا Kucuk Kianaria سنة ١٧٧٤ ، التي اعترفت

بالهزيمة العثمانية الساحقة على أيدي الروس ، ووضعت مزايا خاصة بالحدود ومزايا سياسية وتجارية . أما الضربة الثانية . . فقد كانت اتصال روسيا بكريميا سنة ١٧٨٣م ، وعلى الرغم من أن هذه لم تكن الخسارة الأولى المتعلقة بالحدود . . فقد ترك هذا تغييراً هاماً . وكانت الخسائر السابقة خاصة بالدول المهزومة التي يسكنها سكان مسيحيون مع مجموعات قليلة فقط من الحكام الأتراك والمستوطنين الأتراك ، أمام كريميا فقد كانت مختلفة فشعبها من المسلمين المتحدثين بالتركية الذين كان وجودهم في كريما يرجع تاريخه إلى الفتوحات المغولية من القرن الثالث عشر ، وربما قبل ذلك ، وكان هذا أول تراجع لحدود المسلمين القديمة التي تسكنها شعوب مسلمة ، وكانت هذه ضربة قاسية ضربة المسلمين .

وأما الصدمة الشالثة . . فقد جاءت من فرنسا المتي بعثت سابقاً غزواً صليبياً ضد أراضي المسلمين في المشرق الأوسط . ففي عام ١٧٩٨م . قام بونابرت بحملة فرنسية على مصر ، وكانت عندئذ ولاية عثمانية . واحتلها بعد مقاومة ضعيفة . كانت مدة الاحتلال الفرنسي قصيرة وعادت مصر مرة ثانية إلى الحكم الإسلامي . وبذلك اتضحت أهمية الموقع ااستراتيجي والضعف العسكري للدول العربية .

وهناك نتيجة أكبر لهذا الحدث الشالث وهي التغلغل داخيل الأراضي الإسلامية ، تغلغل أفكار الثورة الفرنسية الجديدة ، وكانت هذه هي الحركة الأولى للأفكار في أوروبا لتحطيم الحدود التي تفصل عالم الكفار عن عالم الإسلام ، ولمسمارسة التأثير على التفكير الإسلامي والمعقل الإسلامي . وأحد أسباب هذا النجاح حيث فشلت كل الحركات السابقة ، هو بهلا شك أن الثورة الفرنسية كانت عَلَمَانيَّة اجتماعية وعقلية في أوروبا ؛ لوجود تعبير أيديولوجي من مصطلحات غير دينية . مثل هذه الحركات الأوروبية الأولى مثل عصر النهضة والإصلاح والثورة العلمية والتنويس ، التي مرت بدون تأثير في العالم الإسلامي ، حتى دون أن يلاحظ .

وربما كان السبب الرئيسي في ذلك أنها حركات مسيحية الصورة ، ولذلك أغلقوا المدخل بوسائل دفاع عقلية إسلامية .

والعلمانية بطبيعة الحال ليست لها جاذبية خاصة للمسلمين ، بل العكس تماماً . لكنه في ظل هذه الأيديولوجية العلمانية أو المحايدة من الناحية الدينية ، فلعل المسلمين كانوا يأملون في اكتشاف تميمة تعطيهم أسرار المعرفة الغربية والتقدم الغربي ، دون الإضرار بتقاليدهم الخاصة وأسلوب حياتهم الذي يرفض المسيحية بمذاهبها المتعددة .

وفي البداية . . فإن صفوة الحكم التركسي لم ينظروا إلى الأحداث في هذا الضوء ، ولما انتشرت الثورة من فرنسا إلى بلاد أوروبية أخرى ، كانوا ما يزالون يرونها أمراً يتعلق بالشئسون الداخلية لفرنسا ، أو علسى الأكثر شأناً داخلياً مسيحياً . والامبراطورية العثمانية ؛ باعتبارها دولة مسلمة لم تكن تزعجها هذه الفوضى ، أو تشغلها الوقاية من عدوى هذا المرض المسيحي . وبعضهم كان يرى فيها مزايا ممكنة .

وفي ينايسر ١٧٩٢ . . لاحظ أحمد افندي السكرتير الخاص للسلطان في حياته اليومية أن الثورة بصرف النظر عن الاهتمام بالقوى الأوروبية ، قد جعلت الحياة أيسر بالنسبة للعثمانيين ، لقد انتهى في حديثه التقى قائلاً : "اللهم اجعل الثرة في فرنسا تنتشر مثل مرض الزهري لأعداء الآخرين للدولة (الامبراطورية) ، تقذف بهم في نزاع طويل كل مع الآخر ، وكذلك حقق للامبراطورية كل نتائج الخير . . آمين " (٢٦) .

ولاشك في أن هـذا الاعتقاد في أن المعافاة قـد أدى بالأتراك إلى رفـض العرض الروسي للعمل المشترك ضد فرنسا ، حـتى الطلب الأكثر اعتدالاً رفضوه وهو الذي جاء به مـبعووثن مـن النمسا ، ومن بروسيا ، وكذلك من روسيا ، وهو وقف الـرجال الفرنسيين في تركيا عن ارتداء تلك الشارة ذات الألوان الثلاثة .

وها هو المؤرخ العثماني جودت باشا يسجل الحوار التالي :

أتى ذات يوم رئيس الترجمان النمساوي إلى رئيس سكرتارية رشيد أفندي، قال له: فليعاقب الله هؤلاء الرجال الفرنسيين بقدر ما يستحقون من عقاب: لقد سببوا لنا ندماً شديداً من أجل السماء. ليعاقبهم الله إذا ما استطعتم نزع هذه الشارات من فوق رءوسهم ، ورد رشيد أفندي على ذلك قائلاً : "لا يلفت أحدنا إلى هذه الشارات الخاصة بهم - إننا نعامل تجار الدول الصديقة معاملة الضيوف وما يلبسون من علامات على رءوسهم . . فإنه ليس من شأن الباب العالي أن يسأل عن السبب الدي جعلهم يفعلون ذلك . إنكم تزعجون أنفسكم بغير داع" (٢٣).

وفي أكتوبر ١٧٩٧م.. وفقاً لمعاهدة كامبوفورميو ، صفى الفرنسيون حساباتهم مع دولة فينيسيا والامبراطورية وشاركوا في امتلاكها مع النمسا .

لقد وصلوا هم أنفسهم إلى الجزر الأيونية وبعض الأماكن بالسواحل الخاصة بألبانيا واليونان ، وفرنسا وتركيا اللتين كانتا صديقتين عدة قرون أصبحتا الآن متجاورتين ، ودخلت الصداقة السقديمة في حوار مع المواطنين اليسونانيين في الجمهورية الفرنسية يأتي حالا الباب التالي إلى اليونان العثمانية ، لا يمكن أن يختفي التناقض ، ولا أن يبتعد الاتفاق . فقبل وقت طويل بدأ الحاكم العثماني في المورة Morea "موريا" في إرسال تقارير إلى السطنبول .

إنه يقول أن الفرنسيين على الرغم من صداقتهم للباب العالي . . فإن لهم خططاً خطيرة ضده . وبصفتهم ورثة فينيسيا . . فإنهم كانوا يخططون أيضاً للعودة إلى أملاك فينيسيا السابقة الأخرى ، مثل جزيرة كريت والمورة Morea نفسها . حتى ذلك لم يكن هو كل شيء .

فقد كانت هناك تقارير إنذار حول المقابلات والاحتفالات خلف حدود الامبراطورية مباشرة بأحاديث وخطب حول الحرية والمساواة ، وحتى عن استرداد ألوان المجد القديم لليونان (٢٤٠) . هذه المرة عندما تحدث السفير الرسي الجديد عن هذه الأمور ، وعن تهديد أساليب الحكم القائمة الموضوع ، والمفروضة من خلال الأفعال في فرنسا ، وكان الباشاوات أكثر انتباه . . فقد كتب أحمد عاطف أفندي رئيس السكرتارية العثمانية ، مذكرات عن المحادثات الكبرى للدولة ، يناقش فيها المدعوة النمساوية والروسية للعثمانيين للاتحاد ضد فرنسا لسحقها ، ولمنع الثرة من الانتشار . . لذلك فالرواية تحتاج إلى بعض التفسير ، وقد رواها أحمد عاطف أفندي على النحو التالي :

" على ضوء الملاحظات الجارية . . فإن السؤال ينبغي أن يوضع مضع الاعتبار هو : هل الامبراطورية تخضع لنفس الخيطر مثل الدول الأخرى ، أو أن الأمر ليس كذلك ؟ رغم أن الامبراطورية اختارت طريق الحياد منذ بداية هذا النزاع ، فلم تكف عن إظهار الصداقة ومنح المساعدة بأسلوب فاضل لجمهورية فرنسا . وفي الوقت الذي كانت فيه فرنسا في مأزق صعب للغاية ، وأصيبت بمجاعة وقحط . . سمحت الامبراطورية ، باستيراد المواد والإمدادات الوفيرة من الأماكن التي يحرسها الله ، وسمحت بخروج وسائل النقل بها إلى موانئ فرنسا ، وهكذا . .

فقد أنقدتهم من شرور الجوع . ومن ناحية أخرى . . فإن الجمهورية الفرنسية وقادتها لم يكفوا عن محاولة إثارة رعايا الامبراطورية . وبصفة خاصة منذ زمن تقسيم فينسيا ، لقد استولوا على الجزر وأربع مدن في الأرض الرئيسية بالقرب من أرتا Arta وتدعى بوترنتو Butrinto وبارجا Parga وبيفزا Paeveza وفونتيزا ، إن محاولتهم استعادة صورة الحكومة اليونانية القديمة ، وإقامة نظام حكم في هذه المناطق يكشف عما وراءه دون أي حاجة إلى التعليق التفسير للنوايا الشريرة في عقولهم (٢٥٠) .

وهنا مرة ثانية . . فإن الرعايا اليونانيين والمسيحيين الآخرين للامبراطورية كانوا يعدون قابلين للإصابة الجرح ، وليس المسلمين أنفسهم . ولكن في أول يوليو ١٧٩٨ هبطت حملة بونابرت على مصر ، وبدأت فترة جديدة من التاريخ الإسلامي . إن عدم المعرفة والارتياب الإسلامي في ذلك الوقت . . قد انعكسا على ظن ، صرح به المؤرخ المصري الجبرتي في تاريخه الذي أرخ فيه يوماً بيوم لهذه الوقائع ، التي لم تحدث من قبل :

في العاشر من المحرم ١٢١٣ هـ (٢٤ يونيه ١٧٩٨م) . . وردت مكاتبات على يد الساة من ثغر الإسكندرية تفيد أنه "حضر إلى الثغر عشرة مراكب من مراكب الإنكليز ، ووقفت على البعد بحيث يراها أهل البثغر ما يريدون ، وإذا بقارب صغير واصل من عندهم وفيه عشرة أنفار ، فوصلوا البر واجتمعوا بكبار البلد – والرئيس إذ ذاك فيها والمشار إليه بالإبرام والنقض السيد محمد كريم – فكلموهم واستخبروهم عن

غرضهم ، فأخبروا أنهم انكليز حضروا للتفتيش على الفرنسيس ؛ لأنهم خرجوا بعمارة عظيمة يريدون جهة من الجهات ، ولا ندري أين قصدهم فربما دهموكم فلا تقدرون على دفعهم ولا تتمكنون من منعهم . فلم يقبل السيد محمد كريم منهم هذا القول ، وظن أنها مكيدة وجاوبوهم بكلام خشن . فقالت رسل الإنكليز . "نحن نقف بمراكبنا في البحر محافظين على الثغر لا نحتاج منكم إلا الإمداد بالماء والزاد بثمنه " فلم يستجيبوا لذلك ، وقالوا: "هذه بلاد السلطان ، وليس للفرنسيس ولا لغيرهم عليهم سبيل . . فاذهبوا عنا " فعندها عادت رسل الإنكيز وأقلعوا في البحر ليمتاروا من غير الإسكندرية . . وليقضي اله أمراً كان مفعولاً .

وفي يوم الأربعاء ، العشرين من نفس الشهر وصلت رسائل من الميناء السكندري ، وكذلك من رشيد Rosetta ومن دمنهور تقول أنه في يوم الإثنين ، الثامن والعشرين من المحرم ، وردت مكاتبات من الثغر ومن رشيد ودمنهور بأن في يوم ثامن عشرة (١ يوليو ١٧٩٨م) وردت مراكب وعمارات للفرنسيس كثيرة ، . . . . ، وطلعوا إلى البر ، ومعهم آلات الحرب والعساكر ، فلم يشعر أهل الثغر وقت الصباح إلا وهم كالجراد المنتشر حول البلد البلاء .

تناقش الجبرتي ومعاصروه في مصر طويلاً بعد رحيل حملة بونابسرت على مصر حول الوصول والأفعال والنشاطات ، فلم يعيروا أي انتباه أو اهتمام للتاريخ الداخلي لفرنسا . وصل الفرنسيون ومكثوا فترة وقاموا بأفعال وأمور مختلفة ثم رحلوا ، ولم يهتم أحد بأن يسأل عن سبب مجيئهم ثم رحيلهم تلقيم مجيء الكفار كان ينظر إليه على أنه نوع من الكوارث الطبيعية ، فكلما قل الخضوع للسيطرة قلت الحاجة إلى التفسير ، وواحد منهم فقط مسيحي لبناني يدعى نيقولاتورك Necolaturk حاول وضع نبذة مختصرة جداً عن الثورة الفرنسية كمقدمة لتاريخه المصري من ۱۷۸۹ إلى ١٨٠٤:

إننا نبدأ بتاريخ ظهور الجمهورية الفرنسية في العالم ، بعد أن قتلوا ملكهم ، وهذا في بداية عام ١٢٠٧ من التقويم المسيحي ، التي توافق عام ١٢٠٧ للهجرة الإسلامية في هذا العام هب شعب المملكة الفرنسية بكل طوائفه ضد الملك والأمراء والنبلاء ، مطالبين

بنظام جديد وبتقسيم جديد ضد النظام القائم ، الذي كان موجوداً في عهد الملك . لقد زعموا وأكدوا أن قوة الملك "قد سببت دماراً عظيماً في هذه المملكة ، وأن الأمراء النبلاء كانوا يتمتعون بكل شيء جميل في هذه المملكة ، في حين أن بقية الشعب كان يعاني البؤس والشقاء ، ولهذا السبب . . فقد هبوا جميعاً في صوت واحد وقالوا : "لن يتبقى لنا أمان سوى بتنازل الملك وإقامة الجمهورية" وكان هناك يوم عظيم في مدينة باريس وكان الملك وبقية رجال حكومته والأمراء والنبلاء خائفين ، وأتمى الشعب إلى الملك وأبلغوه بهدفهم (٢٧) .

ويستمر نيقولا في تفكيره المعقول والدقيق في سرد الأحداث ، التي تبعث ذلك في فرنسا وفي بقية أوروبًا أن تغلغل الفرنسيين إلى قلب الشبرق الأوسط المسلم ، وظهور الإنجليز على أنهم قوة وحيدة تستطيع التـصدي للفرنسيين ، أحدث صدمة قاسية لسعادة وراحة المسلمين ، ولم يكن ذلك فقط ، فبينما كنان الإنجليز والفرنسيون يـزحفون بعملياتهم العبتيدة على شرق البحر المتوسط . . كان الروس مستمرين في تقدمهم نحو الجنوب ، وبدأت صورة جديدة في ١٧٨٣ بالاتصال مع كريميا . ومن هناك تـقدم الروس بسرعة في كل اتجاه عبر الشواطئ الشمالية للبحر الأسود ؛ فيضمون الأراضي التي كان يحكمها الأتراك سابقاً ويقيمون فيها هم والتتار والشعوب الإسلامية الأخرى ، وأدى هذا إلى حرب جديدة مع تركيا في نهاية ١٧٩٢ السعام الذي اضطر فيه العثمانيون إلى الاعتراف بالعلاقة الروسية بخانات التتار ، وقبول نهر كوبان Kuban في سيركاسيا حداً فاصلاً بـين الامبراطوريتين الروسـية والعثمانيــة ، لقد أنهى الروس قرون الــسيطرة الإسلامية الطويلة على البحر الأسود ، وكانوا يهددون كذلك إيران حيث قامت مملكة جديدة ، وحاول الـ « قاجار » Qajars استرداد الأراضي القوقازية التي سلبتها روسيا ففشلوا . وبمواجهة الغزو الفارسي لجورجيا لجأوا للحماية الروسية ، ووفي يناير ١٨٠١ أعلن انــضمام جورجيا إلــى الامبراطورية الروســية ، وتبع ذلك في ســنة ١٨٠٢ إعادة تنظيم داغــستان والأراضي التي بين جورجيــا وبحر قزوين ؛ بوصفها حــماية روسية ، وكان الطريق عندئذ واضحاً للهجوم على إيران ، ذلك الهجوم الذي بدأ ١٨٠٤ ، ونتج عن ذلك أن ضمت روسيا أرمينيا وشمال أذربيجان .

وفي ذلك الوقت . . ترك الفرنسيون مصر ، ولكن كان هناك خوف من أن يعودوا مرة ثانية ، ولقد أحدث الوجود البريطاني ارتياحاً "اطمئناناً قليلاً" ولقد عكس المؤرخ نيقولا بوضوح فزع المسلمين من هذا التهديد المزدوج من أوروبا الغربية والشرقية :

في هذا الشهر (فبراير ٤-١٨) . . جاءت تقارير إلى البلد من أجزاء أخرى ، بعث إليها الفرنسيون قوة عظيمة من البحر المتوسط لسفن عديدة وقوات كثيرة ، وكان الناس في الشرق في خوف عظيم من ذلك ، وقد شاع أن الإنكليز أتوا كذلك بسفن ورجال إلى الإسكنرية ليحموا أرض مصر من الفرنسيين ، كثرت هذه الشائعات ولم تكن عقول المصريين بسيطة أو سهلة بخصوص هذه البلاد الأوروبية ، لأنهم شهدوا معاركهم البحرية وجسارتهم ، وقال الشعب إن واحداً أو آخر من الملوك الإفرنج كان ينوي الاستيلاء على أرض مصر ؛ لأنهم رأوا نقص شجاعة الرجال المسلمين في شئون الحرب وشن المعارك ونقص ثباتهم .

في ذلك الوقت . . كانـت شائعات عن السلطان قنـسطنطين Constantina شقيق السلطان الإسكندر سلطان روسيا المعرف باسم موسكوب Muskub تقول إنه أخذ مملكة جورجيا ، واستولى على أراضى الفرس ، وتوجه نحو بغداد .

وكانت الدولة العثمانية في فزع شديد من هذا السلطان الذي لقب بـ « الصخرة الصفراء Yellow Barbarian أو الهمجي الأصفر Yellow Barbarian ؛ وكانت لدولة موسكوفيت Muscovite حروب عديدة ومعارك كثيرة مع الدولة العثمانية ، منذ عهد السلطان أحمد الذي تولى قفي عام ١١١٥ (١٧٠٣) حتى زمن السلطان سليم الذي تولى المراطورية تكبير وتنتشر وتتوسع بدون توقف ، تولى ١٢٠٨ (١٧٠٩) ، وكانت هذه الامبراطورية تكبير وتنتشر وتتوسع بدون توقف ، تصطلم الشعوب وتستولي على الأراضي وتكسب المعارك حتى عام ١٢١٨ (١٨٠٤) لقد صارت قوية وأي قوة . وكان الوقت مناسباً لهم ، واستولت الدولة على أراضي التتار وأراضي جورجيا والأراضي الفارسية . وبدأت هذه الدولة تتوسع وتنمو وسوف يستمر هذا إلى ما شاء الله (٢٨) .

لم يرجع الفرنسيون في واقع الأمر . وبعد السلام الذي تم في ١٨٠٢ انسحبوا من كل مصر والجزر الأيونية ، ولم تعد فرنسا - جارة تركيا - قادرة على أن تصل إلى الأتراك بأفكارها . فخطابات السفير خالد أفندي Haltefandi وهو السفير التركي في باريس من ١٨٠٣ إلى ١٨٠٦ تكشف الآتي :

إنني أناشدكم الدعاء والصلاة من أجل عودتي سالماً من أرض الكفار هذه ، إنني أجيء من باريس ولكنني لم أجد تلك الأراضي الإفسرنجية التي تتحدث عنها الشعوب وتمتدحها ، وأي بلد أوروبي هذا الذي يمكن أن توجد فيه أشياء رائعة وحكماء إفرنج ؟ لا أعرف بلداً منها على هذا النحو .

العظمة لـله أي عقول ومعتقدات تلك الـتي يتميز بها هؤلاء الـشعوب ؟! إنه لأمر غريب ، إن أرض الإفرنج هذه التي فاضت آذاننا بكلمات المديح عنها وقتاً طويلاً ليست كذلك ، بل هي على العكس مما قيل عنها . . .

وإذا سألكم أي فرد - بنية تخويفكم أو إجباركم على مديح مضلل- هذا السؤال:

"هل سافرت إلى أوروبا أو لا ؟ فعلاً سافرت وتمتعت فترة" ، فثق إنه عميل وجاسوس للإفرنج . وإذا قال "لا ، لم أسافر ، إنني أعرف أوروبا فقط من كتب التاريخ" عندئذ فإنه أحد أمرين : إما أنه حمار يقبل ما يكتبه الإفرنج ، أو أنه يمدح الإفرنج بعيداً عن التعصب الديني (٢٩) .

إن الافتراض في العبارة الأخيرة السابقة هو أن أي فرد يمتدح الإفرنج هو نفسه - مسيحي - ربما مسيحي عثماني - ويمتدح رجال الدين الأوروبيين الذين يشترك معهم في هذه الصفة .

كان خالد أفندي متحمساً كارهاً لما يتعلق بالغرب ، ولكن خطاباته تبين كيف كان التأثير الفرنسي القوي فصار على هذا المنحو . إن انتشار الأفكار الفرنسية حتى في السطنبول أكده المؤرخ الامبراطوري أحمد سليم أفندي ، الذي كتب تاريخاً عن الفترة بين ١٧٩١-١٨٠٨، وكان لديه ما يقوله عن النشاطات الفرنسية في تركيا .

لقد حيروا العقول ، ليس فقط عقول الدولة ، لكن أيضاً عقول عامة الناس . ولكي ينشروا أفكارهم الهدامة . . فقد بحثوا عن الاشتراك مع المسلمين ، يخدعونهم بشعارات الصداقة والإرادة الطيبة ، وهكذا من خلال منهج اجتماعي مألوف وجدوا ضحابا كثيرين .

يتعلم بعض أصحاب النزوات المجردين من ثوب الولاء ، من وقت لآخر ، السياسة منهم وبعضهم لرغبته في تعلم لغتهم اتخذوا معلمين فرنسيين ، ينشرون مصطلحاتهم ويفخرون بأنفسهم .. بحديثهم اللفظ . ولهذه الصورة .. كان في مقدور الفرنسيين أن يغزوا عقول بعض الناس ذوي العقول الضعيفة والإيمان المذبذب ، أما أصحاب المعقول الذكية وسفراء الدول الأخرى جميعهم رأوا خطر الموقف ، المليء بالإنذار ، لقد لعنوا وأدانوا هذه الأمور سواء البسيطة أو المعقدة ، وأعطوا إنذاراً بالنتائج والعاقب الوخيمة التي تنشأ عن أفعالهم . أما المجموعة السيئة القصد والفرق الكريهة فمشبعة بالحيل والخداع ، يهذرون في البداية بذور سيئاتهم في قلوب العظماء في الدولة ، ثم بعد ذلك التحريض والإغراء في أساليب تفكيرهم ، وذلك للهدم والتقويض - يحفظنا الله - لكل مبادئ الشرع (١٠٠) . . . لقد دخل التأثير الغربي في الشرق الأوسط مرحلة جديدة وعنيفة .

## الفصل الثاني

## نظرة المسلمين إلى العالم

ابتدع العالم الغربي على مر القرون عديداً من الوسائل لتقسيم الجنس البشري ، فقد قسم اليونانيون العالم إلى يونانيين وبرابرة ، كما قسم اليهبود إلى يهود وأمم أخرى . وفي فترة متأخرة ابتكر اليونانيون أيضاً تصنيفاً جغرافياً ينظهر فيه العالم على أنه مكون من قارات هي : قارتهم أوروبا ، وآسيا التي تقع على الجانب المواجه لبحر إيجه ، وخلف الشاطئ الإيجي عند نهاية المنطقة التي أطلق عليها اسم آسيا الصغرى كانت تبدو آسيا الكبرى ، ولقد كان اسم آسيا يعطي امتداداً أوسع . وبمرور الوقت تم تجزئة آسيا (اللا – أوروبية ) إلى أقسام .

أما الجزء الذي يقع على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط . . فقد أطلق عليه أسماء يونانية لاتينية جديدة . لقد أطلق عليه أولاً ليبيا ، وفيما بعد أطلس عليه أفريقيا - أما بالنسبة للأوروبيين فإن العالم خلال فترة العصور الوسطى كان مقسماً بين المسيحيين والوثنيين ، ثم بعد ذلك بين الممالك المسيحية والملكية . ولقد تبنى العالم الحديث مفهوم دولة الشعب على إنه تصنيف أساسي محدد للهوية واللاء .

أما النظرة الإسلامية للعالم وشعوبه .. فكانت مختلفة اختلافاً تاماً من حيث التركيب فلم يعرف كتاب التاريخ والجغرافيا المسلمون حتى القرن التاسع عشر شيئاً عن الأسماء التي أطلقها الأوروبيون على القارات وكانت آسيا غير معروفة لهم ، كما كانت كلمة أوروبا بالنسبة لهم غير محدودة ويطلقون عليها Urufa ، ولم تكن تذكر إلا في إشارة عابرة ، في حين أن مصطلح أفريقيا كان قد عرب إلى إفريكيا Ifriqiya وظهرت فقط كإسم للمغرب العربي الذي يشتمل على تونس Tunisia والمناطق المجاورة .

وقد قسم الجغرافيون المسلمون العالم إلى أقاليم وهذه الكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية Clima ولكن يعتبر هذا التصنيف تصنيفاً جغرافياً بحتاً ، ليس له مغزى سياسي أو ثقافي ويدل على ذلك أسماء القارات في سياق الكلام العربي والحديث . ولم تشر الكتابات التاريخية الإسلامية مرجعياً للأقاليم Iqlims ، بل يبدو أنها لم تكن تشغل مكاناً في الوعي النفسي المشترك للشعوب الإسلامية .

وبالرغم من أهمية تقسيم العالم إلى أقطار وأمم بالنسبة للعالم الغربي من حيث إدراك الذات والممتلكات . . فإن هذا التقسيم لم يكن يحمل نفس الأهمية بالنسبة للعالم الإسلامي . وتعتبر التقسيمات الإقليمية ذات أهمية قليلة جداً لدرجة أن كثيراً من البلدان تتساوى في افتقارها إلى اسم مجرد للبلد ، وقد نتج عن الدويلات الحديثة التي قسم إليها العالم الإسلامي نسبة كبيرة وملحوظة من الأسماء وهي تعتبر تكوينات جديدة . وبعض هذه الدويلات مشل سوريا وفلسطين وليبيا جاءت من العصور الكلاسيكية القديمة . وبعضها الآخر مشل العراق وتونس كانت أسماء مقاطعات في العصور الوسطى ، في حين أن بعضها الآخر مثل باكستان يعتبر بكل تأكيد أحد التكوينات الجديدة .

وعلى الرغم من قدم كلمة "عربية" Arabia وتركيا وقدم شعوبهما ؛ فإن هذه الكلمات تعتبر دخيلة دخلت حديثاً عن طريق العالم الغربي ولم يكن لدى العربي تسمية إقليمية لكلمة Arabia ولكنه أجبر على استخدام هذا التعبير للمنطقة ، أو لشبه جزيرة العرب .

كذلك فإنه مع أن الاسم "تركي" Turkey قد استخدمه الغربيون لقرون عديدة ، فإنه قد عدل إلى Turkish واستقر على هذا الاستخدام في القرن العشرين فقط ، وذلك نظراً لتسمية القطر الذي كان يطلق عليه من قبل أسماء الأسر الحاكمة أو أسماء إقليمية . وغالباً ما نجد أن نفس الاسم قد استعمل في الاستخدام الكلاسيكي ليدل على البلد أو المقاطعة وعلى المدينة الرئيسية للبلد . وغالباً ما كان اسم المدينة يطلق على المنطقة المحيطة بها . ولم تحدد أي سلطة التسميات الإقليمية قبل القرن التاسع عشر ، بل

على العكس كانت التسمية الإقايمية تستعمل للملكية التي كان ينظر إليها كدولة مستقلة . ويصدق هذا أيضاً بالنسبة لاستمخدام أسماء السلالات البشرية بالرغم من أنها قليلة الوجود .

ولقد شكلت التكوينات الخاصة بالسلالات البشرية كالعرب والمفرس والاتراك بصورة بارزة في الأدب والثقافة الإسلامية ، كما كانت اللغة والثقافة هي التي تحدد تكوين مجموعة أو أخرى ، وأحياناً كانت السلالية جزءاً مهما من الوعي النفسي للفرد المسلم . ومن النادر وجود أي مغزى سياسي لها فلم يعتمد الحكام المسلمون في سيادتهم أو صياغة ألقابهم على أسماء الأمم ، وكذلك لم يكن ينظر إلى السلالات البشرية أو اللغة أو الإقليم ، على أن ذلك أساس لقيام نظام الدولة .

وينقسم الجنس البشري من خلال السرؤية الإسلامية للعالم إلى "دار الإسلام" al- Islam ودار الحرب Dar al- Harb . ويتكون دار الإسلام من كل البلدان التي تنتشر فيها السشريعة الإسلامية ، وهي بصفة عامة الإمبراطورية الإسلامية . أما دار الحرب فتتكون من بقية العالم ، ذلك أنه مثلما يوجد إله واحد في السماء ، فيجب أن تكون هناك سلطة واحدة ، وقانون واحد في الأرض . ومن وجهة النظر المثالية ، فإن دار الإسلام كان يجب أن تتكون من رعية واحدة ، وتحكمها دولة واحدة وترأسها سلطة واحدة . ويجب على هذه الدولة أن تتحمل وتحمي الأميين الذين أصبحوا تحت حكمها نتيجة للفتوحات ، باعتبار أن هؤلاء ليسوا مشركين ، وإنما هم أتباع لديانات مسموح بها . ولكن منطق الشريعة الإسلامية لم يقر وجود أي دستور دائم غير الإسلام . وطبقاً للنظرة الإسلامية ، فإنه بمرور الوقت سوف يقر الجنس البشري كله الإسلام ، أو أنه على الأقل سوف يمثل للشريعة الإسلامية . وفي أثناء ذلك الوقت ، فإن واجب المسلمين الديني هو النضال حتى تتحقق هذه الغاية .

والإسم الذي أطلقه الفقهاء المسلمون على هذا النضال ه كلمة "جهاد" Jihad وهي كلمة عربية تعني العناء والكفاح ، ويطلق على الإنسان الذي يقوم بأداء واجب الجهاد لقب "مجاهد" Mujahid .

ولقد ذكرت هذه الكلمة مرات عديدة في القرآن للحث على الحرب ضد غير المؤمنين ، وكان هذا هو مسعنى الكلمة العادي خلال القرون المبكرة للتوسع الإسلامي. وطبقاً للشريعة Shari'a فإنه كان يوجد قانون مقدس بين دار الإسلام ودار الحرب ، ولقد صاغ الفقهاء التقليديون هذا القانون الذي أجبرت دولة الحرب على الخضوع له من الناحية الدينية والقانونية ، ومن الممكن أن يؤدي هذا القانون في نهاية الأمر إلى إخضاع الجنس البشري كله . وهكذا فإنه من الناحية الفقهية من المستحيل أن تكون هناك معاهدة بين دولة مسلمة وأخرى غير مسلمة والحرب هي وحدها التي يمكن أن تؤدي إلى انتصار الإسلام العالمي ، ومن المستحيل أن تنتهي هذه الحرب ، ولكن من المكن فقط أن تتم أثناءها هدنة لأسباب خاصة ، أو لاستغلال الظروف . ووفقاً لرأي الفقهاء . . فإن مثل هذه الهدنة من الممكن أن تكون مؤقتة فقط ، فهي لا يمكن أن تتجاوز عشر سسنوات ، ويستطيع المسلمون أن يتبرءوا منها في أي وقت من جانب واحد ، كما أجبرتهم الشريعة الإسلامية على توجيه إنذار للجانب الآخر قبل استئناف الاعتداءات .

وحتى في خلال هذه الفترات التي اتسمت بالسلام كان الاتصال مع الوثني عنوعاً. وتميز الشريعة الإسلامية بين الأفعال التي كانت يمنع فعلها (أو ما يطلق عليها حرام Haram) وتلك التي كان ينظر إليها كأعمال مكروهة. والذهاب إلى دار الحرب هو افتداء الأسرى ، حتى الغرض التجاري لم يكن مقبولاً بالرغم من أن بعض المؤلفين قد سمحوا بشراء المواد الغذائية من الأراضي المسيحية في حالة الضرورة القصوى (۱).

ولقد اتخذت عقيدة الجهاد - مثلها في ذلك مثل أغلب أركان الشريعة - شكلها التقليدي خلال القرن الأول فيصف المنطقة الإسلامية ، عندما كانت الجيوش العربية تتقدم تجاه فرنسا وبيزنطة والصين والهند ، ولم يكن الانتصار النهائي والعالمي للإسلام حتمياً ؛ بل كان على وشك الحدوث وقد بدأت تنظهر بعد ذلك ثغرة في هذه الحالة بين القاعدة المقانونية والواقع السياسي ( وذلك كما حدث في الحالات الأخرى ) ولقد تجاهل الحكام والجنود هذه الثغرة وبذل الفقهاء قصارى جهدهم لإخفائها . ولقد انقسمت الدولة الإسلامية الوحيدة التي كانت موجودة في الواقع ؛ خاصة خلال القرن الأول

والثاني إلى دويلات أصغر ، ووصلت عقيدة الجهاد المستمرة ، والتي لا يمكن أن تقاوم إلى نقطة النهاية ، وبمرور الوقت . . نشأت علاقة متبادلة متسامحة بين العالم الإسلامي وبقية العالم ، وظل بقية العالم أيضاً باسمه كدار للحرب ، ولكن إخيضاع بقية العالم أرجئ لمرحلة تالية .

وفي نفس الوقت ظهر إلى الوجود عدد قليل أو كثير من الحدود الثابتة بين الدولة المسلمة وغير المسلمة ، وكان السلام فيها يعتبر هو الحالة أو السمة الغالبة . ولقد خرق هذا السلام الغارات وغيرت الحروب الحدود الثابتة ، فمنذ عصر إعادة الفتح والعصر الصليبي كانت هذه التغيرات الحادثة في الحدود تتشابه تماماً مع تغيرات الحدود أمام الزحف الإسلامي .

ولقد طرحت هذه التغيرات والتصرفات الناتجة عنها في العلاقات السياسية والاقتصادية مع العالم الخارجي مشكلات جديدة أمام الفقهاء ، ولقد اكتفى الفقهاء بتفسيرات على درجة من القيمة في هذا المجال ؛ فأعيدت صياغة وتفسير واجب الحرب المقدسة مرة أخرى . وأصبح من الممكن أن تتوقف الاعتداءات نتيجة لهدنة مؤقتة ، ولكن ظل في الإمكان تجديد مثل هذه الهدنة كلما تطلب الأمر ذلك ، وبهذا . . أصبحت دولة الإسلام منظمة من الناحية القانونية .

لقد أقر بعض الفقهاء المكانة المتوسطة لدار الصلح أو دار العهد Paral - Ahd) لين دار الحرب ودار السلام. ويعقد هذا السعهد بين عدد من الدول غير السلامة التي لسها علاقة تعاقدية مسع دولة الإسلام ، ومن خلالسها أذعنت لسيطرة المسلمين ، وقامت بدفع الجزية مسع احتفاظها - إلى حد ما - بشكلها الذاتي الخاص بالحكومة . وكان بسعض الحكام المسلمين ومستشاريهم من الفقهاء ينظرون إلى الهدايا على أنها جزية ، ولهذا وسعوا مسجال المعاهدة ؛ بحيث تغطي مسجالاً واسعاً من التنظيمات مع القوى غير المسلمة ، تختص بالشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية . ومن المكن أن يقوم غير المسلم المقيم في بيت الحرب بزيارة الاراضي المسلمة ، وكان في هذه الحالة يمنح تسصريحاً يكفل له المرور آمناً ، وأطلق على هذا التصريح اسم

أمان Aman . وطبقاً لرأي الفقهاء ، فإن أي رجل مسلم بالغ حر كان يستطيع أن يمنح الأمان لشخضص أو لعدة أشخاص . كما يستطيع رئيس دولة الإسلام أن يمنح أماناً لمجمووعة أكبر مثل مدينة أو رعايا الملك أو بعثة اقتصادية ، وقد أسهم الأمان الممنوح في تطور العلاقات الاقتصادية والسياسية بمصورة كبيرة بين الدول المسلمة والمسيحية ، وهيأت الشريعة الإسلامية المجال لظهور طوائف التجار الأوروبيين بصورة دائمة في المدن المسلمة . وكان أحد الخلافات المحددة بين الجانبين أنه لم يكن يمنح هذا الأمان للمسلمين الزائرين ، أو الذين ظلوا مقيمين في أوروبا المسيحية ، ولقد كان الأمان صيغة قانونية مسلمة نتيجة لاستمرار السلام ، في حين أنه نتيجة التحول في ميدان القوى الحقيقية ، فإن هذه العلاقات أخذت تنظم لزيادة الوجود عن طريق الممارسة الاقتصادية والسياسية الأوروبية لا عن طريق الشريعة الإسلامية .

كانت دار الإسلام تمشل كياناً واحداً سواء من الناحية النظرية أو القانونية ؛ فعلى الرغم من كثرة الخلافات الطائفية والدينية والقومية والاختلافات الأخرى التي ظهرت بين المسلمين . فإنه كان ولا يزال يوجد هناك شعور قوي بالتشابه المعام . ولذا كان من الطبيعي أن يهتم المسلمون بإنشاء وحدة مشابهة لتلك التي في دار الحرب ، عملاً بالقول الذي ينسب أحياناً للنبي محمد ولي الكفر ملة واحدة . (\*) ولكن مضمون ونسبة هذا القول إلى المنبى محمد غير صحيحة البتة ، إلا أن هذه الجملة مع ذلك تعبر عن الموقف العام الذي انعكس على الكتابات والأعمال المسلمة ، ولقد كان التقسيم الحقيقي والمهم للجنس البشري إلى مسلمين وغير مسلمين إذا كانت التقسيمات بين المسلمين ذات أهمية ثانوية . . فإن التقسيم الكهنوتي العلمي لغير المؤمنين الذين يعيشون خلف الحدود الإسلامية ، كان ذا أهمية أقل .

وفي الحقيقة . . أن المسلمين أقروا الأهمية المحدودة للتقسيمات بين غير المؤمنين وكان أحد هذه التقسيمات يتمثل في التفريق بين هؤلاء الذين لهم ديانات سماوية ، واولئك المذين ليس لهم ديانات سماوية ، وكان هذا الاختيار واضحاً للمحمديين (\*) هذا ليس حديثاً ، ومن الواضح أن المؤلف يركز على الافكار الغرية .

والمشكرين ، فإما الإسلام وإما الموت . وبالنسبة لليهود والمسيحيين الذين كان لديهم ما يثبت أنهم أصحاب ديانة سماوية تعتمد على كتب مقدسة ، فإن مجال الاختيار اتسع فشمل عنصراً ثالثاً : فإما الإسلام وإما الموت وإما الامتثال لدفع الجزية التي اشترطها الإسلام ، مقابل سيادة الإسلام عليها والتكفل بحمايتها .

وكان من الممكن أن يستبدل المعبودية بالموت ، وكمان يمنح هؤلاء الذين يمستثلون للشريعة والعمل الإسلامي تسامح وحماية الدولة الإسلامية ، وتنظيم العلاقة الناتجة عن ذلك يطلق عليها في اللغة العربية مصطلح الذمة AL- dhimma والذين ينتفعون بهذه العلاقة يطلق عليسهم مصطلح أهل الذمة أو باختصار الذميين dhimmis لقد كان هذا العنصر مطلوباً بصفة عامة لليهود والمسيحيين ، وبعض الذين أصبحوا من رعايا الدولة الإسلامية ؛ فهذه العلاقة تسمح لهؤلاء بممارسة عباداتهم وفقاً لقواعد "الذمة"، وتسمح لهم بالإبقاء على أماكن عباداتهم الخاصة . وفي كثير من الأحوال تسمح لهم بتصريف شؤونهم الخاصة ؛ نتيجة اعترافهم الصريح برسالة الإسلام وسيادة المسلمين . لقد تم التعبير عن هذا الاعتراف في سلسلة من القيود ، التي فرضها المقانون المقدس على أهل اللذمة ؛ خاصة فيما يستعلق بالملابس التسي يجب أن يرتدوها ، والمطايا التي يتعين عليهم أن يـركبوها ، والأسلحة التي يجب أن يحملوهــا وأشياء أخرى مشابهة ، معظمها كانت صفته الاجتماعية الرمزية غالبة على صفته الواقعية والعملية . أما العبء الاقتصادي الوحيد الذي فرض على غير المؤمنين ، فكان عبئاً مالياً ، إذ كان عليهم دفع ضرائب باهـظة ، وهذا هو النظام المـوروث من الإمبراطوريتـين الفارسية والبيــزنطية ، وفوق كل هذا كان علميهم دفع ضريبة الرأس ، التي تعرف باسم الجزية Jizya المقررة على كــل رجل غير مســلم بالغ . وكــان قانون أهل الذمــة مستخدمــاً فقط مع الــيهود والمسيحيين الذين يعيشون في المناطق الإسلامية ، وتحت رعاية حاكم دولة الإسلام . أما المسيحيسون الذين ظلوا خلف الحدود فكان يطلق عليهم مصطلح حربي Harbi الذي يعنى أنهم من سكان دار الحرب . أما الذين جاءوا من دار الحرب إلى دار السلام زائرين أو مقيـمين مؤقتين . . فـقد أطلق علـيهم المصطلح المستـأمنون Mustamin ، وهذا

المصطلح يعني أنهم يتمتعون بالأمان ، ولا يخفى أن المعلومات عن المسلمين الموجودين في العالم الإسلامي كانت كاملة وأكثر دقة بالنسبة لأهل الذمة ، وأقل قدراً بالسنبة للمستأمنين . وتعد محدودة ولا يعتد بها بالنسبة لساكن دار الحرب .

وبناء على هذا فإن الخطوط العريضة للتقسيم من الممكن رؤيتها ؛ فالتصنيف الرئيسي كان عن طريق الدين . وكان ينظر لليهود المسيحيين على أنهم جاليات دينية وسياسية مثل الإسلام نفسه ، ولكن بدرجة أقل والحقيقة أنه تم مناقشة الفكرة العامة عن الدين ؛ باعتباره طبقة أو فئة منها اليهودية والمسيحية والإسلام كأمثلة فردية ، وترجع هذه الفكرة في الأصل إلى مجيء الإسلام وقدرة المسلمين على الملاحظة والتعرف على الديانتين المميزتين اللتين سبقتا الإسلام ، واختلافهما عن شكل ديانتهم السماوية والسياسية والخاصة بهم (٢) . هذا الإدراك لم يكن موجوداً عند المسيحيين أو اليهود القدماء ، أو عند أي عبادة من العبادات في العالم القديم . أما بالنسبة للمسلم ، فإن مجيء النبي محمد عَيْنِهُم ومعجزة القرآن وضع النهاية لمثل هذه الرسالات ، ومن خلال هذا عرف الجنس البشري الهدف الإلهى . لقد كان هناك عدد من الأنبياء أرسلهم الله في مهام للجنس البشري ، وكان هؤلاء حملة كتب مقدسة ، وكان محمد هو خاتم الأنبياء ، وكان القرآن هو الكتاب الأخير الكامــل . ويحتوي القرآن على كل ما له قيمة في الأسفار القديمة . أما الذي لم يحتبويه القرآن من الكتب السابقة فمرجعه إلى التحريــف أو التشويه للـنصوص القديمة . ولـم يكن اليهود أو المـسيحيون غربـاء على الإسلام فكلتا المديانتين ظهرتا في البلاد العربية قبل الإسلام ، وكانتا معروفتين للنبي وصورتا في القرآن ، وفي معظم الروايات القديمة .

ويحدد الإسلام نفسه من وجهة نظره الخاصة أمام المعتقدات السابقة : يحدد نفسه أمام اليهودية والمسيحية وأيضاً أمام المعتقدات العربية الوثنية ، التي دارت المعارك معها بصفة رئيسية . عندما يعلن القبرآن (سورة ١١٢) ﴿ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفواً أحد ﴾ (٣) . فهو يرفض قبول اللاهوت المسيحي . وعندما يقول (سورة ١١٤/١٦) ﴿ فكلوا بما رزقكم الله حملالاً طيباً واشكروا نعمة الله ﴾ .

فإنه ينبذ بعض العقائد اليهودية المتعلقة بالغذاء (ئ) ، وأبرز مبدأ التمايز والتعايش اعتماداً على ما ورد بالسورة (١٠٩) ﴿ قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ﴾ (٥) لقد كانت هذه الفكرة جديدة تماماً وغير مسبوقة على الإطلاق في العقيدة المسيحية أو اليهودية ، ووجد المسلمون أنفسهم بعد الفتوحات الإسلامية أقلية حاكمة بين أغلبية مسيحية تشغل المنطقة الواقعة ما بين النهرين وإسبانيا ، ومن هنا واتتهم فرصة كبيرة للاحظة أجزاء شاسعة من العالم المسيحي وملاحظته في نواحي العمل والعبادة واللهو . وأصبح قدر يسير من المعلومات الخاصة بالمعتقدات المسيحية يمثل جزءاً من المعرفة العامة عند المسلمين المتعلمين ، وقد تأثرت بعض الأمور المتعلقة بالمذهب والممارسة بما يشابهها في المسيحية .

وبالمناسبة . . هناك عالم مسلم قام بدراسة ما للديانة والكتب المقدسة والمسيحية واليهودية ، وفي بعض الأحيان كان الغرض من مثل هذه الدراسة تفنيد الديانات القديمة إلى الإسلام ، وفي بعض الأحيان كان الاهتمام بمثل تلك الدراسات تعليمياً أكثر منه جدلياً ، ولقد احتوت الكتب الإسلامية على بعض المناقشات عن العقيدة والكتب المقدسة المسيحية واليهوودية ، وذلك في ثنايا تصنيف الديانات والمذاهب . ويبدو أن هذه الدراسة الأدبية كان أول ظهورها في الإسلام الوسيط .

وبالتدريج حلت اللغة العربية مكان اللغات السابقة للمسيحيين واليهود ، الذين كانوا يعيشون تحت الحكم الإسلامي ؛ فبدأوا في تقديم أدب خاص بهم مكتوب باللغة العربية ، ويحتوي على ترجمات للكتب المقدسة . ورغم أن معظم تلك الكتابات المسيحية واليهودية كانت باللغة العربية فإنها كانت تظهر في أشكال بحروف اللغة السريانية للمسيحيين وحروف العبرية لليهود ، فكان متعذراً قراءتها بالنسبة للقراء المسلمين ، وحتى عند كتابتهم باللغة العربية . . فإنهم لم يجذبوا سوى عدد من علماء المسلمين . وبصفة عامة كان لهم احترام أقل ، وذلك لاقتناع المسلمين بكمال الإسلام وسيادة القوة الإسلامية ولاقتناعه أيضاً بأن هؤلاء الكتاب كانوا أتباعاً لديانات أخرى قبل

الإسلام وأعضاء جاليات هزمها الإسلام ، ولذلك لسم يمتعوا إلا بقدر قليل من الاهتمام والتقدير .

وهناك أيضاً بعض الاعتبارات التي حددت المواقف الإسلامية تجاه الوثني الذي كان يعيش خلف الحمدود الإسلامية . فخلال القرون الأولى امتدت الإمبراطورية الإسلامية أساساً تجاه الغرب والشرق وإلى الشمال والجنسوب من بلاد المسلمين ، ولم تحظ المناطق الخالية لاوراسيا وأحراش وصحاري أفريقيا إلا باهتمام قليل من جانب المسلمين ، وكان تقدم الإسلام في هذه المناطق يطيئاً ومتأخراً . أما الاهتمام الأساسي بالغزو والفتح فقد وجه إلى أكثـر المناطق ازدحاماً بـالسكان امتيازاً ؛ حـيث اتجه الفتح إلـى الغرب صوب شمال افريقيا . ومن هناك أكمل المسيرة إلى أوروبا ، كما اتجه صوب الشرق عبر إيران إلى وسط آسيا ؛ حيث اقترب من الهند والصين ، وكان هناك أعداء كبار قابلهم المسلمون في الاتجاهين . في الشرق ، كانت هناك الإمبراطورية البيزنطية ومن خلفها الممالك المسيحية النائمية . ومن وجهة النظر الإسلامية كان هناك اختمالاف أساسي بين طبيعة الحرب ضد المسيحيين والحروب ضد الأعداء الآخرين للإسلام ، ومنها الشعوب المحبة للحرب في السهول والغابات ، حتى في الحضارات الكبرى للصين والهند التى كانت معلومات المسلمين عنها محدودة ، لم ير المسلمون وجود بديل ملموس للإسلام . واعتبروا التقدم الإسلامي في هذه المناطق جزءاً من الإسلام الحتمى لتلك الشعوب الوثنية ، ولذا فإنه لم يتصادم مع أي عدو عسكري ذي فكر أوسع أي بديل ديني له صفة الأهمية . وعلى العكس من هذا ، كان الصراع في الغرب ضد عدو وثنى وضمد نظام سياسي يمنكر أساساً المهمة العالميمة للإسلام ، وقمد أعلن هذا الإنكار بصورة عامة واضحة . ولم يحجب اقتناع المسلمين بقدرتهم على الانتصار النهائي أهمية الصراع الطويل بين عقيدتين مجتمعتين . ولهذا . . نجد أن العالم المسيحى في الكتابات الإسلامية أصبح داراً للحرب ، وأن الحرب ضد المسيحية هي المنموذج الأمثل للجهاد .

وفيما بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر ترتب على إعادة الفتح المسيحي لإيطاليا وتراجع الإسلامية ان أصبحت البرتغال وإسبانيا ، وهما من أقدم وأكبر المناطق الإسلامية التي أنشئت ، تحت حكم المسيحيين . وفي أحوال كثيرة كان يتبع إعادة الفتح ، وبعد فترة من المتسامح ، أن يقوم الحكام المسيحيون بجهد خاص لتحويل المسلمين عن دينهم أو طردهم . ولقد نجح هذا الجهد على المدى الطويل . وبصفة عامة . . فإن الرفض المسيحي للتساهل مع الرعايا المسلمين ، كان يقابله رفض إسلامي للبقاء تحت الحكم المسيحي . وقد ذكر معظم الفقهاء المسلمين أنه من المستحيل للمسلم أن يعيش تحت أي حكم غير إسلامي ، وإن أي وثنني في أراضي الوثنيين تحول أي الإسلام فإن من واجب ترك بيته وبلده ، والرحيل إلى بلد يحكمه المسلمون ويتمتع بالقانون الإسلامي . والمصدر المقدس لهذه الشريعة كان هجرة النبي محمد ويتمتع بالقانون الإسلامي ، وأي المدينة ، وهو الحدث الذي حدد مولد دولة الإسلام وبداية العصر الإسلامي ، وأي مكان كان يذهب إليه الرسول عين كان على الآخرين أن يتعوه إليه .

أدى ضياع الأراضي الإسلامية على أيدي الفاتحين المسيحيين إلى ظهور مشكلة جديدة تصدى لها فقهاء المدرسة المالكية التي ظهرت في شمال افريقيا وإسبانيا المسلمة وصقلية . وانقسم فقهاء المالكية في مناقشتهم للمشاكل الناتجة عن ضياع الأقاليم الإسلامية على أيدي المشركين ، والقليل منهم يذكر أنه إذا سمح الحاكم المسيحي بمارسة حرة للديانة الإسلامية ، وسمح للمسلمين بالعيش وفقاً لإرشادات القانون المقدس فإنه يجب على المسلمين البقاء . وبعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك ففضل السماح للرعايا المسلمين أن يتساهلوا مع المشركين ويخفوا دينهم ؛ انتظاراً لإعادة إحيائه مرة أخرى . وأياً كان الأمر فإن النظرة السائدة هي أنه على الأقل يجب على بعض المسلمين في البلد الذي أصبح تحت الحكم الوثني أن يفعلوا مثلما فعل أسلافهم في مكة ويقوموا بالهجرة من المنطقة الوثنية إلى منطقة إسلامية . وهناك صياغة تقليدية قدمها الفقيه المراكشي الونشريسي al- wansharisi الذي أشار إلى أنه يتعين على كل المسلمين الهجرة ؛ إذ إنها أفضل من البقاء تحت حكم المشركين (1) ، حتى ولو كان المشركون

متسامحين فإن هذا سوف يكون دافعاً للرحيل بدلاً من إضعاف المدعوة . وحيث إن هناك خطراً أكبر وهو التخلي عن العقيدة ، فإن استبداد الإسلام أفضل من العدالة المسيحية . وبصفة عامة فإن العدالة المسيحية لم تكن متاحة .

ورغم وجود استثناءات فقد استقر المسلمون لفترة في صقلية بعد إعادة فتحها تحت حكم النورمان الذي تميز بالسماحة النسبية ، وكذلك كان الأمر في بعض أجزاء إسبانيا بعد أن أعاد المسيحيون فتحها ، ولكن وجود المسلمين وبقاءهم هناك اعتمد على الوجود المستمر للدول الإسلامية في الجنوب . وبعد الانتصار المسيحي النهائي في عام ١٤٩٢ لم يستمر هذا التسامح طويلاً ، وبعد فترة قصيرة جداً صدر مسرسوم بطرد المسلمين ، وبرزت المشكلة مرة أخرى في أوروبا الغربية ؛ نتيجة للغزو الروسي للأراضي الإسلامية شمال وشرق البحر الأسود ، ونتيجة أيضاً لضياع الممتلكات العثمانية في البلقان ، وأصبحت هناك مجموعات جديدة من المسلمين تحت الحكم المسيحي ، ووجد بعضهم فأصبحت هناك وهو الهجرة ، غير أن التحلل من المجتمع الذي عاشوا فيه في عصر الإمبراطورية الأوروبية ، لم يكن حلاً .

ومع نهضة الإمبراطوريات الروسية والبريطانية والفرنسية والألمانية . . انتشر الحكم المسيحي أخيراً في المراكز الرئيسية للعالم الإسلامي ؛ حيث أجبرت أعداد كبيرة من المسلمين على البقاء تحت السيطرة الوثنية ، ولكن أظهر المسلمون اهتماماً بالعالم المسيحي يسترعي الانتباه ، وما عرفوه عن هذا العالم كان كافياً بالنسبة لهم ، وهو الجزء الخاص بالإمبراطورية المسيحية اليونانية البيزنطية . ولقد عرفت هذه الإمبراطورية في الحوليات الإسلامية باسم أرض الروم حيث كانت تسعتبر العدو الرئيسي للدولة الإسلامية . وذكرت بصورة متكررة في تاريخ الحروب الإسلامية ، وقد ناقشت الكتابات الجغرافية والتاريخية الإسلامية مقاطعات هذه الإمبراطورية التي تقع خلف الحدود الإسلامية مباشرة .

لقد كتب صاعد بسن أحمد ، قاضي مدينة طليطلة ، باسبانيا في عام ١٠٦٨م أي بعد معركة هاستنج بعامين وقبل ثلاثين عاماً من وصول الصليبيين لفلسطين ، كتب كتاباً

باللغة العربية عن فئات الشعوب ، وفي مقدمته قسم شعوب الجنس البشري إلى نوعين هما : الذيبن وهبوا أنفسهم للعلم والمعرفة ، والآخرين الذين لم يفعلوا ذلك . أما الشعوب التي أسهمت في تقدم المعرفة فهم : الهنود والفرس . واليونانيون والرومان (ويشملون البيزنطيين والمسيحين الشرقيين) ، والمصريون والعرب (ويشملون المسلمين بصفة عامة ) واليهود. وهذه المجموعة من الشعوب تشكل موضوع بقية الكتاب ككل . أما عن بقية الجنس البشري فنجده يشير إلى أن الصينيين والأتراك من "أفضل الشعوب غير المتعلمة" وهم يستحقون التقدير لأنهم رواد في مجالات أخرى . . الصينيون لهارتهم في الصناعات اليدوية والفنون التصويرية ولقوة تحملهم ، والأتراك لشجاعتهم ومهارتهم في فنون الحرب وفروسيتهم وإتقانهم استخدام الرمح والسيف والقوس أما بقية الأجناس فيشير إليها المؤلف بازدراء ، ويصفهم بأنهم شماليون وجنوبيون ، وقال عن الشماليين :

وأما سائر هذه المنطقة الـتي لم تعن بالعلوم فهم أشبه بالبهائم منهم بالناس ، لأن من كان منهم موغلاً في بلاد الشمال ما بين آخر الأقاليم السبعة التي في نهاية المعمورة من الشمال ، فافرط بعد الشمس عن مسامتة رؤوسهم ، وبرد هوائهم وكثف جوهم فصارت لذلك امزجتهم باردة وأخلاطهم فجة فعظمت أبدانهم وابيضت ألوانهم ، وانسدلت شعورهم ، فعدموا بهذه دقة الأفهام وثقابة الخاطر ، وغلب عليهم الجهل ، والبلادة ، ونشأ منهم العجز والغباوة ، كالصقالبة ، والبلغر ومن اتصل بهم " (٧) .

مما سبق . . فإن صاعداً هذا كان يعبر بصفة عامة عن نظرة العلماء المسلمين في عصره ، وهو يحدد مركز العالم بأنه كان في الأراضي الإسلامية الممتدة من إسبانيا عبر شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط . وتشمل هذه المنطقة تقريباً كل الشعوب ومراكز الحضارات القديمة .

وإلى الشمال .. كانت الإمبراطورية المسيحية البيزنطية ، التي أعيد ظهورها مبكراً ، وهي تمشل مرحلة متخلفة من الحيضارة ، ترتكز على الثورة الدينية ، بعد أن وصلت إلى شكلها النهائي والكامل في الإسلام . وإلى الشرق خلف بلاد فارس ، كانت هناك بلدان بها شكل ما للحياة المتحضرة ولكنها كانت مع ذلك من مرتبة أقل ، وكان ينتشر بها نبوع من الوثنية . وكان للهمج البيض والسود جزء من هذا العالم في الشمال والجنوب ، ونظراً لتطور المعرفة الإسلامية عن بعض هؤلاء الهمج الشماليين . . نخصهم بالذكر في هذا المؤلف .

## الفصل الثالث

## اللغسة والترجمسة

في مؤلف فارسي من القرن الرابع عشر عن التاريخ العالمي لاحظ الكاتب وكان يناقش تاريخ أوروبا أن "الفرنجة" يتكلمون خسماً وعشرين لغة ، ولا يفهم شعب لغة الشعب الآخر" ثم يضيف ، والشيء الذي يشتركون فيه هو التقويم والحروف المطبعية والأرقام (1).

يبدو هذا التعليق طبيعياً لمسلم من العصور الوسطى ، قد تعود على الوحدة اللغوية للعالم الإسلامي الذي به لغتان أو ثلاث ، تخدم احتياجات طبقة الكتبة الصغيرة (مثل اللاتينية في غرب أوروبا) ، وتخدم كذلك باعتبارها وسيلة فعالة في الاتمال العالمي بدلاً من اللغات واللهجات .

في البداية كانت هناك لغة واحدة بين المسلمين ، وهي اللغة العربية ، لغة القرآن ، ولغة الفاتحبن العرب . ولفترة من الوقت . . كانت العربية هي اللغة الوحيدة للمحكومة والتجارة والثقافة في الأراضي الإسلامية (وقد حلت بشكل سريع ومثير للدهشة محل اللغات التي سبقتها ، وهذه اللغات هي اللاتينية واليونانية والقبطية والسريانية والفارسية ، وهي اللغات التي ازدهرت في الأراضي التي تخص الإمبراطورية الإسلامية الآن ) .

لقد اختفت اللغات اللاتينية واليونانية تقريباً ، وبقيت القبطية والسريانية لغتين كنسيتين (للشعائر الدينية فقط) وليس بوصفهما لغتين يتحدث بهما على مستوى الأقليات المسيحية .

أما الفارسية فقد ظلت حية في شكل جديد وتطور جديد . فمع تحول إيران إلى

الإسلام ظهر شكل جديد للغة الفارسية ؛ فقد صارت تكتب بالحروف العربية مع استعارة كثير من الكلمات العربية ، التي تختلف عن الفارسية فيما قبل الإسلام مثلما تختلف الإنجليزية عن الإنجلوسكسونية . وفي وقت ما كانت اللغة الفارسية هي اللغة الثقافية الثانية في العالم الإسلامي ، واستخدمت بشكل واسع في آسيا الوسطى والهند وتركيا وإيران ، وأدى مجيء الاتراك من آسيا الوسطى وتأسيس الحكم التركي لمدة بلغت الف عام (\*) على الأراضي الإسلامية إلى إدخال اللغة الرئيسية الثالثة وهي التركية . وقبل مجيء الترك إلى العالم العربي الإسلامي ، كانوا قد ضموا أتباعًا من ديانات وقبل مجيء الترك إلى العالم العربي الإسلامي ، كانوا قد ضموا أتباعًا من ديانات مع الفارسية ، وكتبوا لغتهم بحروف مختلفة ، إلا أن لغاتهم المختلفة حدث معها ما حدث مع الفارسية ، بعد أن أصبح الترك بفئاتهم المختلفة مسلمين ، وأصبحت التركية تكتب مع الفارسية ، بعد أن أصبح الترك بفئاتهم المختلفة مسلمين ، وأصبحت التركية تكتب بالخط العربي واستعارت كثيراً من الكلمات العربية ثم الفارسية ، ثم ظهرت لغات السائدة على الأرض التي شهدت ظهور الإسلام ، والمراكز القديمة للحضارة الإسلامية في آسيا الوسطى وآسيا الجنوبية وشمال افريقيا وأوروبا ، ظلت هي اللغات الرئيسية الثلاث : العربية والفارسية والتركية .

وبشكل عام . . فإن العرب - حتى المتعلمين منهم - لا يعرفون غير العربية والمتعلمون من الفرس يعرفون الفارسية والعربية . والمتعلمون من الورك يعرفون العربية والفارسية والتركية . أصبحت اللغة الفارسية لغة كلاسيكية ، والعربية مزيجاً من كونها كلاسيكية ولغة دينية ، جزءاً مهماً من تكوين المسلم المتعلم من أي جنس أو خلفية لغوية . وتستقي كل من الفارسية والتركية أو اللغات الأخرى التي يستخدمها المسلمون - تكتب بالخط العربي - كلماتها سواء كانت فكرية أو إيضاحية تقريباً بالكامل من مصادر عربية .

إن الترابط بين الدين والكتابة كامل ؛ فاليهود يستخدمون الخط العبري ليس للعبرية ولكن للغات الأخرى التي يتكلمونها ، والمسيحيون يستخدمون الخط السرياني ليس

<sup>(\*)</sup> لم تصل فترة الحكم العثماني للعالم الإسلامي إلى ألف عام كما يقول المؤلف .

للسريانية فقط ولكن للعربية أيضاً . ويستخدم المسلمون الحروف العربية والخط العربي ؛ لكي يسود على الخطوط الأخرى ، ويعتبر المسلمون تعلم لغة أجنبية ينطوي على نوع من الزندقة والنجاسة (\*) ، وقليل من المسلمين من يحاول أن يتعلم لغة أجنبية ، واللغات غير الإسلامية غير معروفة ، إلا ما جاء من طريق بعض الداخلين أو المعتنقين للإسلام .

يتناقض هذا الموقف تماماً مع ما هو سمائد في أوروبا ، التي تنقسم إلى أقطار وأمم كثيرة ، لكل أمة منها لغتها .

لقد وجد الأوروبيون في مرحلة مبكرة أنه من الضرري تعلم لغات أخرى غير لغاتهم والإعداد لذلك . أما في العالم الإسلامي . . فكانت القواعد والمعاجم لأمد طويل مقصورة على اللغة العربية من أجل غرض ديني ، وهو تمكين غير العرب من قراءة وفهم النصوص المقدسة عندما يدخلون في الإسلام . إن نقص الاهتمام باللغات الأجنبية قد وجد في مناطق الحدود من إسبانيا ، ففي خلال الحكم الإسلامي لإسبانيا كانت اللغة الوطنية ، والتي تطورت فيما بعد إلى الإسبانية ، معروفة للمسلمين واليهود كانوا يستخدمون كما هي معروفة للمسيحيين ، ودليل ذلك أن الشعراء المسلمين واليهود كانوا يستخدمون اللغة المحلية في أشعارهم الغنائية (الموشحات) التي تكتب بالعربية والعبرية ، هذا هو الأسلوب المسمى الخرجة ، وما هو إلا بيت يكتب بالخط العربي أو العبري وهو يعطينا مصدراً مهما للمعلومات عن التاريخ المبكر للغة الإسبانية والأدب . ومع هذا فلم يبد أنه قد ترك أي اهتمام عميق بين المسلمين في المجتمع الذي بزغ فيه ، إن الخرجة ليست لقد ترك أي اهتمام عميق بين المسلمين في المجتمع الذي بزغ فيه ، إن الخرجة ليست لقد استخدم في طراز معين من اللارتجال الشعري ليس أكثر .

وهناك نوع من الأدب يستجل فيه الكتاب العرب الإسبان أمجاد الأندلس - وهذا هو الإسم العربي لإسبانيا المسلمة - ضد ادعاءات الشرق المسلم ، وأن لديهم الكثير

<sup>(×)</sup> هذا الكلام غير صحيح .

يقولونه عن الأرض الإسبانية وغنى مدنها وإنجازات شعبها المسلم ، وهمم يعتقدون أن السكان الذين كانوا يقطنون إسبانيا قبل ذلك أو غيرهم لا يستحقون الذكر ، ومن خلال ثمانية قرون قضاها المسلمون في الأندلس (إسبانيا) لم تبت سوى وثيقة واحدة ، من الممكن أن تشير إلى نوع من الاهتمام باللغة الأوروبية . وهي عبارة عن شذرة متأخرة لبست أكثر من قطعة ورق ، تحوي كلمات ألمانية قليلة ، والمقابل العربي لها (۱) . من بين الأعداد الغفيرة للباحثين وفقهاء اللغة المسلمين الذين ظهروا في إسبانيا المسلمة ، هناك واحد فقط ، هو أبو حيان من غرناطة المتوفى في ١٣٤٤ ذكر أنه كان مهتما بدراسة لغات أجنبية ، لقد تعلم التركية والحبشية . وهذا لا يعني أن فن الترجمة لم يكن معروفاً في العصر الوسيط للإسلام ، بل على العكس ربما كان نشاط الترجمة إلى العربية أكثر منه في أي لغة أخرى قبل العصور الحديثة .

هناك نصوص دينية وقانونية وأشياء أخرى ترجمت للفارسية والتركية واللغات الإسلامية الأخرى كدليل للمؤمنين ، وترجمت النصوص العلمية والفلسفية للعبرية واللاتينية لتعليم اليهود والمسيحيين ومن خلال هذا أصبحت متاحة للعالم الغربي (٦) .

لقد كانت حركة الترجمة المبكرة إلى العربية من الآداب تختار ما هو أكثر ملاءمة . وطبقاً للروايات العربية بدأت الحركة في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن ، عندما رتب أمير من البيت الأموي (\*) لترجمة بعض الأعمال الإغريقية في الكيمياء . وكان المترجم اسمه اسطفان ويبدو من هذا الاسم أنه مسيحي . وتظهر الترجمات المبكرة ، وكانها قد استخدمت استخداماً خاصاً أو شخصياً ، وقليل منها عاش وبقي . وكان الاختيار يتم باعتبارات علمية عملية ، تركز في مجالي الطب والكيمياء . كذلك كانت

<sup>(\*)</sup> هو خالد بن يزيد بن معاوية (٨٥ هـ) الذي حاول أن يعوض فشله في الوصول إلى الخلافة بدراسة كتب الصنعة ؛ بغية اكتىشاف سر تحويل المعادن إلى ذهب ، بفضل الكيمياء ، فأمر بإحضار جماعة من الفلاسفة اليونان الذين وفدوا إلى مصر ، وتعلموا اللغة العربية ، ثم طلب منهم أن ينقلوا بعض كتب الصنعة « الكيمياء ، من اللغة اليونانية ، والقبطية ، إلى اللغة العربية ، ويعد هذا في رأيهم أول نقل في الإسلام . ابن النديم / الفهرست ص ٣٣٨ ط التجارية بالقاهرة ١٣٨٤ هـ . ( المترجم ) .

هناك مادة دينية ترجمت نظراً لأن معرفة الديانتين اليهودية والمسيحية ، ربما تساهم في فهم أفضل للقرآن (\*) .

لقد نمت حركة الترجمة على يد الخلفاء العباسيين ، الذين حلوا محل الأمويين في منتصف القرن الثامن . ولقد أدى تحول العاصمة من سوريا إلى العراق إلى تسقوية المؤثرات الخاصة بالبحر المتوسط ؛ المؤثرات الخاصة بالبحر المتوسط ؛ فترجمت بعض الأعمال التي عالجت بشكل رئيسي سلطة الدولة والمراسم الخاصة بالبلاط من اللغة الفارسية في العصر الوسيط إلى العربية ، وبعض آخر في الرياضيات . . ترجم عن لغات الهند . ولكن القسط الأكبر من الترجمة كانت من أصل يوناني ؛ فقد ترجمت من اللغة اليونانية مباشرة ، أو بأسلوب غير مباشر عن طريق التراجم السريانية ، ولقد كان المترجمون بلا استثناء غير مسلمين أو من معتنقي الإسلام حديثاً . وكان معظمهم مسيحياً ، وقلة من اليهود والباقون من الصابئة .

لقد كان اختيار الأعمال التي تترجم اختياراً تثقيفياً أو تعليمياً ؛ فالترجمات العربية عن اليونان تركزت في مجالي الفلسفة والعلم . أما الفلسفة فتتكون من الفلسفات الكلاسيكية لأفلاطون وأرسطو ؛ بالإضافة إلى عدد من الفلاسفة القدماء ، وكذلك الكتابات الهرمسية والغنوصية والأفلاطونية الجديدة . أما العلم فيشمل الطب والتنجيم والكيمياء القديمة والفيزياء والرياضيات ، وقد أعطى بعض الاهتمام أيضاً للإنتاج العملي مثل بعض الأعمال في الزراعة ، وهناك مقالتان في هذا المجال قد ترجمتا في القرن العاشر ، إحداهما من النبطية والأخرى من اليونانية .

في الوقت الذي أتى فيه المسلمون إلى الأرض الواقعة شرق البحر المتوسط كانت هذه الأرض من قبل مسيحية ، وإلى حد كبير كان الميراث الهيلليني الذي وصل إلى المسلمين قد سد مجال اختيار أو تنقيح الكنائس المسيحية المشرقية . وهذا بلاشك جزء

<sup>(\*)</sup> هـذه مغالطة مقصودة في التعليل ، فلقد أخبرنا القرآن بما فيه الكفاية عـن اليهودية والمسيحية وعن اليهود والنصارى كذلك ، وإخبارهم مع أنبيائهم . والقرآن لا يدنو منه شك ، بينما كتبهم قد ملئت بالتحريف والحذف والوضع والافتراء . (المرجم) .

من إيضاح الخيارات التي وضعها المسلمون ، وكذلك المترجمون الذيسن يعملون لهم : أي النصوص اليونانية تتم ترجمته ، وهذا فقط جزء وليس كل الإيضاح . وبعض الأعمال التي تبناها المسيحيون الشرقيون لم يسهتم بها المسلمون بينما بعض ما أهمله المسيحيون قد عولج مباشرة من المنصوص القديمة (من خلال الكتاب الكلاسيكين ليزنطة).

إن المعيار الأساسي للاختيار كان الاستفادة ، مع أن هذا قد أدى - في وقت ما - إلى الفضول العلمي مثل تحول التنجيم إلى علم الفلك ، وعلم الكيمياء القديمة إلى علم الكيمياء . إن معيار الاستفادة قد طبق على الفلسفة ليس بشكل أقل من العلم ، ولا يجب أن تفهم الاستفادة على أنها المعنى النفعي الدقيق ؛ فالغرض منهما تمكين الإنسان من أن يحصل على ما يسميه الفلاسفة المسلمون السعادة Saada ، وهو المعنى المقابل للمفهوم اليوناني Endaimonica . ومع أنه معبر في اصطلاحات مجردة يختص بأفكار مجردة ، فإن هذا التقدير للفلسفة مؤسس على طلب مكاسب نوعية محددة أو مادية ، فإذا كان العلم يختص أو يهتم بالصحة وخير الإنسان في هذا العالم فإن الفلسفة تساعده على الإعداد لما بعد ذلك .

إن دراسة وترجمة النصوص الفلسفية هي أساساً نـشاط ديني ، ولقد كـان تأثير الفكر اليوناني على علم الكلام الإسلامي عظيماً .

لم تكن هناك أي محاولة لترجمة الشعر الإفريقي أو الدراما أو التاريخ ؛ فالأدب ما هو إلا تجربة أو خبرة شخصية ومرتبط بالشقافة . ومن الصعب تقديس الذوق الجمالي الأجنبي ، وكانت السترجمة الأدبية نادرة جداً في الماضي ، ولا يحدث هذا إلا إذا كان هناك ارتباط تضعي ثقافي قوي ، هناك ترجمات من اليونانية إلى اللاتينية ومن العربية إلى الفارسية ، ومن الصينية إلى اليابانية . وحيثما لا يوجد مثل هذا الارتباط فإن العلم والفلسفة أحياناً يترجمان ، أما الأدب فمن الصعب والنادر أن يترجم . إن تحول الشعر عن الحدود من حضارة إلى أخرى بدأ في أوربا الحديثة المبكرة . أما بالنسبة لمسلمي العصور الوسطى ، فقد كان الأدب القديم أدب مجتمع غربي وثني ، ما كان ليستطيع

تقديم تذوق جمالي أو إرشاد أخلاقي . إن تاريخ هذه الشعوب المحرومة من الرسل والكتب المقدسة ، ما هو إلا تتابع للأحداث بلا هدف أو معنى ؛ فالأدب للمسلم يعني الشعر ويلائمه تراثه الثقافي الفني . إن التاريخ هو من عمل الله كما هو واضح في حياة مجتمعه الإسلامي . أما تاريخ ما قبل الإسلام . . فهو ذو مغزى واحد فقط ، حيث يهيئ لظهور الإسلام ويجهد لوصول المجتمع إلى الإسلام . ولم يحدث حتى عصر النهضة أو فيما بعد النهضة الأوروبية أن مجتمعاً بشرياً لأول مرة كان لديه النضج والفضول معاً لدراسة وتقدير ثقافات مجتمعات أجنبية ومعادية أيضاً .

هناك نوعان آخران للكتابة ولكنهما ذو قيمة محدودة ، وقد ترجما في كميات محدودة أيسضاً وهما الجغرافيا والسياسة . ومن خلال ترجمة الأعمال اليونانية في الجغرافيا استطاع المسلمون اكتساب معرفة التكوين الجغرافي للعالم الذي يعيشون فيه . ومن خلال الأعمال اليونانية في السياسة اكتسبوا تصورات أساسية محددة عن طبيعة الدولة والعلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وقد كان الفكر السياسي الأغريقي مع ذلك ذا تأثير محدود ، والكتاب المسلمون في السياسة الذين استخدموا المصطلحات اليونانية لم يكن لهم تأثير قوي بالنسبة للنبع الأساسي للإسلام ؛ حيث كان المؤثر الرئيسي هو القرآن ، وسنة المسلمين الأوائل . وقد انتهت حركة الترجمة عن اليونانية في القرن العاشر ، بعد أن كان قدر عظيم قد ترجم بالفعل .

وبعد ذلك لأسباب عديدة توقفت هذه الحركة ، ولم يكن السبب هـو نقص الكتب ، وإنما كان منها كمية كبيرة متاحة وغير مترجمة . فلقد عرفت الإمبراطورية البيزنطية المصادر العظيمة للأدب الاغريقي ؛ فقد كان معروفاً في الأراضي الإسلامية ، ولدينا شـواهد على أن مبعوثين من قبل الحكام المسلمين أرسلوا إلى بيزنطة لـلحصول على نـصوص يونانية للترجمة . ولا يمكن أن يـعزي توقف الترجمة إلى نـقص في المترجمين . وبدون شك فـإن شدة استغراب الأقليات المسيحية قد جـعلت من الصعب وجـود بـاحـثين ذوي معرفة وثيقة باللغـة اليونانية . ومـع ذلك استمرت الترجمات

في المجتمعات المسيحية لاستخدامهم الخاص ، وهذه لم تعد تصل إلى القدر الشائع من الثقافة العربية ، والتي أصبحت في هذا الوقت مقاومة للتأثيرات الخارجية .

وحجم المادة المترجمة عن اليونانية كبير جداً ، وكاف لإعطاء المقارئ المسلم نظرة شاملة ورؤية كاملة للفلسفة اليونانية القديمة والطب والعلم ، مثلما أعطت الهيلينية المتأخرة لهم . وعلى النقيض من هذا الحجم الهائل المترجم عن الإغريق هناك كتاب واحد ترجم عن اللاتينية في هذه الفترة ، وهو المتقويم المتأخر لأوروسيوس ، وهو استثناء ليس فقط في اللغة ، بل أيضاً في الموضوع فهو في التاريخ ، فإن هذا السرد الموجز للتاريخ الروماني قد ترجم في إسبانيا ، واستخدام أساساً لكتابات المسلمين المتأخرة عن تاريخ روما (1) .

وإذا كان الاهتمام بروما القديمة قليلاً فإن الاهتمام بأوربا في العصور الوسطى ولغاتها كان أقل ، فعندما وصل سفير من إيطاليا إلى بغداد في عام ٩٠٦م بخطاب من المفترض أنه باللاتينية كانت هناك صعوبة في قراءته طبقاً لقصة عربية معاصرة .

"كان الخطاب على الحريس الأبيض في كتابة تشبه اليونانية ، ولكنها ذات حروف مستقيمة . وقد بحثت السلطات عن مترجم يترجم الخطاب ، وكان بشر الحافي الحافي في the eunuch وهو افرنجي يستطيع قراءة كتابه هذا للشعب . وقد أحضر الحافي في حضرة الخليفة ، وقد قرأ الخطاب وترجمه إلى اليونانية ، ثم استدعى إسحاق بن حنين (وهو واحد من أعظم العلميين) فترجم الخطاب من اليونانية إلى العربية " (٥٠ .

والقصة هنا تصور الجهل بلغة الغرب اللاتيني في دوائر البلاط في بغداد . وفي وقت لاحق من نفس القرن ، عندما صنف الباحث العربي الكبير ابن النديم فهرست شاملاً للأدب كتب قائمة بست عشرة لغة ، ناقش بعضها بإسهاب ، وهناك ثلاث لغات غير الروسية يمكن القول بأنها أوربية : الأولى هي اليونانية ، ويبدو أن لديه معرفة واسعة بها ، والثانية هي "كتابة اللومبارد والساكسون" وهو شعب يسكن بين روما وفرنجا قرب حاكم الأندلس ، ويتكون خطهم من ٢٢ حرفاً . وتسمى بروفنسية

والكلمة نقلت حرفياً إلى العربية ، وهم يبدأون الكتابة من الشمال إلى اليمين والثالثة هي لغة الفرنجة وكل ما يعرفه عنها ابن النديم هو ما ورد بالخطاب الذي ذكرناه في ١٠٩م. ولم تذكر اللغة اللاتمينية بالإسم وربما كان خط اللومبارد سكسكون Otto ما هو إلا صدى بعيد لحملات الإمبراطور السكسوني أوتو Otto في إيطاليا (١) .

رفض العالم الإسلامي دراسة اللغات غير الإسلامية ، ولم يبد أي اهتمام بالأعمال التي كتبت بها ، ولكن المسلمين مع هذا كانوا مجبرين على الاتصال بالغربيين لأغراض غير أدبية . حتى قبل الحروب الصليبية . كانت التجارة بين الأقطار الإسلامية والغرب المسيحي قائمة عبر البحر المتوسط ، ومنذ الحروب الصليبية نمت باطراد في حجمها ومداها . ولابد أنه قد وجد شكل من الاتصال بين التجار الأوروبيين والمشترين في الشرق الأوسط ، والبائعين ، والسماسرة الذين تعاملوا معهم . وأعطت الدبلوماسيين أيضاً دفعة للتحادث وتبادل الخطابات والوثائق . إن العالم الإسلامي لم يتبين الأسلوب الأوروبي في العلاقات الدبلوماسية المستمدة من خلال سفارات مستديمة ، وذلك حتى الأعوام الأخيرة للقرن الثامن عشر ، وكان هناك شكل ما للاتصال الدبلوماسي منذ العصور المبكرة .

وخلال القرن المنامن عشر أضيفت قناة جديدة إلى جانب الاتصال الدبلوماسي والتجارة ، وهو تبادل المعرفة العسكرية والبحرية . إن تحديث الجيش العثماني والبحرية احتاج إلى إيفاد ضباط عسكريين وبحريين من أوروبا ؛ لكي يعلموا الجيش التركي ، ولابد من وجود لغة عامة للتحدث والتفاهم بها ، ومن أجل هذا كان لابد من وجود وسطاء مترجمين بين الجانبين ، ولابد أن أحد الجانبين حاول معرفة لغة الآخر . وبشكل عام فإن الأوروبيين هم الذين حاولوا هذا وليس المسلمون ، أولا في إسبانيا ثم إيطاليا ، وبعد ذلك في الأقطار الشمالية . وكان هناك أوروبيون من خلال ظروف حياتهم ومنهم من يملكون الفرصة للعيش في البيئة المتي تتحدث العربية أو التركية ، والحصول على معرفة عملية باللغة المتكلم بها . وبينما كان عدد التعجار الأوروبيين الذين

يستقرون في الأقطار الإسلامية يتزايد . . كان هناك قليل من المسلمين الذين أقدموا على الاستقرار في أوروبا ؛ ولذلك كان المسلمون تنقصهم الفرصة ، وكذلك الرغبة في تعلم أي لغة من اللغات الأوروبية ، وعلى طول الحدود الأوروبية للإمبراطورية العثمانية . ربما كسان هناك استخدام أكثر للغة والتواريخ والاضطرار أحياناً إلى استخدام مترجمين في الاستفسارات والمداولات والمفاوضات ، خلال حروب الفرنسيين في القرنين 17 ، ١٧ ، والتي ربما كانت لغات محلية . وهذه اللغات ولاشك كانت معروفة للمسيحيين القاطنين في البلقان وللمسلمين ، الذين كانوا يذهبون إلى اسطنبول لسبب ما . وكانت اللغة التركية العثمانية بالذات في تعاملها المالي والبيروقراطي تستوعب تماماً عدداً من الكلمات ، ذات أصل بلقاني أو بلغاري ، ومع هذا لم يكن له أثر ضئيل أو غير موجود على الإدراك التركي للغرب .

تشير مثل هذه المعلومات عن المترجمين في خدمة المسلمين إلى أنهم إما مرتدون ؛ أي مسيحيون غربيون استقروا في بلد مسلم واعتنقوا الإسلام ، أو أنهم من أهل الذمة من المسيحسيين واليهود ، أما يهود الدولة العثمانية فهم مهاجرون من أوروبا ؛ ولذلك فهم على معرفة ذات فائدة باللغات والأحوال الأوروبية .

وقد نسمع أحياناً عن مترجم مسلم المولد ، أتاحت له الفرصة أو سوء الفرصة تعلم لغة أجنبية ، ومن هؤلاء - عثمان أغا - وهو ضابط فرسان تركي من تمسفار في بلغاريا العثمانية ، قضى ١١ عاماً أسير حرب في أيد نمساوية ، ولذلك تمكن من الحصول على معرفة كبيرة باللغة الألمانية . وإن مذكراته تشير إلى أنه كان يعرف العربية والبلغارية ، ومنها نماذج لترجمة الخط العربي التركي ؛ حيث اقتبسها في مذكراته . وبعد هروبه عمل مترجماً لدى باشا تصفار في أثناء وجوده على حدود وسط أوروبا بين هابيسبورج والإمبراطورية العثمانية (٧) . وبعيداً عن دبلوماسية الحدود استخدم المترجمون في التجارة . وهناك تسجيل لضريبة عثمانية في طرابلس ، تذكر ضريبة المترجمين المسماة ترجمانية (م) وهي كلمة مشتقة من العربية ترجمان ، وهي نغي مترجماً . ويبدو أن المصطلح الغربي dragomon مشتق منها ، وهو يحمل نفس المعنى .

وأكثر المترجمين أهمية هم هؤلاء الذين كانوا يعملون في خدمة الحكمام المسلمين مباشرة . وقليل ما هو معروف عن المترجمين الذين كان يستخدمهم سلاطين الماليك في مصر وبقية الحكام المصريين في العصر الوسطى ، مع أن الدلائل الباقية تشير إلى أن أغلب المترجمين كانوا مرتدين من أوروبا .

هناك حالة خاصة مهمة تتعلق بالترجمان تغري بردي ، الذي عمل مترجماً ثم سفيراً للسلطان المملوكي في البندقية ؛ حيث وصل في ١٥٠٦ . إن اسمه تركي ويعني "عطاء الله" ونسبه أصبح ابن عبد الله ، وهذا عادة شائعة عند كثير ممن أسلموا ، وكانت أسماء آبائهم الحقيقية غريبة عن النموذج الإسلامي للأسماء .

يبدو من الواضح أن تغري بردي كان من أصل أوروبي ، مع أن هناك نوعاً من الشك بخصوص دينه الأسبق وجنسيته ؛ فبعض الكتاب المعاصرين يذكرون أنه مسيحي سابق ، وبعض آخر يقول إنه يهودي سابق ، وهناك رحالة مسيحي ينقول أنه يهودي المولد ، ولكنه تحول إلى المسيحية ثم إلى الإسلام ، وينقول يهودي إيطالي زار مصر اسمه ماشولان دا فولترا إن تغري بردي من نسل يهودي "ولكنه مسيحي مع المسيحيين ويهودي مع اليهود" وهناك اتفاق عام على أنه ولد في إسبانيا ، ولو أن بعض المصادر تقول إنه ولد في صقلية (٩) .

لدينا أيضاً بعض المعلومات عن مترجم عثماني مبكر ، وكان بلغارياً عُرف بعد إسلامه باسم مراد ، ومع أنه كان في السابعة عشرة من عمره عندما أسره الأتراك في معركة Mohaco عام ١٥٢٦ ، ويبدو أنه كان على ثقافة لاتينية عالية ، وبفضل هذا أصبح مترجماً للأتراك ونيابة عن دينه الجديد . ألف مقالة إرسالية بالتركية ، وبعد ذلك باللاتينية وفي ١٥٦٩ ، ١٥٦٠ ، عندما طلب المبعوث الخاص بالمبندقية لاسطنبول ترجمة مقالة سنشترو "عن الشيخوخة Be senectute ليقدمها للسلطان سليمان العظيم . والمرة التالية التي نعرف فيها خبراً عنه هي عندما فصل من وظيفة مترجم ؛ لإصراره على شرب الخمر ، ولقلة المال قبل تكليفاً من موظف أوروبي بترجمة أعمال تركية مختارة للتاريخ العثماني إلى اللاتينية (١٠٠) .

وتحت ظل العثمانيين كانت وظيفة المترجم السمعي جزءاً أساسياً في الجهاد المحكومي لإدارة الشئون الخارجية . لقد كان المتسرجم يشكل جزءاً مهماً من هيئة السكرتارية الرئيسية "رئيس المكتب" أو رئيس أفندي ، وقد كان مسئولاً عن التعاملات مع الحكومات الأجنبية ، وذلك من خلال مكتب الوزير الأكبر . ولدينا قائمة بأسماء مترجمي القسرن السادس عشر فصاعداً ، والاسماء المبكرة كلها لمترجمين حديثي الإسلام ، معظمهم أوروبيين ، وهؤلاء المترجمون كانوا بولندين ونمساويين ويونانيين . وفي القرن السابع عشر أصبح المكتب المسمى الترجمان الأكبر معهداً ، وكان مقصوراً لمدة طويلة على مجموعة من العائلات اليونانية التي تعيش في ضاحية فنار في اسطنبول . وهؤلاء لم يعتنقوا الإسلام ولكنهم خلال توليهم لهذا المكتب – مثلما حدث مع آخرين تحت سلطة السلاطين – استطاعوا الحصول على مكانة عظيمة ومؤثرة في ما النظام العشماني ، ثم إن افتتاح السفارات العثمانية الدائمة في العواصم الأوروبية في الأعوام الأخيرة من القرن « ١٨ » قد وسع مدى نشاطهم ، وحقيقة كان كل واحد من الشفراء يرافقه مترجم يوناني – عثماني ، يبدو أنه كان يؤدي دوراً رئيسياً لأعمال السفارة ، وأنه كان يزود الترجمان الأكبر في اسطنبول بتقاريره .

أما الدولة الإسلامية الأخرى . . فيبدو أن اعتمادها على الترجمة كان عرضيا ، ويبدو أنهم اعتمدوا في محيط واسع على غير المسلمين ؛ فقد كان على السفير المغربي لإسبانيا في نهاية القرن « ١٧ » أن يستخدم مسيحياً سورياً يتحدث العربية ، كان مترجماً في خدمة الإسبان . وفي بداية القرن « ١٩ » . . كان السفير الإيراني لأوروبا يصاحبه مسيحي - ربما كان أرمينيا من إيران - كان هـو وسيلة اتصال هذا السفير أو المبعوث بالعالم الخارجي .

لم يكن الاهتمام الأوروبي مقتصراً على الحاجات العملية للتجارة والدبلوماسية ، ولا كانت هذه الحاجات تقابل مترجمين تعلموا الترجمة في مجالاتهم . إن الدراسة المنتظمة للغة العربية وإعداد أدوات بحث لهذا الغرض بدأ مبكراً جداً ، وإن أول معجم لاتيني عربي قد أعد في القرن الثاني عشر الميلادي . وفي القرن الثالث عشر نجد عدداً من الباحثين الأوروبيين قد شغلوا بدراسة العربية ، وهناك محاولات لترجمة أجزاء من

القرآن إلى اللاتينية . وقد تبع هذا نشر معاجم أكثر ، وفي عام ١٥٣٨ تم نشر أول مقالة باللاتينية عن قواعد اللغة العربية ، وقد شكل هذا نقطة الانطلاق لموجة واسعة من الدراسات العربية في الجامعات الأوروبية ، خلال الامتداد والمتوسع الفكري المعظيم للقرنين ١٦ و ١٧ .

شهدت نفس المفترة أيضاً نشر قواعد ومعاجم اللغة الفارسية والتركية ، وكذلك دراسات نقدية لها من مخطوطات ونصوص تلك اللغات ، وكان الغرض من هذه النشاطات - في جانب من جوانبه - عملياً مرتبطاً بمتطلبات التجارة والدبلوماسية وفي جوانب أحرى علمياً ؛ وذلك لإشباع التطلع الفكري الـذي لا حــدود له ، والذي بدأ اشتعال أواره في عصر النهضة . هناك شخصية مميزة هي شخصية ويليام بدويل (١٥٦١ - ١٦٣٢) وهو أول مترجم إنجليزي عربي رئيسي ، أو أول من فهم بالعربية من الإنجليــز . وقد تحدث في مقالــة عن أهمية الــلغة العربــية والحاجة لتعــلمنا بعــضها ، ووصفها بأنها اللغة الوحيدة للدين والرئيسية للدبلوماسية ، والتجارة مع الجزر المحظوظة أو السعيدة حتى البحار الصينية ، ثم يتحدث أخيراً عن قيمتها للأدب والعلم . وبالرغم من إنشاء عدد من كراســـى اللغة العربية في الجامعات الأوروبيـــة ونمو البحوث عن هذه اللغة فإن إنتاج هذه الجامعات كان غير كاف على الإطلاق ؛ لإشباع حاجات التجارة والدبلوماسية القريبة في الشرق الأوسط ، فلوقت طويل كانت القوي الغربية تعتمد على المسيحيين المحليين في الترجمة ، والموظفين في القينصليات والسفارات . وفي القرن الثامن عشر تحول الفرنسيون إلى أسلوب جديد ، وذلك باختيار مجموعة من الشباب الفرنسي وتعليمهم اللغات التي يريدونها . ولمدة قرن من الزمان تعلم المترجمون الفرنسيون بهذا الأسلوب ، وهكذا أصبحت الحكومة الفرنسية قادرة على الاعتماد على مجموعة من المسئولين المتعلمين والمثقفين يعدون عالميين ، وفي نفس الوقت على معرفة بالشرق الأوسط ولغاته علمياً وعمليـاً . ولقد كان دورهم عظيماً خصوصاً أثناء الحروب الثورية والنابليونية .

وليس هناك أي دليل أو إشارة على الاهتمام الفكري باللغات الغربية وآدابها ، ولم نسمع عن باحث مسلم أو أديب قبل القرن الثامن عشر حاول معرفة اللغات الأوروبية ، أو حاول معرفة القواعد ، أو عمل معجم أو شيئاً من وسائل اللغة الأخرى . وكانت الترجمات الأخرى كذلك قليلة جداً ، وتلك التراجم المعروفة ما هي إلا مختارات من أجل أغراض عملية ، وهذه التراجم قام بها أناس حديثو الإسلام .

هناك كاتب عثماني مسلم وحيد هو الرحالة العظيم أرليا شلبي ، اللذي أظهر اهتماماً باللغات الأوروبية ، ولكنه عرض لقرائه نماذج بسيطة وفي سياق قصة طويلة عن زيارته لفيينا ، حيث لاحظ أن سكان الامبراطورية النمساوية يتكلمون لغتين رئيسيتين : المجرية الألمانية ، والألمانية تسمى في التركية Nemce وهي الأهم . وقد لاحظ « أرليا شلبي » أن اله Nemce لغة صعبة جداً وبها كلمات فارسية كثيرة . وسبب هذه الحقيقة الغريبة في رأي « أرليا » هو أن هذا الشعب جاء من فارس بأطفال Manucihr ، والإيضاح المحتمل لهذا هو أن أرليا قد لاحظ وجود بعض التشابه في الكلمات مثل الألمانية Border والفارسية Bviader . وهذا يرجع إلى أن اللغتين من أصل هندي أوروبي .

يستطرد أرليا ليعطينا نماذج من الله الألمانية ، فبعض الصلوات نقلت إلى الخط التركي العربي مع قائمة بالأعداد والكلمات وبعض التعبيرات البسيطة . وقد لاحظ أنه مع أن Nemce كاثوليكيون ، ويتبعون حكم بابا روما فإن لغتهم تختلف عن لغة بابا روما ، وهي الإسبانية (١١) .

إن اسم Nemce الذي اسمتخدمه الكتاب المعثمانيون للإشارة إلى النمسا والنمساويين ، مشتق من كلمة سلافية تمعني « أبكم Dumb » ، وهي مستخدمة في معظم اللغات السلافية للدلالة على الإيمان . بينما يعرض أرليا تفسيراً مختلفاً : « إن كلمة Nemce في المجرية تعني المنفي « لسمت » ، وهكذا Nemce تعني أنا لست تشيكياً ، أنا ألماني » (۱۲) .

يعرض أرليا أيضاً بعض المعرفة اللغوية ، التي لم تنقتصر عملى أشعار ألمانية

وكلمات؛ فهو يعرض بعض نماذج للغة يطلق عليها اليهودية وعرفها من اليهود السفارديم - في فلسطين العثمانية ، ويبدو أنه لم يكن يعرف على الإطلاق أن هذه هي اللغة الإسبانية " (١٣) .

بشكل عام يبدو أن العالم الإسلامى لم يكلف نفسه عناء معرفة ماهية اللغات المسيحية . إن العدد الكبير للغات في أوربا يبدو أنه حيَّر أو أربك الملاحظين المسلمين ، وقبل أرليا بأعسوام قليلة كان هسناك واحد من أعظم السباحثين المسلسمين في عصـره ، هـو كاتب شلبي عرض على قرائه هذه الخريطة اللغوية لأوروبا ؛ فهو يقول : (في الأيام أو الأزمان السابقة) "هذا الملاح اليائس" تعود عملي الحديث باليــونانية ، وهي بجانب كونها لغة الباحثين والقدماء كانت مستخدمة فعلاً . ولكن بدأ الناس الذين يتكلمونها ينـقرضون ، وبعد ذلك ظهرت اللغة اللاتينية ، وهـذه اللغة التي هي أساساً مشتقة من اليونانية أصبحت ذات شأن ، وعلى جانب كبير من الأهمية . ولكن هذا الشعب اضمحل أيضاً ، وظلت هاتان اللغتان يستخدمهما الباحثون في أوروبا ، وأكثر الكتب علماً كانت بهاتين اللغتين ، ولكن بعد ذلك بدأ شعب كل منطقة يكتب بلغته الخاصة ، وأصبح عدد كبير من اللغات مستخدماً بشكل شائع . هكذا في انجلترا مع لغات ، هي : Scosiq, Anglia, Hilerinia ، أما في إسبانيا والبرتغال فكان هناك أيضاً الكــثير من اللغات ، وكــذلك في فرنسا ، وبــين سكان ساحل البحــر المتوسط ، وعلى ساحل الأطلنطي - وشبيهة بذلك النمسا فهم يتكلمون التشيكية والمجرية والنمساوية . وتوجد أيضاً لغات أخرى مـثل المسكوفية والهولندية . وفي وسط إيطاليا يتكلمون السويسرية والإيطالية التي بجانب كونها مستخدمة في إيطالـيا يستخدمها يهود تركيا ، ويطلق عليها اللغة الافرنجية .

أما في شرق أوروبا فيتكلمون لغات مثل السلافة والألبانية والبوسنيه والرومية والبلغارية والصربية ، كل هذه اللغات تختلف فيما بينها أيضاً ؛ فأحسن وأوضح لهجة إيطالية تسمى التوسكانية ، ولغة البندقية موصوفة بأنها رديئة . وأنقى لغة في فرنسا تسمى الفرنسية. ولقد لاحظ كاتب شلبي أن اللاتينية لا تزال لغة التعليم ، ولها مكانة

في المسيحية مثل مكانة العربية للإسلام والمسلمين . مسلاحظة عائلة لهذا أبداها سفير مغربي من القرن السابع عشر ، لاحظ أهمية اللغة اللاتينية في التعليم الإسباني ، ووصفها بأنها عائلة للنحو والبلاغة ، يقصد اللغة العربية الفصحى (١٤) . إن قصة كاتب شلبي عن لغات أوروبا تدهشنا في كل تفاصيلها وجمسلها ، لقد سمع عن مشل تلك اللغات المحلية مثل الباسك ، ولم يفرق بينها وبين تلك اللغات الرئيسية مثل الفرنسية والألمانية . وإن كان يعرف أحسن من أرليا ، فإنه يعرف أن اللغة التي يتكلمها اليهود في تركيا ليست « اللغة اليهودية » ، ولكنها لغة أوربية ويحددها بأنها الإيطالية بدلاً من الإسبانية . إن تصوره عن لغات روما على أية حال متضارب ، ويبدو أن معلومات شلبي هذا قد جاءت عن طريق رحالة أوربي . . فإن أسلوبه في مناقشة هذه العبارات المبهمة وغير المهمة شبيه إلى حد كبير بأسلوب مكتشف أوربي متأخر ، يناقش اللهجات القبلية للقارة المظلمة (١٥) .

ولكن أي لغات تعلمها المسلمون ؟ ربما من أقدم المعلومات عن ذلك ما دون في فقرة عن مؤرخ الحرب الصليبية الألماني Arnold of Lubeck فقد نقل عن مبعوث ألماني الربيا ، وفلسطين في ١٢٧٥ ، عندما تكلم عن جماعة الحشاشين (\*) مهمتهم يشرح أن رئيس الحشاشين كان يحضر الفتيان منذ طفولتهم ويدربهم على مهمتهم المرعبة . ومن بين الأشياء الأخرى "كان يعلمهم لغات متعددة مثل اللاتينية واليونانية والرومية ولغات أخرى كثيرة " (١٦) .

وربما تشير كلمة « رومانية » إلى اللغة التي يتكلم بها المعسكر الصليبي ، وربما تكون هذه المقصمة خيالية ، إلا أنها تعطي إشارة لأي اللغات من المعتقد أنها ذات فائدة .

وبشكل عام فإن الإشارات الموحيدة التي لدينا من العصور الموسطى عن استخدام المسلمين لمغات الأجنبية تشير إلى اللغة الأم للمعتنقين الجدد للإسلام . ولسيس لدينا حتى عصر العثمانيين أي معلومات يوثق بها أن محمد الثاني فاتح القسطنطينية ، قد ذكر

زائر من البندقية معاصر له إنه يتكلم الإغريقية والسلافية كما يتكلم التركية ، ويقال إنه استضاف متخصصي العلوم الإنسانية الإيطاليين ، وإنه أبدى اهتماماً بأعدالهم ، ومنحه كاتب سيرته باليونانية لقب محب للهلينية . ومن غير المحتمل أن السلطان كان يعرف أي لغة غير اللغات الإسلامية ، ولكن اليونانية بالتأكيد كانت شائعة بين العثمانيين الأوائل وكانت معرفة اللغات السلافية ، منتشرة أيضاً بين المعتنقين الجدد للإسلام ، وكذلك المجندين الذين شكلوا جزءاً كبيراً من الدولة العثمانية .

هناك أيضاً فرمانات Fermans باليونانية ، صدرت من ديوان محمد الغنازي (أو الفاتح) نفسه ، ويطلق فيها على الإمبراطور Omegas Authentes أي السيد العظيم (۱۷) . إن هذا اللقب الإيطالي والتركي Efendi ربما يكونان مأخوذين من اللقب اليوناني . إن الأشكال المتعددة للغة الإيطالية كانت شائعة الاستخدام في وسط وشرق البحر المتوسط ، ومن المحتمل أن البحارة الأتراك - وكان كثير منهم من أصل أو موطن مسيحي - كانت لديهم معرفة عملة بهذه اللغة (۱۸) .

كانت اللهجة التركية البحرية في الفرن السادس عشر قد أخذت عدداً كبيراً من الكلمات الإيطالية ، بعضها بطريقة مباشرة وبعضها عن طريق اليونانية ؛ فهي تحوي كلمات مثل قبودان Kapudan ، للربان البحري . ومن هنا نجد قبطان باشا تعني قائد الإسطول العثماني و Lostozmo أو Nostozmo وهي كلمة شائعة في البحر المتوسط ، وتعني رئيس البحارة في السفينة ، وربما ترجع إلى الكلمة الإسبانية العامية أو البرتغالية التي يستخدمها عبيد السفن وتعني رئيسنا . وكلمة Foztona في التركية ، والتي جاءت لتعني عاصفة Mangia ، هي كلمة يستخدمها البحارة الأتراك ، أصلها الإيطالي واضح وهي تعني الإطعام . يرجع معظم هذه الكلمات البحرية المستعارة إلى أصل إيطالي؛ خاصة لهجة أهل البندقية ولكن بعضها جاء من الإسبانية أو البرتغالية . إن عدد هذه الكلمات المستعارة يتزايد في التركية الشائعة أو العامية ؛ خاصة المتصلة بالبحر .

إن ترسانــات بناء السفن والمــلاحظة والصيد تــشهد ببعــض التأثير الغــربي . ومن

دواعي الدهشة ألا يكون هناك وجه مقارنة بين الكلمات الغربية في اللغة التركية ، وبين ما للغربية أو الفارسية فيها حتى عصور حديثة نسبياً .

ويبدو أن الإيطالية ظلت لزمن ما معروفة جيداً بين اللغات الأوروبية للأتراك ، وحتى القرن التاسع عشر كانت اللغات أو الكلمات الأوروبية في اللغة التركية إيطالية في صيغتها ؛ فهي تشمل مصطلحات سياسية وفنية ؛ خاصة صناعة الملابس ؛ فهي تحتاج للدلالة على الأثواب والأدوات والمعاهد اللازمة من أوروبا (١٩) .

إن الوثائق التي تجمع بين كتابات من اللغات الأوروبية والتركيـة قد اقتصرت على اللاتينية ، ما دامت لغة أوروبية رسمية وشرعية ودبلوماسية .

وهممكذا فإن معماهمدات Carbuitz في Carbuitz كتبت اللاتينية ، وأيضاً بالتركية ، ومع هذا فإن الإيمطالية اكتسبت أرضاً جديدة ، وفيما بعد في القرن المثامن عشر كانت المعاهدات مثلما في معاهدة NVV٤ Kücük kaynarca كانت تكتب بهذه اللغة .

في القرن الثامن عشر نسمع للمرة الأولى عن دبلوماسي تركي يتحدث الفرنسية . وقد كان اسم هذا الدبلوماسي سيد أفندي وكان قد رافق أباه حين سافر إلى باريس سفيراً في ١٧٢١ ، وسافر بنفسه بعد ذلك في بعثات دبلوماسية كثيرة . ويقول مؤرخ عثماني أن سيداً درس وتعلم اللاتينية . ومن غير المحتمل - بدرجة كبيرة - أن عثمانياً من القرن الثامن عشر قد عمل على قضاء وقته تحصيلاً للغة وثنية ميتة . ولقد لاحظ ناقد فرنسي معاصر أن "سيداً يتكلم الفرنسية كاحد أبنائها" ، وربما كان هذا الكلام من خيال المؤرخ (٢٠٠) . وحتى ذلك الوقت كانت أفكار العثمانيين عن خريطة أوروبا اللغوية لا تزال غامضة .

ويبدو أن ظهور الفرنسية قد بدأ بتوظيف المضباط ، الذين يتحدثون الفرنسية في مدارس التدريب العسكرية في القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر . وأن نمو التأثير للغة الفرنسية ارتبط بتلك الفترة حيث كانت مراسلات الدبلوماسيين الروس والوزراء

النمساويين الأجانب مع سفاراتهم في القسطنطينية ، تكتب بشكل واسع بالفرنسية . ومن القرن التاسع عشر وصاعداً ، بدأت الكلمات التركية ذات الأصل الأوروبي تأخذ الصبغة المفرنسية أكثر من الإيطالية . مثل كلمتي مجلس الشيوخ Senato والبرلمانات Parlements وهما كلمتان مأخوذتان منذ وقت مبكر وتظهر فيهما المصبغة الإيطالية . لقد سمع الأتراك عن مجالس الشيوخ والبرلمانات التي نشأت عندنا في عصر مبكر في أوروبا القديمة . ولم يقابلوا شيوخاً Senators حتى بعد مضي وقت بعد ذلك ، وهم يعرفون في التركية Senators ، وأحياناً تحل الصيغة الفرنسية محل الصيغة الإيطالية المعادلة . وهكذا كانت البطلة في الأسطورة الرومانية التركية تلبس روب دي كاميرا Roba Di Camera وقت متأخر .

وفي ١٨٠٩ فسر السفير البريطاني في القسطنطينية لماذا كان عليه أن يكتب المعاهدة مع الأتراك بالفرنسية مع أن المفاوضات تمت في القسطنطينية ، بأنه ما كان ليجد ترجماناً يجيد الإنجليزية تماماً ، لكي يكون مسؤولاً عن الإمضاء الخاص بالمفاوض التركي . ولم يحدث حتى عصر الرياضة والتكنولوجيا والسفر بالطائرات أن أحرزت الإنجليزية أي تأثير (١) .

هناك عملية موازية لهذا ربما يمكن تتبعها في إطار شمال إفريقيا ، حيث كانت اللغتان الإيطالية والفرنسية معروفتين بشكل أوسع من أي لغات أوروبية أخرى ، وحيث حلت محلهما فيما بعد اللغة الفرنسية . أما في إيران والهند فما كان للإيطالية تأثير يذكر . ويبدو أن البرتغالية قد تركت تأثيراً طفيفاً ، أما بالنسبة لمعظم مسلمي إيران والهند . . فقد قدم الغرب نفسه في صيغة إنجليزية أو فرنسية . إن سيادة الإدراك الفرنسي من الممكن أن تراها في الكلمة الفارسية المعادلة للولايات المتحدة فهي ( . . . )

إن أسلوب المدارس العسكرية الغربسي الذي أسسه السلاطين والباشاوات المصلحون ، وكذلك تدريب الشباب المدنيين الصغار لخدمة الدبلوماسية الحديثة قد خلق

عنصراً جديداً في المجتمع المسلم خلق طبقة من الضباط الشباب المسئولين على علم باللغات الأوروبية ، عادة الفرنسية ، وعلى اهتمام بدراسة بعض مظاهر الحضارة الغربية ومدربين على الاقتداء بالخبراء الغربيين المسيحيين ؛ بوصفهم معلمين ومرشدين إلى الوسائل المناسبة . وهناك تص نشر في Üsküdar في ۱۸۰۳ ربما كان من عمل مترجم يوناني في الباب العالي ، حيث وضع النص التالي على لسان ضابط مهندس عثماني :

"لكي أتعلم عجائب العلم الأوربي صممت على أن أجد المدخل لهذا . ولم أضيع الوقت ، ففرغت نفسي لدراسة اللغة الفرنسية على أنها أكثر اللغات عالمية ، وأقدرها على تمكيني من معرفة المؤلفين في مجال العلوم . لقد كنت شديد الفرح لرؤية وطنسي على الحالة المتي أتمنى أن يكون فيها كل يموم مضاءً بمشاعل العلوم والآداب والفنون (٢٢) .

إن الانتقال من الاتجاه القديم - وهو احتقار لغات الوثنين - إلى اتجاه جديد ، مؤداه احترام وسائل سمو الفنون والمعرفة كان ولاشك سهلاً ، وفي الأعوام الأولى للقرن التاسع عشر . . كان العثمانيون لا يزالون يعتمدون بشكل كبير على الموظفين اليونانيين لمعرفتهم باللغات الأوروبية ، ولمعرفتهم - إلى حد ما - بالأحداث الجارية في أوروبا وشئونها . إن أخطاء هذا الموقف للباب العالي قد كشفت عنها الثورة التي حدثت في اليونان ، وجعلت اليونانيين والأتراك في حالة حرب ، ويبدو أن حكومة السلطان قد اعتقدت - ربما عن خطأ - أنه ليس من المستطاع أن يوثق بأمر كبير المترجمين اليونانيين ستفاراكي استاش فقررت إعدامه ، وتعيين مسلم مكانه .

إن القول دائماً أيسر من الفعل ، فإن الإصلاحات التي تمت في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن المتاسع عشر قد أدت إلى ظهور قليل من الأتراك المثقات في اللغات الغربية ، ولكن في هذا الوقت كان أغلبهم قد مات والقلة الباقية ، إما اختفوا أو نسوا فنونهم ومهاراتهم الملغوية . ويخبرنا مؤرخ تركي معاصر أنه لمدة أسبوعين أو ثلاثة تراكمت الأوراق اليونانية أو الفرنجية في مكتب الترجمان الرئيسي في الباب العالي . ولمعالجة هذا الأمر لجأ السلطان إلى المكان الآخر الموحيد الذي تستعمل فيه الملغات

الأجنبية ، وهو المدارس العسكرية . وقد أصدر أمراً بنقل يحيى أفندي المدرس بالمدرسة العسكرية للهندسة إلى مكتب الترجمان ، ويؤكد المؤرخ المعاصر ساني زاده Sani zada أهمية هذا النقل فسهو يضع - لأول مسرة - الترجمة وقيادات العسلاقات الأجنبية في يد مسلمة ، وهكذا جعل معرفة واستخدام اللغات الأجنبية مهنة إسلامية محترمة (۲۳) . حتى يحيى نفسه لم يمكن من أصل إسلامي فقلد تعدد الرأي فيه . أيسرجع إلى أصل بلغاري أم يوناني أم يهودي ؟ لقد كون يحيى أفندي جماعة من التراجسة والسفراء ، كان لهم دور مسهم في تركيا في القرن التاسع عشر عند وفاته في ۱۸۲۳ أو ۱۸۲٤ ، وقو يهودي وتبعه معلم خر نقل من مدرسة الهندسة هو المعلم إسحاق Hoja Ishak ، وهو يهودي اعتنق الإسلام ورأس المكتب حتى ۱۸۳۰ عندما عاد إلى التدريس ثانية .

ويبدو أن الاعتماد على المسلمين كان يقابله كثير من الصعوبات ، وتقابله مقاومة ذات خطر ؛ فقد كان على السلطان المصلح محمود الثاني أن يعتذر عن إدخال اللغة الفرنسية في المنهج عام ١٨٣٨ في الخسطبة الموجهة للطلاب في افتتاح المدرسة الطبية الجديدة يقول :

"إنكم ستدرسون علم الطب في فرنسا . إن غرضي من تعلمكم الفرنسية ليس أن تعرفوا الفرنسية لـذاتها ، ولكن لكي تتعلموا الطب ، ورويداً رويداً نـحوله إلى لغتنا . لذلك اعملوا جيداً على تحصيل علم الطب من مدرستكم ونقله إلى التركية ، وجعله مستخدماً فيها بشكل واسع " (٢٥) .

في هذه الملاحظات يشير السلطان إلى واحدة من المشكلات الأساسية أمام عملية الاستغراب Westernization وحتى عام ١٨٣٨ - العام الذي ألقيت فيه الخطبة - كان عدد الأتراك المدين كانوا على معرفة ذات شأن باللغة المعربية لا يزال صغيراً بشكل عظيم . فعلقد كان الجانب الأعظم من عملية التعليم في المدارس - حتى على أيدي المعلمين الفنيين في القوات المسلحة - يمر من خلال الترجمة . وإلى حد كبير كان المترجمون لايزالون مسيحيي الأصل وقد أدى حضورهم إلى تقوية الحاجر أكثر من إضعافه ؛ فقد كان من المكروه التعلم تحت قيادة الإفرنج ، بسل لقد كان من الأسوأ أن

تتم عملية التعليم أو القيادة من خلال مسترجم يوناني أو أرمني، لغته أو خبرته ومظهره يبعثان على احترامه بين ( الطلبة ) أو المسيحيين الأتراك .

ولأسباب عديدة . . كان من الضروري للطلبة المسلمين تعلم اللغات الأجنبية . والغرض بالمنسبة لهمم هو تحصيل المعرفة المفيدة طبية أو تكنولوجية أو علمية أو عسكرية ، ليس أكثر ، ولكن من الصعب السير على هذا المنهج .

لقد كان التلامية وبعد ذلك الطلبة يتعلمون الفرنسية ، وكانوا ينظرون إلى الفرنسيين والأوروبيين نظرة التلميذ لأستاذه .

وفي منتصف القرن التاسع عشر أصبح تعلم لغة أوروبية وسيلة ضرورية أمام الشباب المسلم الطموح ، الذي يأمل في الحصول على وظيفة في الحكومة ، وكان مكتب الترجمة التابع للجيش والقصر واحداً من الطرق إلى الترقية والسلطة .

## الفصل الرابع

## الوساطة والوسطاء

جاور المسلمون الأوروبيين ، وقاسموهم حوض البحر الأبيض المتوسط ، حيث كانت معظم الأمصار الإسلامية تمثل جزءاً من أراضي الإمبراطورية الرومانية . وكان المسلمون - شأنهم شأن الأوروبيين - يعرفون الكثير عن التراث الميوناني والروماني ، ويعرفون الكثير عن المسيحية وبعض الثقافات والأديان الأوروبية أكثر من معرفتهم بالحضارات الأسيوية والإفريقية (۱) ، لذلك كان الستار الحديدي - بين الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى - يداوم المحافظة على التبادل الثقافي إلى أقصى الحدود ، وقد يفرض بعض القيود على المعاملات الدبلوماسية والتجارية . ومن ثم كان للعالم الإسلامي خطوط مواصلاته واتصالاته الداخلية الخاصة براً وبحراً ، فقد كان مستقبلاً بذاته تماماً عن المطرق والخدمات الغربية ، مستشعراً الفخر والزهو ، واثقاً بتفوقه ، محتقراً همجية الرجل الأوربي والوثني غير المؤمن ، الذي يقبطن أراضي المسال ، وأراضي البحر الأبيض المتوسط وأوروبا .

بعد ذلك بدأ الإسلام زحفه تجاه أراضي غير المؤمنين به ، ولم يرض بعض من الناس عن هذه الخطوة ، ولكن لم يكن منها مفر ، هذا إلى جانب انعدام الضرر من اتخاذها .

ولقد قام كاتب جغرافي مسلم في القرن العاشر الميلادي - بوصف روما من خلال ثلاثة تمقارير قام بتدويه عن بعض السرحالة الذين لم يذكر أسماءهم ، ولكنه أورد ذكرهم على أن أحدهم يسهودي ، وثانيهم راهب مسيحي ، وثالثهم تاجر ، ويبدو أن هذه الفئة من الناس هي التي كانت تنتقل بين العالمين : الإسلامي والمسيحي (٢) . كان

الحجاج المسيحيون واليهود يتوجهون لزيارة الأراضي المقدسة في القدس (أورشليم) وكان بعض من رجال السكهنوت المسيحيين يستجهون من الشرق إلى روما ، وقد ساعد ذلك على تقوية الوشائج بين روما وعديد من كنائس الشرق .

أما المسلمون . . فكانوا يتوغلون في الأراضي الأوروبية وغيرها مرتجلين عن رغبة في الارتحال أو غير رغبة . ويحكى أن أسيراً أعسرابياً يدعى "هارون بن يحسيى" ألقي القبض عليه في الشرق ، وذلك في القرن التاسع ، ثم نقل إلى القسطنسطينية ، ومنها إلى روما بعد فترة وجيزة (٣) .

يوضح هذا المثال أن وجود هؤلاء الأسرى المسلمين في أيدي المسيحيين جعلهم يعرفون كثيراً من المعلومات عنهم ؛ خصوصاً خلال العهد العثماني عندما اندلعت الحروب بين العثمانيين وأعدائهم في جنوب شرق أوروبا ومنتصفها ، هذا بالإضافة إلى الحروب البحرية الدائمة في البحر المتوسط التي تركت بعضاً من المسلمين والمسيحيين أسرى .

بدأت بعد ذلك البعثات الإسلامية تـذهب إلى إسبانيا ، وبعض الدول الأخرى في محاولة لإطلاق سراح أسرى المسلمين .

وعند عودة المسيحيين من المدولة العثمانية (من شرق أفريقيا بالتحديد) وصفوا تجربتهم القاسية في الأسر بين هؤلاء الأعداء الذين عاشوا بينهم ، أما المسلمون الذين عادوا إلى بلادهم من الأسر ، فلم يتركوا انطباعاً محدداً للآخرين .

وقع بعد ذلك حادثان هامان ، أولهما في نهاية القرن السادس عشر ، عندما وقع القاضي التركي أسيراً في أبريل عام ١٥٩٧ في أبدي فرسان القديس جون ، وكان القاضي في طريقه إلى قبرص ليتولى أحد المناصب المهمة ، فأسر ، ونفي إلى مالطة الأكثر من عامين ، وقد نشرت بعد ذلك نبذة عن فترة أسره اختيرت من المخطوط الفريد ، الذي سجل فيه حادثة أسره (3) .

أما الحادثة الثانيـة فهي تتعلق بشاب يدعى "عثمان أغـا" وهو أسير حرب تركي ،

أصبح مترجماً يعمل في خدمة الدولة العثمانية ، وقام بكتابة بعض الأعمال التي تتعلق بسيرته الذاتية في الأسر ، وكان ذلك في الفترة من ١٧٢٤ إلى ١٧٢٥ ، بما أثار اهتمام بعض من المؤلفين العثمانيين - في هذا المجال الأدبي - إلى مصنفات المؤلفات والفهارس (وهي نوع من أنواع دراسة أوصاف الكتب وطباعتها وفهرستها) لقد حفظ كل هذا في مخطوطتين نادرتين ، واحدة في لندن ، وأخرى في فيينا Vienna ولم يعرف أحد عنها شيئاً ، حتى اكتشفتها مجموعة من الدارسين (٥) . وهكذا يمكنك أن تلاحظ أن الأسرى العائدين إلى بلادهم كانوا يمثلون مصدراً مهماً للمعلومات الجديدة عن أوروبا .

وكان أهم الجماعات الرحل في ذلك العهد : التجار والدبلوماسيين ، وهاتان الفئتان تستحقان التريث أمامهما وتفصيل وصفهما .

استطاع المسلمون أن يضربوا المثل الأعلى في سن القوانين وتطبيقها ، وإطاعة الشرع ، والتسمسك بالتقاليد أثناء ترحالهم إلى البلاد الأوروبية . واستطاعوا كذلك استيراد السلع المتعددة من الهند ، وجنوب شرق آسيا والصين ( مثل الحرير والتوابل والمعادن والعطور والفخار ) ، وتمكنوا من جلب بعض السلع الرئيسية من افريقية السوداء ( مثل الذهب والفضة ) ؛ مما ساعد على مد شبكة التبادل التجاري مع الإمبراطورية البيزنطية ، وشرق شمال أوروبا ، حيث كان يتم استيراد الفراء والكهرمان ومنتجات الأسماك ، وكذلك العبيد . وكانت معظم هذه العمليات التجارية تتم في منتصف شرق أوروبا وافريقيا ، وقلب آسيا ، وإلى جانب هذه السلع الأوروبية ، وجدت العمليات التجارية المتعلقة ببيع السلاح والصوف الإنجليزي التي كانت تتم حتى نهاية العصور الوسطى ، وبداية العصر الحديث الذي تطورت فيه الصناعات ، وبدأ نظام المستعمرات يشق طريقه إلى العالم الجديد ، وهذا يكاد يوضح إلى أي مدى بلغ التبادل التجاري بين أوروبا وبلدان العالم الإسلامي .

ظهرت بعد ذلك عوامل ، أخذت تحد من ارتحال المسلمين إلى جنوب أوروبا ، منها : عنت حكام وشعوب هذه البلاد وعدم تسامحهم مع المسلمين . في هذه الأقاليم التي كانت تضرب عليها الوثنية بجرانها أجبس المسلمون المقيمون فيها على ترك الإسلام ، فإما التنصر أو النفي أو الموت .

أما اليهود الذين عاشوا في أوروبا في العصور الوسطى ، فلم يشجعوا أحداً على الاستقرار والإقامة بينهم ، مما صعب الموقف بالنسبة للمسلمين الذين يرغبون في ممارسة شعائرهم كبناء الجوامع ، والحمامات ، وذبح الحيوانات وإعدادها حسب الشريسعة الإسلامية وبعض المتطلبات الانحرى التي تتعارض مع هذه المجتمعات غير المسلمة .

ولقد ترك أسامة بن منقذ - وهو سوري مسلم - مجلدات مهمة خاصة ببعض الذكريات التي ذكر فيها - وكان ذلك في القرن الثاني عشر - أن أحد جيرانه في سوريا كان من فرسان الفرنجة ، وقد أنشأ معه صداقة طيبة ، وقبيل رحيل الفارس إلى بلاده . اقترح على أسامة أن يسمح لإبنه البالغ من العمر أربعة عشر عاماً في أن يسرافقه إلى بلدته ليعيش بين الفرسان ، ويتعلم الفروسية والحكمة .

كان الفارس يظن أن هذا الاقتراح تقدير منه للصداقة التي بينه وبين أسامة ، أما أسامة فرأى أن هذا اقتراح سنخيف ، وكلام ينفيه العقل ، يتفوه به رجل يتحدث عن الحكمة ، فكيف أن يترك ابنه يؤخذ ، وكأنه أسير حرب يساق إلى أرض الفرنجة ؟

قال أسامة للفارس: كنت أفكر في هذا الأمر، ولكن الذي يمنعني عن الموافقة أن جدة الغلام تحبه حباً جارفاً، ولا تسمح له بالخروج معي إلا إذا أقسمت بأنني سأعود به إليها.

فقال له الفارس: أما زالت أمك على قيد الحياة ؟

فقال أسامة : نعم . . فقال الفارس : إذن يجب أن لا تعصى أمك (1) .

مما سبق نستسنتج أن الرحسلات إلى أوروبا لم تكن مهمة للتجارة أو الأغراض الدبلوماسية فقط ، ولكن لتوطيد العلاقة أيضاً ؛ لذلك فقد كان حكام المسلمين يفضلون إرسال أحد أتباعهم من المسيحيين أو اليهود ، الذيسن يمكنهم إنشاء اتصالات مع المجتمعات الدينية التابعة لها أوروبا ، وخلف حدود الأراضي الإسلامية ، وبالتالي . .

يمكن للمسيحيين واليهود الذين يعيشون في أوروبا الانتقال إلى الأراضي الإسلامية .

إن التاريخ الإفرنجي يؤكد القصة المشهورة عن تبادل السفارات بين شارلمان وهارون الرشيد بدوره بعثتين دبلوماسيتين مماثلتين في نفس العامين .

ويقال أيضاً إن ملك الإفرنجة قام بإرسال بعثتين إلى البطريارك المسيحي في أورشليم عام V99 – وربحا عام V99 – وقام باستسقبال أربع بعثات أرسلها البطريارك فيما بين عامي V99 و V99 – ولكن هذه البعثات لم تذكر في تسلسل الأحداث العربية ، ويبدو أن ذلك لعدم أهميتها .

لم يذكر التأريخ العربي سوى السفارة الغربية التي أرسلتها ملكة الإفرنجة (بيرثا) إلى الخليفة المكتفي في بغداد عام ٢٠٩ م، وقد جاء بالقصة التي ذكرها المؤرخ العربي أن الملكة بيرثا ابنة لوثر ملكة الإفرنجة والدول التابعة لها ، قامت بإرسال هدية إلى المكتفي بالله خليفة بغداد مع على الطواشي (الخصي) - وهو أحد خصيان بن زياد الله بن غلاب بين عامي ٢٩٣ و ٢٠٩ م - وكانت المهدية تستكون من خمسين سيفاً ، وخمسين درعاً ، وخمسين حربة ، وعشرين رداء من الصوف عليهم وشي مسن الذهب ، وعشرين من الصقالبة ، وعشرين من الإماء الحسان ، وعشرة من الكلاب القوية التي تفتك بالوحوش ، وسبعة صقور ، وسبعة عقبان ، وخيمة من الحرير ومتعلقاتها ، وعشرين ثوباً من الصوف المذي تتقلب ألوانه في ضوء الشمس ، فيبدو ومتعلقاتها ، وثلاثة من الطيور النادرة التي تتميز بها أراضي الإفرنجة ، وهي الطيور التي تستطيع تمييز الطعام المسمم من غيره ، إذ إنها تطلق صرخات غريبة وتحرك أجنحتها بطريقة تلفت الأنظار لمثل هذا الخطر .

قام على الطواشي بتسليم هذه الهدية ، ومعها رسالة من الملكة إلى المكتفى بالله خليفة بغداد تطلب فيها الزواج منه ، والصداقة معه .

ولم تحقق هذه السفارة كثيراً ، فلا صداقة ، ولا زواج (^^ .

وهناك تقرير دبــلوماسي مبكر عن سفارة دبلــوماسية متبادلة بين العــرب في إسبانيا

والفايكنج على الأندلس، وفي المرحلة الأولى للحرب. استطاع الطرفان المتنازعان توقيع معاهدة صلح، فقد أرسل الفايكنج بعثتهم إلى السلطان المسلم عبد الرحمن الثانبي، أمير قرطبة، يطلبون الصلح، فأرسل لهم السلطان - بالمثل - بعثة دبلوماسية، اختار لها يحيى بن الحكم البكري سفيراً، وهو الملقب بالغزال لوسامة وجهه. ويحكى أن يحيى بن الحكم حدث صديقه تمام بمن علقمة بهذه القصة، ثم سردها هذا الأخير على ابن دحية المؤرخ العربي.

ويقال أن المسفارة كانت في بلاد أيرلندا أو الدانمارك ، وقد انقسمت الدراسات الحديثة حيال هذه القصة بين مصدق ومكذب .

أما الغزال فلم يذكر لنا أين كانت سفارته بالضبط ، إلا أنه يؤكد وصوله إلى بلاط الفايكنج ، وكيف أنه استطاع الحفاظ على شرفه ، ومكانة الإسلام بالرغم من محاولات أعدائه للتقليل من مكانته : "وبعد يـومين من وصول البعثة . . استدعاهم الملك إلى رؤيته ، فاشترط الغزال عليه ، ألا يسجد له ، ولا يـخرجهما على شيء من سنتهما هو ورفيقه يحيى بن حبيب -، فأجابهما إلى ذلك ، فلما مشيا إليه قعد لهما في أحسن هيئة ، وأمر بالمدخل الـذي يفضي إليه فسضيق حتى لا يـدخل عليه أحـد إلا راكعا ، فجلس الـغزال على الأرض ، وقـدم رجليه في الـدخول ، فلما جاز الـباب استوى واقفا ، والملك قـد أعد له وأحفل في الـسلاح والزينة الكاملة ، فـما هاله ذلك ولا ذعر ، بل قام ماثلاً بين يديه ، فقال :

"السلام عليك أيها الملك ، وعلى من ضمه مشهدك ، والتحية الكريمة لك ، ولازلت تتمتع بالعيز والبقاء والكرامة المفضية إليك إلى شرف المدنيا والآخرة ، المتصلة بالدوام في جوار الحي القيوم ، الذي كل شيء هالك إلا وجهه ، له الحكم وإليه المرجع فضسر الترجمان ما قاله فأعظم الكلام وقال : هذا حكيم من حكماء القوم ، وداهية من دهاتهم ، وعجب من جلوسه على الأرض ، وتقديمه رجليه في الدخول ، وقال : "أردنا أن نذله فقابل وجوهنا بنعليه ، لولا أنه رسول لأنكرنا ذلك عليه " (٥) .

وهذا النص يذكرنا بسرواية سردها بعض المبعوثين الأوروبيين إلى أراضي البربر في الشرق ويواصل المؤرخ حديثه ذاكراً أن الغزال عندما كان يجادل نظراءه في بعض الأمور فإنه كان يبكتهم ويفحمهم .

وكانت هذه البعثة التي رأسها الغزال واحدة من عديد من بعثات التبادل الدبلوماسي بين المسلمين أو المسيحيين في إسبانيا وشمال أوروبا ، هذا إذا كانت قد حدثت بالفعل .

ويقال إن هناك بعثة مسلمة واحدة ، هي التــي أرسلها خليفة قرطبة إلى الإمبراطور المقدس في منتصف القرن العاشر ، وهي مدونة بالمستندات الرسمية الخاصة بذلك .

ظهرت جماعة من القراصنة المسلمين الذين تمركزوا بمدينة في Alpine Passes وجلسوا بالمرات ثم كانوا يفاجئون طرق المواصلات بغاراتهم المستمرة ، فيقطعون الطريق على القوافل الآتية من إيطاليا أو الذاهبة إليها . وفي عام ٩٥٣ أرسل الإمبراطور أوتو الكبير بعثة دبلوماسية إلى خليفة قرطبة ، يطلب منه المساعدة واستدعاء هؤلاء المسلمين إلى بلادهم . بعد ذلك وفي ظروف غير معلومة قام الخليفة بإرسال بعثة إلى المانيا ، وكان أحد أعضائها إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطرطوشي ، نسبة إلى طرطوشة ، وهي بلدة صغيرة على ساحل قطالونيا بجوار برشلونه (١٠٠) ، ولم يعرف ما إذا كان إبراهيم عضواً في البعثة الدبلوماسية أم كان السفير ، ويبدو أنه كان طبيباً . وعلى أية حال ، كان إبراهيم كثير الترحال ، انطلق إلى فرنسا ، ومنها إلى هولنده ، ثم إلى شمال ألمانيا وبوهيميا وبولنده ، وربما كانت عودته عن طريق شمال إيطاليا ، ويبدو أنه قام بتدوين رحلاته وتنقلاته خيلال أوروبا ، ولسوء الحظ فقدت هذه المذكرات ، إلا ما دونه منها جغرافي أندلسي عربي الأصل في القرن الحادي عشر الملادي ، اسمه البكري وله زميل آخر اسمه أودري .

لقد استطاع البكري أن يحافظ على ما جاء في رواية إبراهيم بن يعقوب عن رحلاته إلى بلدان سلاف - حالياً بولنده - ، وألمانيا الشرقية ، وتشيكوسلوفاكيا . وتعد هذه الرواية مصدراً مهماً من مصادر التاريخ المبكر مثل هذه البلدان .

أما أعمال زميله أودري Udhri فقد فقدت أيضاً ، ولم يبق منها إلا المقتطفات التي منها منها منها وعبرب أوروبا ، والتي اقتبسها القزويني Qazvini الجغرافي الفارسي الأصل في القرن الثالث عشر (الميلادي).

ويقول البكري أن مصدر روايته كان إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي .

أما القزويني فقد أشار إليه - ببساطة - باسم الطرطوشي ، ولذلك اعتقد لفترة طويلة أنهما شخصان ، أحدهما يهودي والآخر مسلم ، وقد استطاع جورج يعقوب ، وهو ألماني الأصل بعد دراسة لهذه النصوص أن يتبين أن هناك اختلافات جوهرية وعرقية بين الشخصين ، وقد توصل من هذه الاختلافات إلى ملاحظات مهمة أدت في النهاية إلى توضيح أن جوهر الاختلاف يرجع إلى أن أحدهما دبلوماسي عربي والآخر تاجر يهودي (۱۱) . ولكن تاديوس كلوفالسكي استطاع إثبات أنهما شخص احد عندما ربط بين روايتي البكري والقزويني ، وأشار إلى أن مصدرهما واحد .

وهناك بعض الشكوك تتعلق بشخصية إبراهيم بن يعقوب ، أهو مسلم أم يهودي ، أم هو مسلم من أصل يهودي ؟ وقد ساعد اسمه الذي يشترك فيه المسلمون واليهود على هذا الاضطراب . ولا تذكر الرواية متى كانت زيارته للإمبراطور أوتو الكبير ، ويبدو من تاريخ رحلاته إلى إيطاليا أنه التقى به عام ٩٦٥م بناء على أوامر الخليفة في قرطبة ، أو بناء على طلب الإمبراطور لإرسال سفارة إلى الاندلس عام الخليفة في قرطبة أن رواية إبراهيم بن يعقوب عن غرب أوروبا متفوقة على ما سبقها من روايات ، وذلك من عدة زوايا ، فقد استطاعت تقديم صورة كاملة رغم أنها على شكل مقتطفات ، فقد جمعها رجل محترف متخصص في تجميع القصص المطولة .

ومن ثم نلاحظ أن المسلمين لم يذهبوا لسلقاء الأوروبيين ، بل لجأ الأوروبيون إليهم سعياً في عصر الحروب الصليبية ، إذ استطاع الصليبيون الاستيلاء على بعض الأراضي الإسلامية وحكمها من إسبانيا إلى فلسطين ، فكانت هذه فرصة للمسلمين كي يلتقوا

بثقافة الإفسرنجة وأساليبهم ، دون أن يتسركوا أراضيهم للسعي خليف هذه المعرفة وراء حدود بلادهم .

يسرد علينا أحد المؤرخين السعرب رواية إرسال بعشة دبلوماسية أخسرى إلى ملوك الحملة الصليبية في أقصى حدود الأرض لبلدان مثل صقلية وجنوب إيطاليا ، تلك البعثة السبي أرسلها السلطان المصري الظاهر بيبرس إلى الحاكسم الصقلي "مانفريد" عام ١٢٦١م ، وكان على رأس هذه البعثة المؤرخ السوري المعروف باسم جمال الدين بن واصل ، والذي استطاع أن يصفها في أعماله الحاصة التي سجلت الاحداث من عام ١٢٠٧ إلى ١٢٩٨م ، التمقى ابن واصل بالحاكم الصقلي مانفريد في مدينة بارليتا ووصف مانفريد بانه رجل متميز في أموره محبأ للعلوم التأملية ، يتحفظ - عن ظهر وصف مانفريد بانه رجل متميز في أموره محبأ للعلوم التأملية ، يتحفظ - عن ظهر قلب - البديهيات العشر التي جاءت في كتاب إقليدس في الهندسة . وكان من المعروف أن مانفريد صديق للمسلمين الذين في حاشيته ، وقد سببت له هذه الصداقة كثيراً من المتاعب أثارها البابا (١٣) .

والدليل على صحة هذه والرواية أن المؤرخ الذي قام بتدوينها هو عينه السفير الذي قام بهذه البعثة ، ولكن يبدو أن هذا السبب غير كاف لوجود عديد من المؤرخين داخل البعثة الدبلوماسية .

ولكن ليس هناك من المؤرخين من يعتبر أعظم من المؤرخ ذائع الصيت ابن خلدون الذي أرسل في بعثة دبلوماسية لمقابلة الحاكم بيدو الأول ، في مدينة كاستيل في الفترة ما بين ١٣٦٣ – ١٣٦٤ (١٤) .

إن أهم الأحـداث والروايات هـي تلك الـتي ذكـرها أسامـة بن منـقذ (١٠٩٥ -- ١٠٨٨) ، والتي تتعــلق بكيفية ترك الحــروب الصليبية أثرهــا الكبير على المســلمين في الشرق الأوسط .

يواصل أسامة حديثه عن علاقاته مع جيرانه من الإفرنج ، الذين كان يشعر باحتقار نحو أساليبهم البربرية ، وكيف استطاعت أساليب المسلمين أن تضيف شيئاً جديداً

لثقافتهم وأكسبتهم كثيراً من الحيضارة . يواصل أسامة حيديث ذاكرا أنه أرسل أحد المغامرين إلى مدينة أنطاكية التي يحتلها المسيحيون في مهمة عمل ، فيصف حياتهم قائلاً :

"ومن الإفرنج قسوم قد تبلدوا وعاشروا المسلمين فهسم أصلح من قسريبي العهد ببلادهم ، ولكنهم شواذ لا يقاس عليه . فحو ذلك أنني نفذت صاحبا إلى أنطاكية في شغل . وكان بها الرئيس تادرس بن الصفي ، وبيني وبينه صداقة ، وهو نافذ الحكم في أنطاكية فقال لصاحبي يوماً : "قد دعاني صديق لي من الإفرنج . تجيء معي حتى ترى زيهم "قال: "فمضيت معه فجئنا إلى دار فارس من الفرسان العتق ، الذين خرجوا في أول خروج الإفرنج ، وقد أعفي من الديون والخدمة ، وله بانطاكية ملك يعيش منه ، فأحضر مائدة حسنة وطعاماً في غاية النظافة والجودة . ورآني متوقفاً عن الأكل فقال : كل طيب النفس . فأنا ما أكل من طعام الإفرنج ، ولي طباخات مصريات ما آكل إلا من طبيخهن ، ولا يدخل داري لحم خنزير . فأكلت وأنا محترز وانصرفنا " .

فبينما كنت أجتاز السوق ، وإذا بامرأة إفرنجية تتعلق بي ، وهي تنطق بلسانهم وما أدري ما تقول فاجتمع على خلق من الإفرنج ، فأيقنت بالهلاك . وإذا ذلك الفارس قد أقبل فرآني . فجاء فقال لتلك المرأة : "مالك ولهذا المسلم ؟ قالت : هذا قتل أخي عرسي وكان عرسي هذا فارساً بأفاميه قتله بعض جند حماة فصاح عليها ، وقال : هذا رجل برجوازي (أي تاجر) لا يقاتل ، ولا يحضر القتال : "وصاح على اولئك المجتمعين ، فتفرقوا وأخذ بيدي ومضى ، فكان تأثير تلك المؤاكلة خلاصي من القتل " (١٥) .

إن هــذه الرواية الخاصـة بأسامة تـعتبر مـن القصص الأدبـية ، التي مـع الأسف لاوجود لها هذه الأيام ، بل تعتبر نادرة في عالم الإسلام ، ولكن هناك بعض الروايات القليلة التي تظهر الانطباعات الشخصية من خلال الاتصالات مع المسيحيين الأوروبيين . وهـذه الرواية الخاصـة بأسامة تعتبر مـن الروايات المعاصرة لهذه الأحداث (١٦) . أيضاً

أبو حامد (\*) أهم ما لفت نظره قي شرق أوروبا هو مدينة روما ، التي كانت مصدره الأدبي . بعد ذلك انتقل من هناك إلى منتصف أوروبا ، ولكنه لم يتعد سهول بلغاريا . وبرغم أنه لم يذكر الكثير . . إلا أنه ظل من العلامات البارزة في تاريخ معرفة المسلمين لأوروبا ؛ لأنه الرحالة المسلم الوحيد الذي استطاع الذهاب إلى أوروبا "بمحض إرادته للدراسة وليس في مهمة رسمية"؛ ليظل اسمه وكتاباته معروفة للجميع في القرن العاشر .

هناك أيضاً رحالة آخر من أقصى أسبانيا ، وقد قام بزيارة سوريا عام ١١٨٤ وبلاد الإفرنجة أيضاً ، وكان من الأماكن التي مر من خلالها مدينة عكا وهي الميناء الرئيسي للصليبيين يقول : "إن مدينة عكا دمرها الله وأعادها (للإسلام) هي قاعدة مدن الإفرنج بالشام ، ومحط الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، مرفأ كل سفينة (والمشبهة في عظمتها بالقسطنطينية) ، مجتمع السفن والرفاق ، وملتقى تجار المسلمين والنصارى من جميع الآفاق ، سككها وشوارعها تغص بالزحام ، وتضيق فيها مواطئ الأقدام . تستعمر كفراً وطغياناً ، وتفور خنازير صلباناً ، زفرة قذرة ، مملوءة كلها رجساً وعذرة " (١٧) .

ويبدو هنا أن ابن جبير يشير إلى الدنان المملوءة خمراً وإلى الخنازير ، وآلات العزف ، والكنائس ، والأشياء الأخرى التي تؤذي عين المسلم في ذلك العهد ، لأن المسلمين كانوا يتمسكون بعقيدتهم وإيمانهم الإسلامي أكثر من المسيحيين الأوروبيين ، لذلك فإن الزوار المسلمين الذين توجهوا شطر أوروبا في بداية القرن التاسع عشر ، كانوا يعلقون على خصومهم الأوروبيين قائلين : إنهم يفتقرون إلى مبادئ الصحة والنظافة الشخصية . لذلك لم يكن ابن جبير يسعد بكل ما يراه في بلدان الإفرنجة . ولكنه كان يسعد برؤية طقوس الزفاف المسيحية في مدينة صور خصوصاً ، عندما تلفت نظره العروس الجميلة فيعقب :

<sup>(\*)</sup> أبو حامد (١٠٨١ – ١١٧٠) هو أحد مسلمي مدينة غرناطة بـإسبانيا ، وكان عالماً في الجغرافيا . ولقد استطاع هذا العـالم القيام برحلة طويلة خــلال الشمال إلى روسيا ، ومن روسيا تسوغل تجاه الغرب إلى أوروبا ، ثم إلى بلغاريا التي قضى بها ثلاثة أعوام ( المترجم ).

"وهي رافلة في رحيلها وحللها ، تمشي فتــرا في فتر مشي الحمامة أو سير الغمامة نعوذ بالله من فتنة المناظر " (١٨) .

كانت هناك أشياء أخرى تلفت أنظار ابن جبير غير جمال العروس الإفرنجية ، فقد لاحظ أن الإفرنجية يعاملون الفلاحين المسلمين بالإنسانية والعدل أكثر من جيرانهم المسلمين "إن ما رأيته يجعل قلوب المسلمين تمتلئ حزناً ، رأيست المسلمين يعاملون إخوانهم من المسلمين بطريقة غير مشروعة ، ورأيت الأسياد من الإفرنجة يعاملون المسلمين بالحسنى والعدل ، لذلك تجد العامة من المسلمين – لسوء الحظ – يتذمرون على حكامهم المسلمين ويشكون الاضطهاد ويميجدون سلوك خصومهم وأعدائهم لهم . إنهم الإفرنجة الذين فتحوا بلادهم وقاموا على ترويضهم وهم الذين يحسنون معاملتهم فليس غير الله يشكون إليه " (\*)

إن هذه الملاحظة التي ذكرها ابن جبير ، ومن قبله أسامة وأبسو حامد تعد شواهد تمثل ظواهر معزولة ، ليس لها سوى تأثير بسيط على تطور معرفة المسلمين بالغرب .

أما العامل المهم في ذلك التطور . . فهو غيو واددياد العلاقات الدبلوماسية مع أوروبا ، وعلى وجه الخصوص غيرب أوروبا مع البلدان الإسلامية التي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، هذا بالإضافة إلى التجارة التي ساعدت على توثيق العلاقات الدبلوماسية بين المسلمين والأوروبيين (في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ونيوزلاندا وانجلترا) (٢٠) .

وهكندا . . يمكنك أن تسلاحظ أن التبادل التجاري ساعد على تطور العسلاقات الدبلوماسية بين بلاد المسلمين والأوروبيين .

ظهرت مصر الدولة ذات المركز المستقل والمكانة الواضحة في العالم الإسلامي ؛ حيث كانت المنافسة شديدة بين الشرق والغرب في الشرق الأوسط وبين الأنظمة الحاكمة

<sup>(\*)</sup> هذا النص لم نجده في رحلة ابن جبير . (المترجم) .

في وادي النيل ، تلك التي كانت تسيطر عملى سوريا وفلسطين أيضاً ، والتي كانت تجد التأييد من العراق وإيران .

والذي أزاد من حدة التنافس في المنطقة ظهور المغول في القرن الثالث عشر ؛ حيث إضافت بذلك قوة جمديدة ضد الإسلام في الشرق ، وزاد من أمل مسيحيي أوروبا في وجود حليف لهم ، يمكن أن يفتح جبهة جديدة ، ولكن خابت ظنونهم عندما اعتنق الخان فسي بلاد الفرس الديسن الإسلامي وأصبح مسلماً (۱۱) ، على هذا لم تشمر الاتفاقات التي كانت بين أوروبا وحكام المغول عن أية نتائج مثمرة ، ولكنها لفتت أنظار الحكام المماليك في مصر إلى الاهتمام بأوروبا عن طريق إقامة علاقات دبلوماسية ملسيحيين .

وفي عام ١٣٤٠ قام أحد المسئولين المصريين اسمه شهاب الدين العمري (\*) ، بوضع كتيب للمراسلات الدبلوماسية ، يمكن الاستعانة به في مجالس القضاء الملكي المصري (٢١) ، ووضع به قائمة توضح الأراضي ذات السيادة ، والملوك الذين لهم علاقة دبلوماسية ومراسلات مع سلطان مصر ، سواء أكانوا من المسلمين أم من غيرهم كإمبراطور بيزنطة ، وملوك جورجيا وأرمينية ، والصرب وسنوب ورودس ، ولكنه لم يذكر مسن أسماء حكام الغرب سوى اسمين فقط ألفونسو ملك الأندلس ، وريد فرانس ، وهذا الأخير يمثل ملك فرنسا في اللغة القومية (الرومانية) ، ولكن لم يعرف كيف استطاع المؤلف أن يفهم هذه العبارة .

بعد ذلك ظهر كتاب آخر للعمري اسمه التثقيف ، ذكر فيه بعضاً من الأسماء منها البابا وحكام جنوا والبندقية ونابلس .

وفي الجزء الثاني ذكرت العناوين التي تخدم في المراسلات الصادرة عن ملوك مصر

<sup>(\*)</sup> لم نجد هذا إلا في الجزء الثامن من (صبح الاعشى) للقلقشندي ، وليس في الخامس ، ط. المطبعة الأميرية – القاهرة – المقصد الرابع من ص٤٠ ، وفيه أحد عشر مكاتبة ، وليس خمس مكاتبات فقط ، والمكاتبة الخامسة هنا هي رقم (١١) في صبح الأعشى ، ويبدو أن الكاتب اطلع على صبح الأعشى في نسخة ناقصة ، أو عن طريق مرجع وسيط . (المترجم) .

طبقاً للبروتوكول المعمول به والمتفق عليه مع الملوك غير المسلمين (كالإفرنجة ، واليونانيين ، والأحباش . . الخ) (٢٢) .

ثمة رجل آخر من رجال الدولة المسئولين يلقب بالقلقشندي (\*) ، استطاع مناقشة أمور ملوك الشرق المسيحيين من البلقان وإسبانيا ، واستطاع أن يتصل - في الجزء الخامس من كتابه - إلى أنه عند استخدام المراسلة مع الملوك شمال روما الإفرنجة ، يراعى أن تكون المراسلة حسب اختلاف أجناسهم ومكانتهم . وديانتهم جمسيعاً الملكانية :

- ١- مكاتبة الباب (البابا) وهو بطريرك الملكية .
- ٢- المكاتبة إلى ملك الروم صاحب القسطنطينية .
  - ٣- المكاتبة إلى حكام جنوة .
  - ٤- المكاتبة إلى صاحب البندقية .
  - ٥- المكاتبة إلى صاحبة نابل (\*) (٢٤).

ومن خلال هذا العمل الخاص بالقلقشندي ، وبعض المراجع القليلة الأخرى التي في سجل أحداث التاريخ . . يمكننا أن نلاحظ أن المراسلات مع ملوك أوروبا كانت نادرة إلى حد ما ، ويبدو أن المسلمين في نظرتهم إلى البعثات الدبلوماسية إلى أوروبا ، كانوا يشاركون في ذلك المغول (٢١) ، الذين قالوا :

"إننا عندما نريد عقاب أحد المجرمين (\*\*\*) المستحقين للموت فإننا نرسلهم سفراء لنا إلى الأراضي الأجنبية حيث المناخ غير الصحي ، وعدم العودة بأمان كي نتخلص منهم " (٢٥).

<sup>(\*)</sup> القلقشندي هو أبو العباس أحمد بن علي ت ٨٢١ هـ ، وأشهر كتبه : صبح الأعشى في صناعة الإنشا<sup>\*</sup> الذي كتبه بديوان الإنشا بمصر ، ورتبه إلى مقدمة وعشرة مقالات وخاتمة ، وقد نشر في القاهرة في ١٤ جزءاً سنة ١٩١٣ – ١٩١٥م (المترجم) .

<sup>(\*\*)</sup> هذه مغـالطة من المؤلـف ، فالسلمـون معروفون بحـسن انتقـائهم لسفـرائهم ، والاهتمـام بذلك . (المترجم) .

وخلال عصر النهضة الأوروبية (من القرن الرابع عشر حتى الـقرن السادس عشر) والاكتشافات العظيمة . . ازداد اهتمام الأوروبيين بالعمالم الإسلامي ، بينما لم يعد الإسلام يشكل منافسة للمسيحية ، ولكسن الإمبراطورية العثمانية ما برحت تكن العداء لهمم ، فبدأت في الزحف إلى قلب أوروبا ؛ مما أوشك على تهديد بقاء المملهب النصراني .

وفي القرن السادس عشر ظهرت قوة جديدة معادية للإسلام ، هي قسوة زعماء الشيعة من أسرة الصفويين ، في إيران ، حيث شكلت بعض المتاعب للإمبراطورية العثمانية في ذلك العهد الذي تدفق فيه الأوروبيون ، باكتشافاتهم العظيمة الستي أنجزوها ، إلى كل من إفريقية وآسيا وأمريكا ، بعدها بدأت المراحل الثقافية والأدبية تأخذ مسيرتها الطبيعية بعد ظهور النهضة الأوروبية ، فامتدت إلى البلدان المجاورة ، ثم انتشرت المصانع الأوروبية ، وتزايد استيراد السلع من المستعمرات الأوروبية في العالم الجديد ، والتصدير إليها ؛ مما شجع التجار الأوربيون على النظر إلى الشرق الإسلامي بصفته أعظم الأسواق ، التي تساعد على رواج سلعهم المختلفة ، وهذا بدوره ساعد على زيادة حدة التوتر (التنافس) التجاري والسياسي بين الدول العربية على بلدان الشرق الأوسط .

بعد ذلك . . حدث تـطور جديد ، إذ ضمت اسطنبول إلى العاصمة العـثمانية ، وفي نهاية القرن السادس عشر ، أخذت معظم الدول الشرقية والغربية تـرسل مبعوثيها بانتظام إلـى مدينة اسطنبول ، وأقيمت عـلاقات وبعـثات دائمة معها ، ونذكـر منها البندقية ، وفرنسا ، وانجلترا .

وفي بداية القرن السابع عشر ضم العثمانيون بعضاً من البلدان الأخرى إليهم ؛ مما تسبب في استقرار بعض الأسر الأوروبية المتوسطة ، والراقية في العاصمة العثمانية ، التي كانت تستعين بغير المسلمين في تأدية بعض الأعمال المعينة .

وكانت هـناك ثلاث طوائف أو جالسيات تعيش بين المسلمين - في الإمبـراطورية

العثمانية - هم: اليونانيون والأرمن ، واليهود . ثم ظهرت طائفة جديدة معظمها من المسيحيين الكاثوليك ، ولكن جنسياتهم مختلفة ، وهم يتحدثون عدة لغات مختلفة ، كالإيطالية واليونانية . . الخ . وكان كل منهم يدعى أنه من دولة معينة بأوروبا ، لأنه كان يطلق عليه في هذه الأيام اسم (ليانتنس) أي من سكان البلاد الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط ، وكانوا يطلقون عليهم في تركيا اسم (تابسوفرنجي) أي إفرنجة من بلاد المياه العذبة ، ليميزوا بينهم وبين الفرنجة من بلاد المياه المالحة (بلدان البحر المتوسط).

أما العلاقة المدبلوماسية مع كل من إيسران والمغرب فقد تطورت إلى موقف يتسم بالجمود بعض الشيء ، فقد أرجثت زيادة المبعوثين لهذين البلدين ، في ضوء التطورات الحادثة ، إلى أجل غير محدود .

ولقد شجع التبادل التجاري والدبلوماسي بين أوروبا ، والدول الإسلامية كثيراً من الأوروبيين على الإقامة بالسبلدان الإسلامية ، فاختلطوا مع باقي مسجتمعات دول الشرق الأوسط ؛ مما ساعد على زيادة المستشرقين ودراساتهم وتطلعاتهم إلى هذه البلدان . ثم أصدرت كتب عربية في بعض المطابع الأوروبية ، من التي يعتمد عليها معظم القراء المسلمين بكونها مراجع لهم .

ولكن تواجد هذه الطوائف الأوروبية - سواء من التجار أو الدبلوماسيين أو غيرهم - وكانت تعيش في عزلة عن الدول الإسلامية (أي من معتقداتها وتقاليدها) ، ولذلك لم يستعن بهم المسلمون إلا من أجل الوساطة؛ حيث استعانت الدولة المعثمانية بهؤلاء الأوروبيين بوصفهم وسطاء ؛ لأن مثل هذه المهام تحتاج إلى مهارة معينة غير موجودة لدى المسلمين ، الذين لم يهتموا باكتسابها .

بعد ذلك ظهر نوع من التجارة ، كان يسمى حينذاك "بالتجارة القذرة" ، وهذا يعني التعامل في تجارة غير المؤمنين بالإسلام ، وبيع منتجاتهم ، وقد برع في هذا النوع

من التجارة عدد من الطوائف على رأسها الطائفة اليهودية والمسيحية ؛ خمصوصاً في المهام الدبلوماسية ، وأعمال المصارف ، والتجسس .

ويعد القرن السادس عشر نقطة التحول المهم في مكانة الأتراك ومواقفهم تحت قيادة بعض السلاطين ؛ فقد تزوج الأمراء العثمانيين من الأميرات المسيحيات ذوات الأصل البيزنطي الأرستقراطي ، وثمة سجلات ومحفوظات توضح ذلك ، كما توضح ارتباطهم ببعض الأسر الحاكمة والأسر العسكرية .

بعد ذلك . ازدادت الصداقة والعلاقة بين المسلمين ودول أوروبا ؛ ففي الفترة ما بين القرن السادس عشر ، وبداية القرن التاسع عشر . . نجد أن العرب الشرقيين كانوا يعتمدون تماماً على العثمانيين في الاتصالات السياسية مع أوروبا ، وإيران ، وبعض دول الشرق ، فأي معلومة تصل إلى العرب . . كان لابد أن تمر خلال القنوات العثمانية الرسمية .

وسرعان ما تطورت العلاقات بين الدول العثمانية وأوروبا ، وكانوا يعتمدون في ذلك على الوسطاء وما يقومون به حيال هذه القضايا المهمة والتي كانت تتطلب مهارة دبلوماسية خاصة ، كانت تمتاز بها بعض الطوائف التي جاءت من أوروبا . وثمة شيء آخر هو كون هؤلاء الوسطاء من أهالي هذه الأقاليم الأوروبية . وكان معظمهم من اللاجئين اليهود ، وقد ساعد على تجمع اليهود في الدول العثمانية ، الاضطهاد الذي عانوا منه في إسبانيا والبرتغال والأراضي الخاضعة للحكم الإسباني ، مما أدى إلى توجه مجموعات كبيرة من اللاجئين اليهود الأوروبيين إلى الدول الخاضعة للحكم العثماني واستقرارهم بها ، في أواخر القرن الخامس عشر وخلال القرن السادس عشر ، وكان معهم ثروة كبيرة من اللغة ، والمهارات والمعرفة والفنون والحرف .

وفي عام ١٥٥١م قام الرحالة الغربي نيكولاس دي نيكولاي بزيارة تركيا ، ودوّن ملحوظات مهمة استطاع استنباطها خلال حكم الإسبان والمارونيين البرتغاليين (طائفة

مسيحية) ، الذين أرغمسوه على اعتناق النصرانية ، فهرب إلسى تركيا ليعود إلى اليهودية فقال :

"إن الأتراك يتمتعون بذوق رفيع في الفنون ، فبينهم من يمارس المفن ، وبعض الصناعات التي تحتاج إلى مهارات معينة ، وخصوصاً هذه الطائفة (المسيحية) من المارونيين الذين طردوا من إسبانيا والبرتغال لأسباب دينية ، والذين قاموا بتعليم الأتراك عدداً من الاختراعات المختلفة مثل الماكينات والآلات ، ومعدات الحرب والصناعات الحربية ومنها صناعة المدفعية والبارود والعذائف ، وعدد كبير من الأسلحة المختلفة ، وقاموا بإنشاء المطابع التي لم يتعود هذا الإقليم رؤيتها من قبل ، ولكن لم يكن يسمع لهم بالطباعة باللغة التركية أو العربية " (٢٦) .

وبذلك استطاع اليهود كسب ود المسلمين ، وأصبح لهم ميزة على المسيحيين ، فكان الأتراك يثقون كثيراً بذكائهم اللماح ، ومهاراتهم في القضايا السياسية والاقتصادية الحساسة ، والدليل على ذلك أنه بمجرد فتح الأتراك لقبرص . . قاموا على الفور بتسليم الجزيرة (التي بها طوائف مختلفة من اليونانيين المسيحيين الأرثوذكس ، والإيطاليين الكاثوليك) إلى بعض الأسر اليهودية لتحكم جزيرة قبرص (٢٠٠) . وكان غرض الدولة التسركية من ذلك أن تضمن للإنتاج الصناعي في التجارة في هذه الجزيرة التوسع والامتداد والازدهار ، تحت إشراف اليهود الذين يمتازون بمهارات تساعدهم على تطوير هذه الجزيرة التي لا تعتبر يونانية أو إيطالية أو مسيحية ، ولكنها فقط كانت جزيرة تتعاطف مع مسيحيي أوروبا . وكان اعتماد الدولة التركية في الاتصال بالغرب على اليهود أكثر من اعتمادهم على أي طائفة أخرى مثل اليونانيين أو الأرمن (٢٨) .

وهكذا ، تمكن اليهود بذكائهم من إقامة وتطوير مستعمرة تجمع التكتل اليهودي في مدينة سالونيكا بعد فتح العثمانيين لها ؛ حيث تمكنوا من الاستفادة من هذه البقعة والميناء البحري الاستراتيجي المهم ، وهكذا يمكنك أن تلاحظ أنه خلال القرن السادس عشر استطاع اليهود الأوربيون الظهور بالمظهر المشرف في الدولة العثمانية ، حيث أظهروا مهارات وقدرات تمكنهم من أداء الخدمات الخاصة والمهمة ، لذلك . . كانوا

يؤدون بعض الأعدال الخاصة لملوك مسصر الذين كانوا يستعينون بسخبرتهم ومعرفتهم باللغات الأوروبية ، ومن ثم . . كانت تعهد إليهم المهام الخاصة بالأنشطة الدبلوماسية ، وأصبح لهؤلاء اليهود حسق التنقل بحرية تامة ، والاشتغال بالتحارة تحت حماية الدولة العشمانية ، وقد استسطعنا ، أخيراً ، أن نحصل على دليل قسوي من المحفوظات والأرشيف الإسباني يؤكد أن الدولة العثمانية كانت تستعين أيضاً بالسبهود في التجسس لحسابها ضد أورووبا المسيحية ، معتمدة عليهم في ذلك اعتماداً تاماً .

بالإضافة إلى اليهود . . كانت هناك مجموعات أخرى من اللاجئين المضطهدين من الجماعات المسيحية تسمى "يونيتاريان" (أي الطائفة المسيحية التي تمنكر عقيدة الثالوث (الآب والابن والروح القدس ولاهوت المسيد المسيح عليه السلام) وعدد كبير آخر من المارقين المرتديسن ، ويطلق عليهم التماريخ الإسلامي اسم المهتدين المذين وجدوا تاريخ الحق .

وفيي القرن السابع عشر . . توقفت هجرة المرتدين واللاجثين إلى البلدان الإسلامية ، وذلك لتحسن النظروف في أوروبا ، وانتهاء حروب الدين التي جعلت الأوروبيين يتعلمون بعض التسامح في المسائل الدينية ؛ مما جعل المسيحيين الهراطقة (أي مبتدعي الأفكار التي تتنافى مع معتقدات النصارى) واليهود يستقرون بأوروبا .

أما الطوائف التي كانت تسعى للشهرة وجمع المال في الإمبراطورية العثمانية فقد انطلقت إلى العالم الجديد بمجرد ظهور الاكتشافات الأوروبية ، حيث أقيمت المستعمرات التي كانت تبشر بفرص أكثر للعمل . لذلك انطلق هؤلاء المغامرون تاركين العمل بخدمة المسلمين إلى أمريكا ، العالم الجديد .

وفجأة ظهرت حركة لجماعة جديدة هي القراصنة الذين كانوا يتحركون ويتنقلون من غرب أوروبا إلى أفريقية ، وكان ذلك في القرن السابع عشر ، وقد وضعت جماعة القراصنة كل مهاراتها البحرية والقتائية بين يدي زعيمهم كورسايرس الهمجي .

بعد ذلك . . بدأ اليهود يفقدون أهميتهم ، وتوقف تدفقهم من أوروبا إلى الشرق

الأوسط ، أما هؤلاء المذين كانوا بتركيا فقد فقدوا مهارتهم بناء على التغيرات التي ظهرت نتيجة الظهور المفاجئ لأمريكا ، أي المعالم الجديد ، إلا أن بعض اللاجئين مازالوا يقدون إلى تركيا سعياً وراء الأمان والمشروة ، وكان منهم هؤلاء الذين قدموا من بلغاريا وبولنده ، بعد أن فروا من الانقلاب أو الانتفاضة غير الموفقة المتي حدثت في بلغاريا عام ١٨٤٨م ، مما جعلهم يلجأون إلى الإمبراطورية العثمانية ، واعتنق بعضهم الإسلام ، وصارت له مكانة طيبة بعد ذلك في خدمة الدولة العثمانية ، فقد استطاعوا تحديث الإدارة التركية والمعدات العسكرية وتطويرها ، وكان ذلك في منتصف القرن التاسع عشر . وهكذا . تجد بعضهم يأتي من أوروبا ، وبعضهم الآخر يذهب إلى أوروبا خصوصاً اليونانيين ، الذين فقدوا الأمل كله - خلال القرن السابع عشر - في استعادة الإمبراطورية البيزنطية ، والتغلب على عدائهم السابق للنصرانية الغربية (\*\*) .

بعد ذلك قام المسيحيون اليونانيون المقيمون بالأراضي العثمانية بإرسال أبنائهم إلى أوروبا ، وخصوصاً إلى إيطاليا ، للدراسة ، فاستطاع اليونانيون التخرج من الجامعات الإيطالية وتخصصوا في الطب .

في نفس الموقت . . قامت بعض الطوائف المسيحية العثمانية - لا سيما هؤلاء الذين ينتمون إلى الكنائس الشرقية - بالتوجه والاتصال بروما . ومنذ ذلك العهد - أي من أواخر القرن السادس عشر - استطاع الفاتيكان زيادة جهوده ، وتكثيفها بين مسيحيى الشرق الأوسط ، وقامت على الفور الأنظمة الرهبانية بإرسال بعثات المبشرين إلى لبنان ، وأماكن أخرى متعددة ، ثم أنشئت بعد ذلك بعض الكليات لتعليم أبناء الطوائف الشرقية في روما ، ومن ثم تأثرت الطقوس الدينية الجاصة باليونانيين والمسيحيين والأرمن والأقباط المارونيين والسوريين ، باتصالاتهم بأوروبا ، التي أثرت أيضاً على تعاليمهم الأرثوذكسية ، وتركت أثراً على جيرانهم المسلمين .

بعــد ذلك استطاع عدد من الأطباء اليهود الــذين جاءوا من الــغرب أن يطيــحوا

<sup>(\*)</sup> بيزنطة مدينة يونانية قديمة على البوسفور ، بـني الإمبراطور قسطنطين في موقعها (عام ٣٣٠ قبل الميلاد) مدينة القسطنطينية ، وقد عرفت في العهد العثماني بالأستانة ، وتعرف اليوم بإسطنبول . (المترجم) .

بالأطباء اليونانيين من الدولة العثمانية ، والإيطاليين الدبلوماسيين كذلك ، واستولوا على مكانتهم الاجتماعية مرة أخرى ، لأنهم يفهمون لغة الأتراك وعاداتهم .

في القرن السادس عشر بدأت الدول الإسلامية الثلاثة (تركيا - إيران - المغرب) في ريادة الاتصال بالدول الأخرى ؛ فقاموا بإرسال مبعوشين أو تجار لبعض الدول الأوروبية ، لتوطيد العلاقات بينهما . وكما سبق أن ذكرنا ، كان الملوك يستعملون اليهود الذين لم يعتنقوا الإسلام في حمل الرسائل والعودة بالرد . وثمة مثال على ذلك ، يتعلق بالأخين انطواني وروبرت شيرلي اللذين رحلا من انجلترا إلى إيران . في عام ١٥٩٨م ، قام إيرل (\*\*) اسيكس بإرسال أنطوني إلى بلاد فارس للحصول على مؤازرتها ومسائدتها ، والدخول معهم في تحالف ضد العثمانيين ، وطلب منه أن يظل هناك لفترة يقوم من خلالها بتدريب جيوش بلاد الفرس على فنون الحرب الأوروبية . وفي عام ١٩٩٩م ، أي بعد مرور عام من إرساله بواسطة إيرل اسيكس ، قام المشاه بإرسال انطوني إلى إيرل اسيكس بوصفه مبعوث الشاه أي مبعوثه المسخصي ، ولكن بإرسال انطوني إلى إيرل اسيكس بوصفه مبعوث الشاه أي مبعوثه المسخصي ، ولكن إيران ، وقام السفاه في عام ١٦٠٧م بتزويجه ابنة أحد الزعماء الجراكسة ، وفي عام ١٦٠٨م أرسله في مهمة دبلوماسية إلى أوروبا ، ساعدت كثيراً في إنشاء علاقات دبلوماسية وتجارية بين انجلترا وإيران (٢١٠) .

إن رجال الدولة المسلمين كانوا نادراً ما يرسلون في مثل هذه المهام السرسمية إلى أوروبا ، ولكننا نسمع عن السفير المغربي الذي أرسل إلى لندن أيام شكسبير ، ويبدو أن هذا الأعرابي هو الذي أوحى إليه خلق شخصية عطيل الشهيرة ، ونسمع أيضاً عن البعثات التركية إلى فيينا ، وباريس ، وبعض العواصم الأخرى وذلك في أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر ، ولكن في عام ١٥٨١م ، لم يصل إلى باريس سوى مبعوثين فقط من الأتراك : الأول منهم توجه لتقديم دعوة إلى هنري الثالث ملك فرنسا من السلطان التركى مراد الثالث بمناسبة ختان ابنه الصغير محمد ، أما المبعوث

140

<sup>(\*)</sup> إيرل : لقب إنجليزي أدنى من ماركيز ، وأرفع من كونت . (المترجم) .

الثاني فقد توجه أيضاً إلى فرنسا لإحضار نسخة من الامتيازات الممنوحة للرعايا الأجانب (داخل الدولة المعثمانية) ، التي تم تجديدها ، وقد أرسل معه خطاباً بهذا المعنى إلى هنري الثالث ، ولكن المبعوث التركي ظل في مدينة البندقية ثلاثة أشهر منتظراً السماح له بدخول فرنسا ، وكاتب السفير الفرنسي بالبندقية الملك بذلك فبعث إليه بأنه لا يرغب في مقابلة هولاء الأتراك ، لأن هذا السلوك يخالف المسيحية ، فالمقبول هو إرسال مبعوثين مسيحيين إلى الملوك والأمراء المسلمين ، أما استقبال مبعوثين في هذه العواصم النصرانية فسلوك غير مقبول .

فما زال السفير الفرنسي بالملك حتى غير رأيه وأقنعه بمقابلة المبعوثين الأتراك الذين استقبلوا استقبالاً حافلاً بباريس ، وأرسلت بعد ذلك بعثة دبلوماسية تركية أخرى عام ١٦٠٧م ، ولكن ، يبدو أن الأوروبيين والأتراك كانوا يفضلون مواصلة أعمالهم في اسطنبول بعيداً عن العواصم الأوروبية (٢٠٠) ، أما زيارة المبعوثين الأتراك إلى أوروبا ، فكانت دائماً ما تحاط بالشك والريبة والتساؤلات : هل هذه محاولة للتحالف ضد قوة أو دولة مسيحية ، أو ضد المتمردين الأوروبيين الذين استقروا ببلدان الشرق الأوسط بين المسلمين ؟

ويقال إن ظهور المبعوثين الأتراك في باريس عام ١٦٤٠ وعام ١٦٦٩ أوحى إلى موليير - الكاتب المسرحي - تجسيدهم في إحدى مسرحياته ، أما زيارة المبعوث الفارسي إلى باريس لمقابلة لويس السابع فقد لفتت كثيراً من الأنظار . وظهرت بعد ذلك البعثات المغربية في عدة مناسبات مختلفة ، ويبدو أن عدداً منهم كانوا يتفاوضون على دفع الفدية الخاصة يبعض الأسرى الذين أسروا عن طريق البحر المتوسط (٣١) .

ونود أن نقول إن كل هذه البعثات الإسلامية المبكرة إلى أوروبا ، عرفناها من مصادر غربية . فمعظم هذه الأحداث قد لا تكون مسجلة في سجلات الأحداث الإسلامية . وطبقاً للروايات الإسلامية فإن أول سفارة أقيمت هي التي رأسها السفير العثماني كارا محمد باشا ، الذي توجه إلى فيينا عام ١٦٦٥م (٣٣) بمناسبة توقيع معاهدة (هدنة) بين العثمانيين والأمراء النمساويين ، وإقامة علاقة صداقة بين الدولتين ، وتعد

هذه أول سفارة عثمانية على نطاق واسع ، ويقال إن السفير اصطحب وفداً مكوناً من 10 · 10 شخصاً ، أما المترجم فكان شخصية معروفة حينذاك ، وهو أوروبي يسمى فرانكيز دي مسجينين ، وكان يعد كبير المترجمين للإمبراطور النمساوي ، وقد كتب تقريراً مطولاً عن هذا الحدث باللغة الإيطالية ، وحفظ في الأرشيف بمدينة فيينا ، وسجل فيه البروتوكول وأسلوب الترحيب الذي استقبلت به البعثة التركية ، والموافقة على إنشاء السفارة في هذه المدينة (٢٣) .

هناك أحد الرحالة يسمى إيفليا چليبي ، قام بوصف العاصمة النمساوية ، وهو كاتب روماني ، لم يخف عن قرائه أن زيارته للنمسا لم تكن للاستجمام أو الدراسة ، وقد استطاع أن يكتب عشرة مجلدات ، وفي (كتاب الرحلات) قام بوصف عديد من البلدان التي زارها ، ووصف أيضاً كثيراً من البلدان التي لم يضع فيها قدمه ، ويبدر أنه كان يسجل كل ما يسمعه ، فلم يميز بين الحقيقة والخيال . وفي المجلد السادس من رحلاته يصف أحد الحملات العسكرية ، من أساطيره التي اشترك فيها شخصياً ، فيقول أنه كان ضمن أربعين ألفاً من جنود الترك التتار اللذين اكتسحوا النمسا وألمانيا وهولندا ، ثم اتجهوا معا إلى بحر الشمال .

وفي المجلد السابع يصف فيينا والنمسا التي قام بزيارتها فيقول إنه كان أحد أعضاء سفارة كارا محمد باشا . وفي إحدى المرات كان يقول إنه لم يقم بزيارة فيينا (مم وذلك قد يدعو إلى الشك في المجلدات التي كتبها .

ووصفه للإمبراطور المنمساوي يعد مثالاً على أسلوبه الأدبي حيث يقول: "خلق الله هذا الرجل ، وحباه رأساً كالزجاجة ، استدارت فبدت وكأنها طرطور درويش يرقص ، ومنحه حاجبين مفلطحين ، فإذا نظرت إلى وجهه وجدته مستطيلاً شاحب اللون ، يبدو عليه مكر الثعالب ، ولقد حباه الله أذنين كبيرتين كأنهما أحذية الأطفال ، وأنفا أحمر كحب العنب الأحمر ، أما أنفه فكلتا فتحتيه يمكنك من وضع ثلاثة أصابع داخلها ، وله شارب كثيف كأنه لشاب في الثلاثين من الشباب المتعجرف ، تجده مسترسلاً فوق شفتيه كشفتي الناقة ، وله فم يمكنه من ابتلاع رغيف كامل دفعة واحدة

فعندما يتكلم يتطاير الرذاذ من فمه ، لذلك جعلوا له غلاماً بجواره يقف ممسكاً بمنديل احمر يمسح له بصاقه ، أما أصابعه فتشبه الخيار ، وأقسم لو كان كل الأباطرة بهذا الشكل المقبيح ، ثم حاول أحد الفنانين أن يرسم لأحدهم وجهاً جميلاً على إحدى العملات لشنقوه ، لأن هؤلاء الأباطرة يفتخرون بقبح وجوههم " (٥٥٠) .

ورغم هذه الصورة الكاريكاتورية الهزلية . . إلا أن إيليا جليبي ، كان أول من يتجاوز نماذج السخرية التقليدية ، ولكنه يصف الإمبراطور النمساوي بمعلوماته الخاصة التي جمعها من بيئته المحيطة ، من العشمانيين ، وهذا يعد وصفاً ، وليس فيه مقارنة ما في دول أوروبا بما يقابله في الدولة العثمانية .

وصار عرفاً عند سفراء تركيا إلى أوروبا ، أن يكتبوا تقارير مفصلة عند عودتهم إلى بلادهم يصفون ما شاهدوه ، وما قاموا به من أعمال ، وظلت هذه المتقارير والرسائل تكتب من أواخر القرن السابع عشر إلى القرن الثامن عشر .

ومن هذه التقاريس نذكر ما كتبه محمد سعيد المعروف ببيرميزكي (أي سيد الثامنة والعشرين) لأنه كان يعمل ضابطاً بالفرقة ٢٨ فيصيلة عسكر حرس السلطان العثماني ، وتوجه إلى باريس في الفترة ١٧٢٠ - ١٧٢١ سفيراً عشمانياً إلى البلاط الملكي للقاء الملك لويس ، والتفاوض على تسوقيع إحدى المعاهدات المهمة ، وقد عمل بعد ذلك رئيساً لحزانة الإمبراطور (٢٦) .

وكان من مهام السفارة الاتفاق مع السلطان على اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة ترميم الكنيسة الضريح المقدس ، والتفاوض على ما سلبه فرسان مالسطة ، والتفاوض حول بعض القضايا الدبلوماسية والسياسية (٢٧) ، وقد طلب من السفير إعداد دراسة عن الحضارة والتعليم الأوروبي ، لتطبيقه في الدولة العثمانية . إن هذا الرجل يعد أول مبعوث عثماني يحوز احترام الآخرين له ، وتقربهم إليه في باريس (٢٨) ، وعندما كان يمر بأحد القنوات متوجها إلى مقره كانت الحشود تتجمع على الضفاف لتنظر إليه وتحييه . ومن الملاحظ أن السفير محمد سعيد لم يحاول مقارنة ما يراه في فرنسا ، بما

عليه المجتمع العثماني (٣٩) ، وإن كان معروفاً عنه دقة وصفه للأشياء ، فمثلاً عندما كان يصف المرصد السماوي كان يصف بدقة العالم المتمكن الذي يعرف هذه الآلات والأدوات العلمية ، كذلك وصف للمستشفيات والأنشطة الشقافية كالمسرح والأوبرا ، والصناعة الفرنسية ، وفسن المعمار ، وتصميم القصور ، والحدائق ، والطرق والقنوات والجسور .

وهنا يمكنك أن تلاحظ الفرق بين ما يراه السفير محمد سعيد ويصفه ، وبين ما يراه إيليا جليبي في فيينا ويصفه .

يقول الدوق دي سانت سيمون الذي التقى بالسفير العثماني خلال فترة إقامته بباريس: "إن هذا الرجل يتسم بالخبرة والمعرفة ، ويبدو عارفاً بالكثير عن الآلات والتصنيع وخصوصاً العملات ، والطباعة ، ويبدو أن لديه علماً وخبرة عظيمة بالتاريخ ، استطاع استيعابها من المجلدات والكتب الراقية " (١٠٠) . ويقول سانت سيمون: "إنه بمجرد عودة السفير العثماني إلى اسطنبول فإنه سيقيم مطبعة ومكتبة ، وسوف يساعده في ذلك ابنه سيد أفندي الذي رافقه في رحلته إلى باريس ، والذي صار له بعد ذلك مستقبل مرموق ، بعد أن عمل في السلك الدبلوماسي ، ثم صار رئيساً للوزراء في الدولة العثمانية " .

توالت بعد ذلك زيارة البعثات العثمانية إلى كل من لندن وباريس وبرلين وفيينا ومدريد وسانت بطرسبورج ، وكان أعضاؤها يداومون على كتابة التقارير الخاصة بهم ، ولكن لم يكن من بينهم من يكتب عن الظروف العامة أو السياسية في هذه البلدان ، ويبدو أن هذا الافتهار إلى التعليق السياسي يعود إلى أن هذه المستندات أو المتقارير لم تكن سرية ، والدليل على ذلك أنه عند عودة محمد سعيد أفندي إلى اسطنبول قادما من باريس عام ١٧٢١م ، قام بإرسال صورة من تقريره إلى السفير الفرنسي في اسطنبول على سبيل المجاملة ، فقام السفير الفرنسي بترجمة التقرير ونشره فسي كل من العاصمتين .

ولقد استطاع اثنان من المبعوثين العثمانيين أن يجدا أهدافهم ووسسائل التحليل في

مقدمة ابن خلدون ، هذا المؤرخ العربي العظيم ، وقد كان مشهوراً ذائع الصيت في العهد العثماني ، ومن ثم فقد استعانا بعبارات وجمل ابن خلدون في وصف الأحداث التي تدور في أوروبا (١٤) ، والدليل على صدق ذلك هو استعانة رسمي أفندي ، الذي عين سفيراً في فيينا عام ١٧٥٧م ، ثم سفيراً في برلين عام ١٧٦٣م ، بكلمات وعبارات ابن خلدون في مناقشة التغيرات في الموقف الأوروبي والثورة الدبلوماسية ، وانتصار بروسيا على أعدائها (٢٤) .

وفي أواخر الـقرن الثامن عشـر . . ذهب مبعوث عثـماني آخر ، يدعى فـاسيف أفندي إلى مدريد في الفترة ما بين ١٧٨٧م إلى ١٧٨٩م (١٤٠٠)، وكان من رجال الأدب الرواد في عصره وتـولى في أحـد الأعوام منصـب المؤرخ الرسـمي لتـدوين الوقــائع التاريخية بالإمبراطورية ، ثم تولى منصب السكرتير العام لرئيس الوزراء ، وهو منصب يتيح لمه الاحتكاك بالشئون الخمارجية ، وخلال إقامته في إسبانيا تعرف على الكاتب الإنجليزي وليام بيكفورد الذي تحدث عنه في مذكراته الخاصة ، ويبدو أنه كان يعتمد على الوهم في وصف الإسبان في بعض رحلات. إنه يتحدث عن أول الصعوبات التي تواجه الزائر العثماني لأوروبا ، وذلك عند مسروره من الكارنتينا – أي الحجر الصحي – الذي أقامته الحكومات الأوروبية ، لحماية أنفسهم من خطر العدوى ، التي قد تأتي مع الزوار القادمين من الشرق ، ثم يواصل سرد روايسته قائلاً : "بعد ذلك توقفست بنا الباخرة في بسرشلونة . ومن هناك اتجهنا إلى بلنسية ؛ حيث تبادلنا الهدايا مع القائد الإسباني الذي تسبب لي في بعض المضايقات بعد أن سلمته هدية ، كيساً مزركشاً للنقود ، كنت قدمت مثله للقائد الإسماني الذي التقيت به في بسرشلونة ، ومن ثم ، أرسل القائد إليّ بزجـاجتي زيت زيتون ، ومن هذا السلوك يمكن للـمرء أن يحكم على شخصية هولاء الإسبان " (١٤) . وهناك شخصية أخرى بارزة ، وهو أبو بكير راتب أفندي الذي أرسل إلى مدينة فيينا ليشغل منصب سفير ، وذلك فيما بين عامي ١٧٩١ -١٧٩٢ ، وقد استطاع هذا السفير العثماني أن يكتب تقارير مطولة ، تتعلق بكل من الشئون السياسية والعسكرية ، وقام بوصف هيكــل الحكومة النمساوية وبنيانها ، وتنظيم القوات المسلحة النمساوية ، واستطاع أن يعقب على المجتمع النمساوي .

وهو أحد الكتاب العشمانيين الذين استطاعوا نقد الدولة العشمانية في أواخر القرن الثامن عشر ؛ فعقب على مشكلة التخلف والضعف العثماني ، وتقدم المسيحيين الذي يتطلب نوعاً من الدراسة المقارنة ومحاولة تقليد المناهج الناجحة التي اتبعوها (١٠) .

ولم يكسن السلطان العثماني المسلم الوحيد الذي يحتاج لإرسال مبعوثين إلى أوروبا ، فقد كان السلطان المغربي يداوم ، هو أيضاً ، على إرسال مبعوثيه الذين كتبوا تقاريرهم الخاصة بذلك ؛ فمنهم من كان يدفع فدية لتخليص المسلمين الأسرى في بلاد المسيحيى وهكذا (٢١) .

ومن التقارير ذلك السجل المبكر الخاص بالوزير الفاشاني السفير المغربي لدى الملك تشارلي الثاني ملك إسبانيا ، فقد قام بزيارة مدريد في الفترة ١٦٩٠ - ١٦٩١ ، ففي تلك الآونة استطاع السلطان المغربي أن يلقي القبض على لاراتشي ، وهو إسباني ومعه حامية من الجنود . وطالب في مقابل تسليمهم إطلاق سراح خمسمائة من المساجين المسلمين في إسبانيا ، وخمسة آلاف مخطوطة عربية من مكتبة الاسكوريال ، وقد وافق الطرف الآخر على ذلك (٧٠) .

وكان الغاساني رجلاً ذكياً ويتسم وصفه لإسبانيا بالـذوق والجمال ، فقـد بدأ الكتابة زائراً مغربياً عـادياً لإسبانيا ، وانتهى باكتمال الفتح ، ولم يكـن الغاساني السفير الوحيد ، فقد توالى إرسال السفراء إلى أوروبا وخصوصاً إسبانيا .

وتعني كلمة المغرب في العالم الإسلامي بلاد المغرب الأقصى ، وهي دولة كانت بعيدة كل البعد عن تهديد دول أوروبا لها ، ولقد شاهدوا ضياع شبه جزيرة إيبريا من العالم الإسلامي منذ عدة قرون ، وما زالوا يشاهدون عملية الفتح التي قام بها الإسبان والبرتغاليون ، حاملين رايات النصرانية عبر المضايق في اتجاه شمال افريقية ، ولكنهم - أي المغاربة - واجهوا بعض المشكلات في القرن السادس عشر ، وهذه المشكلات واجهتها كل من الدولة العثمانية والمصريين في القرن الثامن عشر عند تصديهم للصليبين .

ولم يكسن شاه إيران أقل اهستماماً من نظرائه بستوطيد عسلاقاته مع أوروبا ، فقام بإرسال أحسد مبعوثيه الفرس إلى انجلتسرا واسمه ناقد عسلى بك الذي كان يسلازم سير روبرت شيرلي عام ١٦٢٦م (١٨٠) .

أما الشخصية المهمة التي لفتت أنظار الجميع فهو محمد رضا بك الذي أرسله الشاه إلى باريس عام ١٧١٤م ، وأسفرت زيارته عن توقيع المعاهدة الفرنسية الفارسية في العام التالى على الفور .

ولم يبدأ النشاط الدبلوماسي الفارسي لإيران في أوروبا إلا في القرن التاسع عشر عندما بدأت نيران حرب نابليون تمتد من بلد إلى آخر من ناحية ، وظهر تقدم القوات الروسية من ناحية أخرى ، مما جعل الإيرانيون ينظرون إلى الغرب ، ويستلهمون دوح وفكر مونتسكيو (١٩) .

ويعد الحاج ميرزا أبو احسن خان ابن سيرزا على شيرازي المعروف بأبي الحسن الشيرازي أول الزوار الإيرانيين للغرب .

وكان كبير الوزراء عمه وحماه ، ومن ثم ، غادر أبو الحسن مدينة طهران ، متوجهاً إلى لندن في ٧ مايو ١٨٠٩ ، وكان يرافقه في هذه الرحلة الكاتب الشهير جيمس مورير ، مؤلف الرواية الخالدة "حاجي بابا الأصفهاني" وكان غرض الرحلة التأكيد عملى الإعانة التي وعدت بها بريطانيا بناء على معاهدة مارس ١٨٠٩م وطريقة دفع هذه الإعانة . بعد ذلك ترك أبو الحسن لندن في رحلته للعودة يوم ١٨ يوليو ١٨١٠م ، يرافقه كل من جيمس مورير ، وسير جون أوزلي وهو مستشرق بريطاني .

وفي عام ١٨١٥م . . أرسل بوصف مبعوثاً خاصاً إلى مدينة سانت بطرسبورج ، وفي عام ١٨١٨م أرسل مرة أخرى في مهمة خاصة إلى انجلترا ، ثم عين بعدها مسئولاً عن العلاقات والشئون الخارجية ، واستمر في هذا المنصب حتى عام ١٨٣٤ ، وفي هذا العام توفى فارس على شاه .

وثمة تقارير كتبها شيرازي عن مهمته في انجلترا عام ١٨٠٩ - ١٨١٠ ، ولكنها لم تنشر بعد (٠٠٠) .

ثمة مبعوث إيراني آخر أرسل إلى الغرب ، يدعى حسين خان مقدام رجودان باشا ، وهو ضابط بالجيش تم ترقيته إلى لواء الجيوش ، وفي عام ١٨٣٨م أرسله محمد شاه في مهمة دبلوماسية إلى أوروبا ، وذلك لحماية وتأمين استدعاء السفير البريطاني في طهران ، وهـو سير جون ماكينل ، فتوجه إلى اسطنبول ، ثـم فيينا ، ثـم باريس ، وبعدها تـوجه إلى لندن في أبريل عـام ١٨٣٩م ، ويبدو أن حسين خان لم يتـرك خلفه تقارير أو أشياء توضح مغامراته (١٥) .

ولم يكن الدبلوماسيون المسلمون الزوار الوحيدين من العالم الإسلامي إلى بلدان الغرب (٥٢)، فقد كانت هناك الأقليات من المسيحيين واليهود - في العصور الوسطى - يداومون الارتحال إلى أوروبا لأغراض دينية أو تجارية، ونذكر منهم القس الياس بن حنا، وهو من الموصل، رحل عام ١٦٦٨م إلى إيطاليا، ثم فرنسا، ثم إسبانيا، ومن هناك أبحر على ظهر أحد البواخر، متوجها إلى المستعمرات الأمريكية. فكان أول شرقي - من الشرق الأوسط - يقوم بزيارة هذا العالم الجديد في بيرو، وبنما، ومكسيكو (٥٠)، ويصفه خلال فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة.

وكانت هناك قلة من اليهود المتنصرين يعيشون في الأراضي الإسلامية ، وهم ذوو ثقافة متواضعة ، وأقل أهمية من نظرائهم المسيحيين ، ولدينا كثير من التقارير مما يفيد انتقال اليهود وارتحالهم من أوروبا إلى الشرق الأوسط ، ولكن ، ليس لدينا كثير عن انتقال اليهود وارتحالهم من الشرق الأوسط إلى أوروبا ، وهذا يعود في المقام الأول إلى انجذاب اليهود إلى الأراضي المقدسة الخاصة بهم ، إلى أورشليم أرض العبادة والحجيج .

وليس هناك سوى قليل من الكتب من هذه الانتقالات ، نذكر منها المقتطفات التي ذكرها إبراهيم بن يعقوب الذي اعتنق الإسلام بعد ذلك ، ومنها ذلك العمل الذي يتعلق بالحاخام هاييم دافيد أزولاي ، الذي سافر كثيراً إلى أوروبا ، وكان يجمع الأموال لمدرسة تمخريج الحاخامات في مدينة هبرون . هذا الحاخام قد استطاع القيام بثلاث رحلات : الأولى ، ما بين عامي ١٧٥٣ و ١٧٥٨م إلى كل من إيطاليا وألمانيا وهولندا

وانجلترا وفرنسا . والشانية عام ١٧٦٤م إلى هذه البلدان نفسها ، أما المثالثة فكانت في عام ١٧٨١، وكانت إلى إيطاليا فقط ، وظل بها حتى وفاته في مدينة ليفورنو عام ١٧٨٦. ولقد ألف هذا الحاخام كتاباً عن رحلاته ، وطبع مؤخراً ، ونشرته ، عن مخطوط سيرته الذاتية ، المدرسة اللاهوتية اليهودية لتخريج القساوسة فسي نيويورك (١٤٠) .

فغي القرون الوسطى ، كان يتفق على أن تكون للتجار أماكن خاصة لمبيتهم ، وليست دوابهم ، وهنا ظهرت كلمة عربية من أصل يوناني ، هي كلمة فندق التي تعني الماوى للبشر وللحيوان ، ولتخزين البضائع الشائعة في العالم الإسلامي ، لذلك كان يسمح للتجار بالحفاظ على فنادقهم الخاصة ، ولا يسمح لغيرهم باستخدامها ؛ فكانوا يطلقون أسماء بلادهم عليها ، مثل فندق فينيسيا ( البندقية ) ، والفندق الفرنسي . . ويقال إن أوروبا كانت تطبق الإجراء نفسه ؛ حيث كانت تطلق على بعض الفنادق أسماء عربية ، ويقال إنه كانت هناك مستعمرة عثمانية للتجار في فينيسيا في أواخر القرن السادس عشر ، ويقال أيضاً أنه عند اندلاع نيران الحرب بين فينيسيا والدولة العثمانية في عام ١٩٧١ طلب مجلس الشيوخ الفنيسي إلقاء القبض على التجار العثمانيين في فينيسيا ، وقامت أيضاً الدولة العثمانية بإلقاء القبض على تجارهم الذين العثمانية اسطنبول (٥٠٠) .

وفي عام ١٥٧١ طالب محمد باشا المسئولين بفينيسيا بإطلاق سراح التجار العثمانيين وبضائعهم مقابل التجار الذين من فينيسيا وبضائعهم المحجورة في اسطنبول ، ويقال إن نسبة كبيرة من التجار العثمانيين كانوا من اليهود . وفي العام نفسه (١٥٧١م) تم إطلاق سراح التجار ، وفي عام ١٥٧٣ بعد عودة السلام بين الدولتين عادت التجارة كما كانت عليه من قبل ، وبدأت في زيادة نشاطها ، فقام العثمانيون بزيادة عدد المترجمين الذين يعملون بخدمتهم ، وطالبوا فينيسيا أن تسمح للاتراك بإقامة فندق خاص لهم ، شبيه بهذه الفنادق الخاصة بالمسيحيين في بلاد المسلمين (٢٥) .

كان هنالك رجل يوناني مقيم في فينيسيا (البندقية) يعرف كثيراً عن عادات العثمانيين وتقاليدهم ، فكتب إلى رئيس القضاة (في مدينة البندقية) يقترح إنشاء خان ، يضم كل هؤلاء التجار معاً ، ويكون منتجعاً لهم ، ومن ثم . . وافق مجلس الشيوخ على هذا الاقتراح في ١٦ أغسطس من عام ١٥٧٥م ، فتعالت بعدها أصوات تحتج على هذا التجمع من التجار العثمانيين في مكان واحد ؛ مما جعلهم يفكرون في إنشاء مسجد جامع للصلاة ، وهذا بسيء إلى المدينة أكثر مما أساء إليها اليهود والألمان البروتستانت . وفي نفس الوقت ، فإن هذا المكان قد يخدم المطامع السياسية العثمانية التي تمتلك القوى البحرية ، والستي يقودها السلطان . وهذا قد يتسبب في تدمير مدينة البندقية أكثر مما الآراء زادت من الشقاق بين الأتراك يتسبب فيه البزعماء اليهود . ومن ثم فإن هذه الآراء زادت من الشقاق بين الأتراك الآسيويين والقسطنطينين والألبانين (٧٠) .

وفي القرن السابع عشر والقرن الثامن عسش . . أخذ نشاط هذه التجمعات يتدهور من وقت إلى آخر ، بسبب اندلاع العداء بين البندقية والإمبراطورية المعثمانية ؛ فاقتصرت الدولة العثمانية على استيراد المواد الخام فقط ، ولكنه بتوقيع معاهدة كارلوفيتس عام ١٦٩٩م ، بدأ التجار الأتراك العودة إلى مدينة البندقية مرة أخرى ، ولكن معظمهم كان يفضل إرسال البضائع عن طريق الوكلاء أو المراسلين تفادياً للبقاء في أراضي غير المؤمنين .

وفي أواخر القرن الثامن عشر . . ظهر التجار الأتراك مرة أخرى متبعين أسلوباً آخر ، ومن ثم فقد اختفت هذه الجماعات التي تمثل أقلية من التجار الآسيويين ، ولكن يقال إن معظهم زوار أوروبا في منتصف القرن الثامن عشر وأواخره كانوا من دول البلقان (٥٠) ، وبدأت مدينة البندقية تسعى في محاولة تفادي ما قد يحدث من جراء تعصب أهل البندقية وعدائهم لمثل هولاء الزوار ، فصدر قانون في ١٦١٢م بفرض عقوبات صارمة على من يعتدي بالكلمة أو بالفعل على التجار الأجانب بالمدينة ، وهذا يشير إلى أن حماية الرحالة المسلمين أو المقيمين منهم بالمدينة من الاعتداء عليهم أو إصابتهم لم تكن عملية سهلة ؛ لأنك قد تجد التسامح من المواطنين وقد لا تجده أيضاً .

صدرت بعد ذلك مراسيم وقرارات ملكية من إسبانيا إلى السويد ، بمنع دخول اليهود والمسلمين إلى أراضيها ، كما قامت الحكومة الإسبانية في عام ١٧١٣ ، بناء على معاهدة أوترخت بالتخلي عن حقها في جبل طارق إلى الحكومة البريطانية ، واعترفت بالسيادة البريطانية على جبل طارق ، بشرط أن تقوم حكومة جلالة ملكة بريطانيا بناء على الأوامر الصادرة من المملك الكاثوليكي بعدم الموافقة على منح إذن لأي من اليهود المغاربة (من غرب الأندلس وشمال غرب أفريقية) بالإقامة أو الاستقرار في المدينة المجاورة لجبل طارق . لذا . . يجب على حكومة جلالة المملكة البريطانية التعهد بذلك منذ البداية " (٥٠٠) .

إن عدم رغبة الأوروبيين في استقبال الزائريين المسلمين ، جعل المسلمين ورحالة الشرق الأوسط يمتنعون عن الذهاب إلى أروبا .

بعد ذلك . . ظهرت مستعمرة يهودية من أبناء لاي في إيطاليا في مدينة البندقية ، وكانت تحافظ على الاتصال مع الدولة العثمانية ، وتوالت أيضاً حركة السلاجئين من جديد ، فبدأت أعداد كبيرة من اليهود والمسيحيين الهروب من النصرانية إلى أراضي الإسلام ، بينما كان عدد اليونانيين المسيحيين ، الذين هاجروا من اليونان إلى إيطاليا بعد سقوط الإمبراطورية البيزنطية ، محدوداً .

بعد ذلك . . فرت جماعات مسيحية مارونية من لبنان وبعض الجماعات الصغيرة الأخرى من الأرمن والسونانيين ، ومعظمهم من الطوائف المسيحية التي تنكر عقيدة الثالوث وألوهية السيد المسيح ، واستقروا في روما ، ومدينة البندقية وفي بعض البلدان الأوروبية الأخرى .

كذلك كانت هناك مجموعة من الأمراء العثمانيين الذين فروا أيضاً من أوروبا ؛ سعياً وراء السلجوء والاستقرار هناك بعيداً عن النزاع والخيلافات داخيل الدولة العثمانية (٢٠) ، وكان منهم أحد الشخصيات المهمة ، ألا وهو الأمير جيم إلى جزيرة رودس (باليونان) ؛ حيث استقر بها بعض الوقت ، وكان يحكم هذه الجنزيرة فرسان

القديس جون ، وفي عام ١٤٨٢ أبحر الأمير من هناك إلى فرنسا ، وحاول جاهداً الحصول على تأييد الحكام الأوروبيين ومنؤازرتهم ، ففشل ، ولكن الحكام الأوروبيين كانوا يعدونه رهينة ، أو مخلباً يكن استخدامه ضد السلطان العثماني .

بعد ذلك استقر الأمير ، الذي كان يصحبه عدد من العثمانيين منهم حيدر ، وهو أحد الشخصيات العثمانية البارزة في ذلك العهد ، استقر الأمير بمدينة نيس بفرنسا لمدة أربعة أشهر (٦٣) .

بعد ذلك لما طلب البابا فرسان القديس جون بنقل الأمير جيم إلى روما ، لصالح النصرانية ، فوصل إلى روما في الرابع من مارس عام ١٤٨٩ ، واستقبله البابا بعد وصوله بعشرة أيام ، وصار منذ ذلك الحين المهدف بدلاً من الموضوع ، وكثرت عليه المزايدات والمساومات بين المسيحيين .

وفي عام ١٤٩٤ . . قام ملك فرنسا تشارلي بالتوجه إلى روما ، والتمقى بالبابا ، وبعد مناقشات . . استقر الأمر على أن يذهب الأمير جيم مع ملك فرنسا ، ورافقه في الحملة العسكرية التي قام بها ضد نابلس ، ولكنه شعر بألم أثناء هذه الرحلة ومات في نابلس في ٢٥ من فبراير عام ١٤٩٥ ، وكانت ثمة إشاعات تقول أن السم قد وضع للأمير بأمر البابا نفسه .

وترك الأمير العثماني الذي عاش في النفي ، وصية يطلب فيها الإعلان عن وفاته على الجميع منذ موته ؛ حتى لا يستخدم الكفار اسمه ، في خططهم عند مهاجمة الإسلام وطلب أن يتسلم أخوه جثته ، ويعدد بها إلى أراضي الدولة العثمانية ، وأن تسدد ديونه ، وأن يهتم بأمه وابنته وبقية أهل منزله ، وقد تم هذا بالفعل .

لقد ترك الأمير جيم سجلاً حافلاً بالمغامرات عن بلاد الإفرنجة ، وما تركه خلفه في الدولة العثمانية ، وكان هذا الأمير شاعراً فذا ، جمعت قصائده في ديوانين ، أحدهما في بلاد الفرس ، والآخر في الدولة العثمانية ، بالإضافة إلى بعض رسائله التي حفظت في محفوظات الدولة . وهناك أيضاً التقرير الذي يوضح مهمة الجاسوس العثماني ، الذي أرسل في أعقاب الأمير من اسطنبول ليراقب نشاطه .

وبالإضافية إلى الدبليوماسيين والتسجار والحجاج . . كانيت هناك فئية أخرى هم المرشدون الذين يعملون في البغرب ، وكذلك الجواسيس . ومن طبيعة همذه الأشياء استطمعنا أن نجد بسعض المعلومات ، التي كانيت تشير إلى وجود هذه الانشطمة التي لاتعتمد على منظمات للتجسس ، لانها تعمل في الخفاء .

وهناك معلومات تشير إلى أن المسلمين كانوا يشتغلون بأنشطة التجسس هذه ، ويرسلون عملاءهم بين النصارى ، الذين كانوا يقومون بالعمل نفسه ، ولكن على نطاق أوسع ، وليس محدوداً مثل نشاط المسلمين .

وثمة تقرير يؤكد أن الدولة العشمانية استطاعت تجنيد عبيل سري ، أرسل إلى فرنسا عام ١٤٨٦ ، لمراقبة الأمير جبيم الذي يعيش في المنفى ، لأنه كان يمثل إغراءً واضحاً ، وفرصة سانحة ، لحكام النصرانية ، لاستغلاله ضد السلطان . لقد جعلت فترة الاثنى عشر عاماً التي قضاها هذا الأمير في أروبا منه نقطة ارتكاز لعديد من المؤامرات للإيقاع به واستخدامه ضد الدولة العثمانية . وهذا جعل السلطان يشعر بالقلق ، فقرر مراقبة خصومه ، فكان عليه أن يحدد مكان الأمير أولاً ، ثم يقبض عليه ويعود به آخراً . لقد وجد عدد من المستندات المتعددة المحفوظة بقصر توكابي ، تشير إلى التعامل مع الأمير جيم . وثمة تقرير آخر من قبطان بحري من الأتراك أرسل إلى إيطاليا ثم أبحر إلى فرنسا ، حيث استطاع أن يجد الأمير المفقود ، وقدم تقريراً كاملاً وسال بعن رحلته إلى أوروبا دون أن يلفت الأنظار إليه ، لمعرفته بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم (۱۲) .

وثمة شخصية مسهمة أخرى ، وهو مبعوث عثماني ، قام بزيسارة انجلترا ، وتخفى تحت أسماء مختلفة ، وهو معروف بإسسم جبريل دي فرانس ، وهو من أهالي فرنسا ، ويقال إن جبريل هـذا كانت له اتصالات في الشرق الأوسط ؛ حيث كان والده قنصلا فرنسياً بالإسكندرية ولما كان صغيراً اختطفته إحدى العصابات ، وبيع كالعبيد إلى العثمانيين فتبناه رجل مسلم ، وأطلق عليه محمد عبد الله ، وألحق بخدمة السلطان ؛ حيث كان يعمل في تنظيم أعمال الجاسوسية لحساب الدولة العثمانية (١٥).

حينذاك كانت الدولة النصرانية تعد هذه الأغراض إعداداً حسناً ، فكان لديهم الأشخاص الذين يتحدثون بلغات بلدان الشرق الأرسط ، وكان لديهم موظفون دائمون وعملاء في الطوائف المتعددة المستقرة في بلدان المسلمين في الشرق الأوسط . وهناك معلومات تؤكد أن الإمبراطور البيزنطي والدول النصرانية والأوروبية والحديثة ، والدول الإسلامية ، جميعهم كانوا يقومون بعمليات التجسس ، ولكن نشاط المسلمين في ذلك كان محدوداً للغاية ، حيث لم تكن لديهم طوائف إسلامية تعيش مستقرة في أوروبا .

ونعود مرة أخرى إلى أوروبا ، حيث تطور ذلك النظام اللذي عرف باسم "الكارنتينا" - أي الحجر الصحي - الذي كان يفرض فترة انتظار ، تصل إلى أربعين يوماً على الزوار تفادياً لانتشار بعض الأمراض داخل مدينة البندقية ، فقامت السلطات بهذه المدينة بتنفيذ هذا النظام في القرن الخامس عشر على كل من يأتي من الدولة العثمانية ، ومنذ ذلك الحين صار الحجر الصحي الوسيلة المهمة لحماية أوروبا من التلوث (10).

ثم صار هذا النظام يطبق على جميع الزوار مسهما كانت ديانتهم أو جنسيتهم أو مكانتهم الاجتماعية ، سواء كان سفيراً أو تاجراً أو أحد الرعايا أو من الحجاج ، ولكن السفراء المسلمين كانوا يعدون نظام الحجر الصحي هذا نوعاً من الإهانة ، لأنه أثناء فترة حجزهم بالحجر الصحي كان الناس يتجمعون حولهم لمشاهدتهم ، فيقول السفير محمد سعيد الذي احتجز بالحجر الصحي بمدينة "جيت" بجنوب فرنسا: "عندما كنت أهم بالسير داخيل الحجر الصحي كانت حشود من الناس تقف تنظر ناحيتي ، وخصوصاً النساء ، فكن يستجمعن في مجموعات كيل منها تتكون من عشرة سيدات ، ويجلسن بالساعات يتفحصن المرء منا " (٢٦) .

ويقول فاسيف أفندي: "كنت أحاط بحشد كبير من المتفرجين الذين كانوا يحيوننا من مسافة بعيدة ، وكانوا ينظرون إلينا في دهشة ، وكأنهم لم يروا رجالاً قط من عالمنا ، ولكنني كنت أعلم بدهشتهم ، لأني جئت من بيئة تختلف عن بيئتهم " (١٧) .

وأرسل عزمي عام ١٧٩٠ من برلين ، يقول :

"جاء الجنرال إلينا وقال : يجب أن تظلوا بالحجر الصحي لفترة من الوقت ، لأننا لا نريد انتشار أقاويل بين الناس بشأن هذا الموضوع " ، ثم يقول « عزمي وعرفت من كلامه أنه يحاول الاعتذار عن نظام لابد من تطبيقه » (١٦٠) .

إن من يجرق من الرعايا على خرق هذا النظام يحاكم عسكرياً ، وتقرأ الأحكام عليه من مسافة بعيدة ، ويطلق عليه الرصاص ، ثم يدفن بإهمال شديد في أرض اللازاريتو - وهي جزء من الأرض الخاصة بالكارنتينا الذي يرفع فوقه العلم الأصفر - وعند لقاء أحد من الزملاء . . فإنه كان يقف على ضفة النهر يلوح لنا من بعيد ، وهذا ما كان عليه الحال في أرض النصرانية \* (١٩) .

إن أول شرح مفصل عن غسرب أوروبا كان من بعض الرحالة المسلمين ، ولكنهم ليسوا من الشرق الأوسط أو من شمال افريقية ، وإنما جاءوا من الهند في الفترة ، التي كان يتقاتل فيها الحكام العثمانيون مع إيران ، متغافلين عن بلاد المسلمين في الشرق من تقدم أوروبا ناحيتهم ، وتقدم السروس من الشمال ، والقوة البحرية من الجنوب ؛ فسقطت في هذه الآونة بعض الأراضي الإسلامية البعيدة تحت الحكم الأجنبي ، أما تقدم القوات الروسية الإمبراطورية والبريطانية في شمال آسيا وجنوبها فقد جعل الملايين من المسلمين يقعون تحت سيطرتهم .

ويلتقي المسلمون والأوروبيون ، ليسا كحجيران في الأرض أو بوصفهم زوارًا ، ولكنه – ولأول مرة – يكون الأوروبيون في موقف الأسياد ، وكانت بالطبع تجربة قاسية أعقبها قيام عدد من الأوربيين بمحاولة اكتشاف هذا العالم الغريب الجديد .

أما المسلمان الهنديان اللذان قاما بزيارة انجلترا ، فأولهما السيخ اعتصام الدين ، وهو مسلم بنغالي ، رحل إلى انجلترا عام ١٧٦٥م ، ويقال إنه أول هندي يقوم بزيارة لندن ، وترك قبصة يتحدث فيه عن رحلاته ، في المحفوظات الخاصة ببلاد الفرس ، ويصف في روايته ما رآه من أماكن تلفت الأنظار في كل من انجلترا واسكتلندا ، وكان يعقب على بعض الملاحظات الدينية والعادات والتقاليد والتعليم والمجتمع ، والقانون ، وبعض الموضوعات العسكرية ، وأماكن اللهو ، كذلك تحدث عن قصر القديس جيمس

ومجلس السيرلمان البريطاني ، كما قام بالتعقيب على الملاحظات والعادات الخاصة بالشعب الفرنسي ، أثناء توجهه إلى انجلترا من خلال فرنسا (٧٠) .

أما الشخصية الثانية ، وهي أشد أهمية ، فهو ميرزا أبو طالب خان ، الذي ولد في لوكنو عام ١٧٥٢م من أسرة تركية فارسية ، وكان يعمل مراقبا لإيرادات الدولة ، وقام بالرحيل إلى أوروبا في الفترة ما بين عامي ١٧٩٩ و ١٨٠٣م ، وأثناء عودته إلى الهند أنشأ كتابا عن مغامراته ، ودون به كل شيء عن تنقلاته ، وعن معظم أوقاته التي قضاها في لندن وأيرلنده ، وأثناء عودته مر خلال فرنسا وإيطاليا ، ثم الشرق الأوسط (١٧) .

لقد استطاع الإسلام أن يشق طريقه خلال المرحلة الجديدة التي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر ، عندما بدأ السلطان سليم الثالث في تنفيذ برنامج الإصلاح .

وفي عام ١٧٩٢ قرر السلطان أن جزءاً من برنامج التغيير يضع الدولة العثمانية في موازاة الدولة الأوروبية ؛ فبدأ بإنشاء السفارات العثمانية في البلدان والعواصم الأوروبية الرئيسية ، ومن ثم أنشئت أول سفارة في لندن عام ١٧٩٣م ، ثم في فيينا وبرلين ثم باريس .

وفي عام ١٧٩٦م وصل سيد على أفندي إلى الجمهورية الفرنسية بوصفه أول سفير للسلطان العثماني ، وقد طلب من كل سفير منهم أن يتعلم لغة البلد التي يعمل بها ، بالإضافة إلى بعض الواجبات الدبلوماسية الأخرى ، كما طلب منهم معرفة وتعلم الأشياء التي تفيد الإمبراطورية عند تطبيقها (٧٢) .

لكن الرواد الأوائل من الدبلوماسيين العثمانيين الذين أقاموا في أوروبا كانوا من أبناء المسئولين الذين نـشأوا في القصور ، وتعلموا بالـطريقة التـقليدية ، لذلك فهم يجهلون لغات الغرب ، ولا يـعلمون بتقاليده المحافظة ، ومن ثم عندما تحكم على رسائلهم المتبادلة تشعر أنهم يهتمون باكتساب القليل من هـذه البلدان التي يرسلون إليها ، وإنهم سعداء بما يتعلمون .

ومن بين هؤلاء العثمانين . . نجد الدبلوماسي العثماني الفذ "علي عزيز أفندي" وهو من أهالي جزيرة كريت ، وابن أحد المسئولين العثمانيين ، وكانت لهذا الدبلوماسي عدة وظائف شغلها في الإدارة العثمانية ، لذلك تم اختياره سفيراً للدولة العثمانية في بلاد بروسيا . وفي عام ١٧٩٧م . وصل إلى برلين في شهر يونيو ، وتوفى في أكتوبر ١٧٩٨م . وكان على عزيز أفندي يتحدث الفرنسية والألمانية ، وكان على دراية بلغة الأدب العربي ؛ حيث كان يلتقى في برلين بالمستشرق الألماني ردريك فون ديز ، وكان يناقشان معاً عدة موضوعات مختلفة تتعلق بالفلسفية والعلوم ، ومن خلال بعض المراسلات التي وجدت . . ظهر أن هذا السفير العثماني لم يكن يعرف الكثير من العلوم التجريبية ، أو الفلسفة العقلية للتفكير الواعي ، ولكنه وضع كتاباً قبل وفاته به مجموعة التجريبية ، أو الفلسفة العقلية للتفكير الواعي ، ولكنه وضع كتاباً قبل وفاته به مجموعة قصص من الأساطير ، وترجم هذا الكتاب المستشرق الفرنسي Petis de la Croix الذي الكتاب في الفترة ما بين ١٧١٠ و ١٧١٢م ، وقيل إن هذا الكتاب يشبه في تأليفه الفنى أسلوب كتاب ألف ليلة وليلة (٢٠٠٠) .

لم يرحل السفراء العثمانيون إلى أوروبا بمفردهم ؛ بل كان دائماً في صحبتهم عدد من المترجمين اليونانيين ، الذيب كانوا يمثلون القنبوات الرسمية التي يتم الاتصال عن طريقها . وكانوا يصحبون معهم أيضاً مجموعة من السكرتارية من العثمانيين ، كانت مهمتهم الأساسية هي تعلم اللغات وخصوصاً الفرنسية ، واكتشاف الجديد بالمجتمع الغربي . فكانت هذه المهام تقدم فرصاً لعدد كبير من صفوة الشباب العثماني المثقف ، كي يقضي بعض البوقت في العبواصم الأوروبية ، يتعلمون فيه لغاتهم الغربية ، ويكتسبون فكرة عن الحضارة الأروبية . ومن ثم فإنه عند عودتهم يشغلون بعض الوظائف الحكومية المهمة ، وبذلك يمكنهم المتمركز في فئة مهمة ومتخصصة داخل النظام البيروقراطي للدولة العثمانية ، وذلك بعد إتمام تدريبهم في أوروبا .

ونود أن نقول إن بعضهم يلتحق ضابطاً في الأكاديميات العسكرية والبحرية المطورة التي أصبحت كتلك الأكاديميات البحرية والعسكرية الغربية (٧٤) .

ومن هؤلاء محمد رايف ، الذي توجه إلى لندن ، وعمل بمنصب السكرتير العام

للسفير العثماني بلندن . ومنهم أيضاً يوسف أغا أفندي ، الذي شغل منصب السكرتير العام لرئيس الوزراء منذ عام ١٨٠٠ إلى عام ١٨٠٥م . بعد ذلك صار محمد رايف خبيسراً بالسياسة والبروتوكول الإنجليزي . وبعد عودته إلى تركيا كان يلقب بمحمد الإنجليزي ، وقام بإعداد كتاب وصف فيه انجلترا وعدداً من مؤسساتها ، ثم حفظ هذا الكتاب في مكتبة السراي بمدينة اسطنبول ، كما أنه تمكن من تاليف كتاب عن الإصلاحات بالدولة العثمانية ، وتم طبع هذا الكتاب في يوسكودار (سكوتاري) في عام الاصلاحات بالدولة العثمانية ، وتم طبع هذا الكتاب في يوسكودار (سكوتاري) في عام ١٧٩٧م (٥٠٠) .

وهكذا. . نجد أن معظم الضباط والدبلوماسيين ، كانوا من الطلاب الذين يجلسون بجوار أقدام مدرسيهم الأوروبيين يستمعون إليهم وإلى توجيهاتهم . وفي الماضي نجد حكام المسلمين يحاولون دائماً إرسال تلاميذهم إلى أوروبا ، ليأخذوا الفرصة السانحة للتعليم ، وكان من بين هؤلاء الحكام محمد علي باشا ، اللذي يعد أول من أخذ بهذه الحظوة المهمة ، وهو حاكم مصر الذي أرسل أول تلاميذه إلى إيطاليا ، وكان ذلك في عام ١٩٠٩م . وقد بلغ عدد الطلاب بالخارج في عام ١٨١٨ ثمانية وعشرين طالباً ، وعوفي عام ١٨٢٦ أرسل محمد علي باشا أول بعثة من الطلبة المصريين إلى فرنسا ، وعدد طلابها أربعة وأربعون طالباً ، وصاحبهم أحد مشايخ الأزهر في ذلك الوقت ، وكانت مهمته لا تتعدى حدود الموجه اللديني ، وكان معظم الطلبة الذين يوفدون من مصر للتعلم في أوروبا من الاتراك أو الرعايا العثمانيين ، وكان من بينهم المصريون الذين يتحدثون العربية ، وهم مسلمون بطبيعة الحال . ونذكر أن الشيخ الذي رافق بعثة الطلبة المصريين هو الشيخ رفاعة الطهطاوي (١٨٠١ – ١٨٧٣) ، الذي مكث بباريس خمسة أعوام ، استطاع خلالها أن يستقن الفرنسية ، وصار رفاعة من الشخصيات المهمة حيث استطاع بكتبه وتعاليمه أن يفتح مجالاً جديداً للفكر العربي على الدول الغربية ، وكان ذلك في القرن التاسع عشر (٢٠٠١) .

ثم قام السلطان العثماني محمد الثانبي بتتبع خطوات نظيره المصري (محمد علي باشا)؛ فأرسل أول دفعة من الطلبة الأتراك إلى عدة بلدان أوروبية مختلفة ، وكان تعداد

هذه البعثة يتجاوز مائة وخمسين طالباً وذلك في عام ١٨٢٧ ، وكان غرض السلطان من هذه البعثة تدريب هؤلاء الشباب ليصبحوا معلمين في المدارس الجديدة التي تنشىء في تركسيا ، وقد توالى بمعد ذلك إرسال البعثات إلى أوروبا ؛ فقامت إيران بارسال مجموعات صغيرة من الطلاب إلى أوروبا في عام ١٨١٥ ، وكان من بينهم ميرزا محمد صالح ، الذي ترك عدداً من الكتب التي يبين قيها بعض تنقلاته (٧٧) .

ولسنا في حاجة لأن نقول إن هذه التحركات واجهت معارضة قوية من الدوائر الدينية المحافظة ، ومع ذلك استطاعت تلك الحركات أن تحصل على المقوة التي تمكنها من الاستمرار ، وكان ذلك في بداية الحقبة الأولى من القرن التاسع عشر ، وازداد عدد الطلاب المسلمين من الشرق الأوسط في رحيلهم إلى أوروبا ؛ وخصوصاً في الهيئات التعليمية بالكليات والجامعات الأوروبية ، ومعظم هؤلاء المدرسين من الذين يعيشون في المنفى وأوروبا ، ولكنهم شعروا بسعادة عند عودتهم لتقاليدهم العربية .

أما الطلبة فقد تعلموا كثيراً من نظرائهم ومعلميهم ، وكان من الدروس المهمة التي تعلموها "تحول تاريخ الشرق الأوسط" .

## الفصل الخامس

## معرفة المسلمين عند الغرب

في عام ١٦٥٥ قام الجغرافي العثماني الرياضي "كاتب جلبي" بكتابة كتيب بعنوان "المرشد عن الأمور المحيرة في التاريخ اليوناني والروماني والمسيحي" (١) وفيه يشرح الأسباب التي دفعته لكتابة هذا الكتيب في مقدمته . لقد صار عدد المسيحيين كبيراً ، ولم يعودوا مقتصريسن على ذلك الجزء من العالم المسكون ، ذلك الجزء الذي كانوا يعيشون فيه من قبل . وعلى الرغم من أن طوائف المسيحيين كانت طائفة واحدة ، فقد انتشروا وأصبح عددهم كبيراً جداً حتى أنهم ذهبوا إلى مناطق عديدة من العالم . ولما عبروا بسفنهم عبر البحار الشرقية والغربية . . أصبحوا أسياداً لعدد من الدول .

ولم يكن في مقدورهم التعدي على الإمبراطورية العثمانية ، ولكنهم كسبوا انتصارات في العالم الجديد ، وانتشروا في مواني الهند التي سيطروا عليها . وكذلك . . فقد اقتربوا من المناطق العثمانية . وفي مواجهة هذا الخطر المتفاقم . . فإن كل هذه التواريخ الإسلامية التي تقدم حول هذه الشعوب كانت واضحة الأكاذيب وكانت أساطير ملفقة . ولما كان الأمر كذلك . . فقد كان من الضروري التزود بمزيد من المعرفة والمعلومات ؛ حتى لا تكون الشعوب الإسلامية غير عارفة بجيرانها ، الذين يناصبونها العداء ، وكذلك حتى تكون الشعوب الإسلامية في مقدورها أن تنهض من نومها ، وأن تستيقظ من سباتها الذي سمح بالفعل لهؤلاء الملعونين بأن يستولوا على دول معينة من أيدي المسلمين ، ومن هنا أحالوا الأراضي الإسلامية إلى مواطن للكفر .

وللتزود بهذه المعلومات والمعارف . . فإن الجغرافي "كاتب جلبي" يقول إنه اعتمد على "الأطلس الأصغر" الإفرنجي ، وعلى أعمال أخرى كان قد ترجمها .

والجزء الأول من الكتاب مقدمة ويتكون من جزءين ، أحدهما حديث عام عن الدين المسيحي ، قائم على أعمال مكتوبة باللغة العربية ، كتبه المنصارى الذين اعتنقوا الإسلام في العصور الوسطى ، صريحة العداء في الشكل العام وشديدة العداء في الغرض .

والجزء الثاني من المقدمة يمد القارئ بمعلومات عن النظم الأوروبية للحكومة . وقد قدم هذا في صورة مجموعة تعريفات بشروح لمعدد من الألفاظ السياسية الأوروبية مثل لفظ "إمبراطور" و"ملك" الخ ، وتبع ذلك بالمراتب في الكنيسة والدولة ، تلك التي اهتم بتمييزها ، إنها تتضمن قداسة البابا والكاردينال والبطريارك والكونت ، بالإضافة إلى الألقاب العلمانية الأخرى . وينتهي جزء المقدمة بجملة مختصرة في اللغات أتت على النحو التالى : "هذه الفرقة المستنكرة" .

ويعلق "كاتب جلبي" على عدد كبير من اللغات الناطقة بالأوروبية والغموض المتبادل . ويتكون بقية الكتاب من تسعة فصول ، تتعلق بالباباوية والإمبراطورية وفرنسا وإسبانيا والدانمارك وترانسلفانيا والمجر وفينيسيا ومولدافيا ، ومن الواضح أن هذه هي الدول الأوروبية التي اعتقد "كاتب جلبي" أن من الضروري الانتباه لها . وتستكون المعلومات المعطاة من أقل من القوائم العددية للباباوات والحكام ، التي تخللت المقالة بأجزاء غامضة من معرفة كتابة مجهولة ومختلفة .

والنظام الحكومي الوحيد الذي نوقش في تفصيل معين ، هو ذلك النظام الخاص عدينة فينيسيا ، وبالنسبة للدولتين فرنسا وإسبانيا . . فقد كان كذلك قادراً على التزود بقدر من المعرفة الستاريخية والجغرافية المحدودة . وكان " كاتب جلبي" ذا نية حسنة ، ذلك أن كتاباته في الجغرافية وفن الخرائط تبرهن على ذلك ، وتدل على المجهودات التي قام بها للحصول على معرفة من مثل هذه المعارف التي كانت متاحة له . ولاشك في أنه كان على حق في وضفه للأدب المبكر الذي استمد منه أفكاره عن أوروبا ، ورأى فيه تقدماً جوهرياً كبيراً . وبالتأكيد قإن لم يكن هناك شيء قابل للمقارنة متاحاً في العربية

أو الفارسية حتى القرن التاسع عشر ، وكذلك فإن تقديمه متاحاً في العربية أو الفارسية حتى القرن التاسع عشر .

وكذلك فإن تقديمه للتاريخ الأوروبي والشئون الجارية الذي كتبه عام ١٦٥٥ يبدو ساذجاً وتافها ، إذا ما قورن بالمتصور الأوروبي للمعثمانيين . وقبل ما كتبه "كاتب جلبي" بأكثر من قرن في مقالته فيان القارئ الأوروبي كان تحت تصرفه قدر كبير من الأفكار التفصيلية الجيدة عن التاريخ العثماني والمؤسسات المعثمانية بما فسي ذلك الترجمة ، التي تحت لكتابات بعض المؤرخين العثمانيين العظام الأوائل . ولم يكن الاهتمام الأوربي مقصوراً على الأتراك العثمانيين الذين عالجوا المشكلات الجارية ذات الأهمية .

ولقد اهتموا كذلك لفترة بالتاريخ المبكر والثقافة الأولى للإسلام ، وأنتجوا بالفعل أدباً شاملاً اشتمل على طبعات وترجمات لنصوص عربية بالإضافة إلى دراسات لتاريخ المسلمين وفكرهم ورسائلهم . وفي أيام "كاتب جلبي" كانت هناك بالفعل مناهج عربية ، في عدد من الجامعات الأوروبية الغربية ، ومثل جاكوب جوليوس في هولندا وإدوارد بوكوك .

في انجلترا . . كانوا يضعون أسساً للاستشراق الكلاسيكي ، ونحو نهاية القرن السابع عشر عندما أعد الفرنسي بارتلومي هربيلوت القاموس الشرقي . وهو قاموس حرفي خاص بالحضارة الشرقية ، كان قادراً على استغلال الكم الجوهري من الأدب المنشور في اللغة اللاتينية ، بالإضافة إلى عدد من اللغات العامية الأوروبية ، وجاء جزء من المعرفة عن طريق الأسسرى الهاربين أو المحررين ، وجزء عن طريق المسافرين السياسيين أو التجاريين . ولكن هذه المعرفة زادت عن طريق جيل جديد من العلماء الذين كانوا يطبقون على دراسة اللغات والآداب الإسلامية ، الأساليب التي أتقنتها أوروبا لمعالجة ودراسة النصوص القديمة المنقوشة .

بالنسبة لكل ذلك لم يكن هناك شيء يقبل المقارنة من بعيد بين المسلمين ، حيث اقتصرت المعرفة ، سواء المتعلقة بفقه اللغة أو غيرها ، على آثار إيمانهم الخاص ، وقانونهم وأدبهم . ومع هذا كان هناك شيء معروف عند الغرب ، وقد يكون مجدياً أن ننظر إلى المصادر والمضمون الخاص "بالأكاذيب والخرافات" التي أدانها "كاتب جلبي" بمنتهى الشجاعة العدل .

وأول تقارير جدية في العربية حول أوروبا الغربية بقيت ، هي تلك التي ظهرت إبان القرن التاسع . لقد نهلوا بنهم من المصادر اليونانية ، وبصفة خاصة من جغرافية بطليموس ، ويبدو أن هذه الجغرافية قد ترجمت مرات عديدة إلى العربية . والنص الباقي عبارة عن نص تم في بداية القرن التاسيع ، على يد الفيلسوف الرياضي الآسيوي المشهور محمد بن موسى الخوارزمي (۲) ، بترجمة بطليموس ولكنه أدخل في رؤيته عدداً من التصحيحات والإضافات المشتقة من المعرفة الجغرافية المتاحة للفرس والعرب . وكان هذا صحيحاً حتى بالنسبة للتفكير الأوروبي الغربي على الرغم من أن ذلك كان بعيداً عن أجزاء أخرى من العالم . ولسوء الحظ . . وضع الأوروبيون أسماء ، شوهت بطريقة بشعة فسي إحدى النقوش المتبقية ، إلى درجة أن بعض هذه الأسماء غير معروف ، أو لا يمكن التعرف عليه .

من هذه الترجمة وربما من بعض الأعمال الأخرى المترجمة - بما فيها المكتابات السورية على الحصول على السورية على الكتابات اليونانية - كان العلماء المسلمون قادرين على الحصول على بعض الأفكار الخاصة بالشكل الجغرافي لأوروبا الغربية ، وكذلك الخاصة بأسماء بعض الأماكن .

وفي الحال بدأوا في تقديم أعمال جغرافية خاصة بهم ، وتلك الأعمال – على الرغم من أنهم كرسوا بصفة عامة مكاناً صغيراً لهذا المكان البعيد وغير المهم مثل أوروبا الغربية – فإنها لم تحقق على الرغم من ذلك انتشاراً تدريجياً للمعرفة (٣) .

وأول جغرافي مسلم وصل إلينا عمله ، هو بالتأكيد "ابن خرداذبه" (\*) ، وهو الجغرافي الفارسي الذي كتب باللغة العربية نحو منتصف القرن الستاسع . وكان موظفاً ورئيساً في مكتب بريد بالدولة ، مسئولاً عن وثائق الدولة وعن تناوب الخدمة ، وكتابة الكثير من الأدب الجغرافي الخاص بالإسلام في القرون الوسطى فقد كان على الأقل في جزء منه ، توحي به الاحتياجات ، وتفيد من ملفات الخدمة في العمل . لقد كان هذا الكتاب بطبيعة الحال متعلقاً أساساً بالحدود في ظل الحكم الإسلامي . ومع ذلك . . فقد أولى هذا الكتاب اهتماماً بالامبراطورية البيزنطية التي كان لها خدمة بريدية على على علاقة بتلك ، الستي في كاليفيت ، ويمدنا الكتاب بقدر مختصر عن الأجزاء والمناطق الأوروبية الأبعد .

"ويقول ابن خرداذبه " وقسمت الأرض المعمورة على أربعة أقسام ، فمنها أروفي وفيها الأندلس والصقالب والروم والفرنجة وطنجة وإلى حد مصر ولوبية وفيها مصر والقلزم ، والحبشة والبربر" ، وهذا التقسيم جاء في نصوص عربية قديمة أخرى ، ولكنها قليلة جداً ، تسجله المصادر اليونانية ويختص تماماً هذا التقسيم من الأدب الجغرافي الإسلامي وأوروبا ابن خرداذبه بهجاء "Uraga" تتكون من الأندلس (إسبانيا الإسلامية) والأراضي السلافية ، والرومانية والأراضي الإفرنجية والدولة من طنجة إلى حدود مصر (1).

وقد تعلم ابن خرداذبه نوعاً في إسبانيا المسلمة ، وهي جزء من دار الإسلام . وعن الدول الواقعة فيما وراء حدود المسلمين يقول: 'ورمية وبرجان وبلدان الصقالب

<sup>(\*)</sup> هو أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبه ، الذي اعتنق جده الإسلام ، وكان أبوه سنة ٢٠١هـ (٨١٦) والياً على طبرستان (الطبري، القسم الثالث ، ص ١٠١٤ وما بعدها ) نشأ قسي بغداد حيث درس الموسيقى والأدب على إسحق الموصلي ، وتولى بعد ذلك البريد بنواحي الجبل ( إقليم ميديا قديماً) وكان يكتب في سامراء بين سنتي ٢٣٠ و ٣٣٤هـ ، موظفاً في ديوان البريد المركزي :

١- كتاب المسالك والممالك .

٢- كتاب اللهو والملاهي .

٣- حديث عن أصل الموسيقي وفن الغناء والنغم ، ألقاه في مجلس الخليفة المعتمد .

٤ يذكر أبو العلاء المعري ( رسالة الغفران ٢/ ٧٩ س٥) أطبقات المغنيين لإبن خرداذبه . وتوقى في حدود سنة ٣٠٠ هـ (المترجم) .

والإبر شمالي الأندلس ، والذي يمجيء من البحر الغربي الخدم المصقالب والروم الإفرنجيسون واللمبرديون والجواري الروميات والأندلسيات وجلود الخز والموبر ، ومن الطيب الميعة ، ومن الصيدنة المصطكى ، ويقلع من قعر هذا البحر بغرب فرنجة البسذ bussadh وهو الذي تسميه العامة المرجان .

فأما البحر الذي خلف الصقالبة وعليه مدينة تبولية . . فليس يجري فيه مركب ولاقارب ولا يجيء منه شيء ، وكذلك البحر اللذي فيه جزائر السعادة لا يسركب فيه ولايجيء منه شيء وهو غربي أيضاً \* (۵) .

وكان هناك تجار يهود . . يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والإفرنجية والاندلسية والصقلبية ، وأنهم يسافرون من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق برأ وبحرا ، يجلبون من المغرب الخدم والجواري والسغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف (١) .

لقد أعطى التجار اليهود الذين تحدث عنهم ابن خرداذبه نهضة للأدب التعليمي ، وقد قامت محاولات عديدة للتحقق منهم وتوطينهم وتقدير أهميتهم . ويبدو كذلك أنهم كانوا أصلاً من الشرق الأوسط وليسوا من الغرب .

وهناك فقرات مستماثلة نجدها في كتابات اثنين آخرين من الجغرافيين المسلمين في ذلك الوقت . واحدة من هذه الفقرات لابن الفقيه (\*) . (٩٠٣هـ) تتبع سلفه ، ولكنه أضاف التالي :

"والإقليم السادس فرنجة وأمم أخرى ، وفيه نساء من عادتهن قطع ثديهن وكيه في صغرهن لئلا يعظم"

أما الآخـر فهو ابن رسـته (\*\*\*) (٩١٠هـ) ويخـبرنا أيضاً بنـفس القصة ، ولـكنه يضيف تفصيلاً جديداً مثيراً :

<sup>(\*)</sup> هو أبو بـكر أحمد بن إسحــق بن الفقيــه الهمذاني ، ولــد في المدينة الفــارسية همذان ، وألــف كتاب "البلدان" عقب وفاة الخليقة المعتضد سنة ٢٨٩ هــ (٢٠٩م).

<sup>(\*\* )</sup> هو أبو علي أحمد بن عمر بن رسته كتب في أصفهان بعد سنة ٣٣٠ ، (٩٢٢م) موسوعة عنوانها 'الأعلاق النفسية' يتناول الجزء السابع منها الجغرافيا .

"وفيه أيضاً من ناحية الشمال اثنتا عشرة جزيسة تسمى جزائس بريطينية Barayttiniya ثم يبعد من العمران فلا يعرف أحد كيف هو" (٨) .

وثلاثتهم جميعاً يذكرون اسم روما التي كان لديهم قصص أكثر غرابة يمحكونها عنها . وفي القرن العاشر . . كانت هناك معرفة أكثر اتساعاً متاحة للفقراء المسلمين ، وكان أعظم كاتب جغرافي في زمنه هو المسعودي (\*) (٩٥٦م) ، وتشتمل ملاحظاته عن شعوب أوروبا على أصداء أفكار جغرافية يونانية مع إضافات شيقة :

"وأما أهل الربع الشمالي ، وهم الذين بعدت الشمس عن سمتهم من الواغلين في الشمال كالصقالبة والإفسرنجة ومن جاورهم من الأمم . . فإن سلطان الشمس ضعف عندهم لبعدهم عنها ؛ فغلب على نواحيهم البرد والرطوبة وتواترت الثلوج عندهم والجليد ، فقل مزاج الحرارة فيهم فعظمت أجسامهم وجفت طبائعهم وتوعرت أخلاقهم وتبلدت أفهامهم وثقلت وألسنتهم ابيضت ألوانهم حتى أفرطت فخرجت من البياض إلى الزرقة ورقت جلودهم وغلظت لحومهم ، وازرقت أعينهم أيضاً ، فلم تخرج من طبع ألوانهم وسبطت شعورهم ، وصارت صهباً لغلبة البخار الرطب ، ولم يكن في مذاهبهم متانة . وذلك لطباع البرد وعدم الحرارة .

<sup>(\*)</sup> هو أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي ، ولد في بغداد ، وهـو ينتمي إلى أسرة يرجع نسبها إلى عبد الله بن مسعود ، صاحب النبي علي الله وكان أسلوبه الثقافة التي درج عليها الحديث في زمانه يتطلب منهم الرحالة إلى أهم حواضر الإسلام طلباً للحديث والعلم ، فلم يقنع المسعودي باقتفاء أثرهم ، بل دفعه تطلعه العلمي إلى تجاوز البلدان الإسلامية والتجوال فيما وراءها بحثاً عن أخبارها جمعها لمعارفها . وبعد أن طاف ببلاد فارس وكرمان ، وأقام في اصطخر سنة ٣٠٣هـ / ٩١٥م ، ورحل إلى الهند فزاد أولاً "ملطان" و "المنصورة" ثم مر "بكنباية" و "صيمر" فوصل إلى "سرنديب" في جزيرة "سيلان" ومن ثم أبحر مع رفقة من التجار إلى الصين ، ثم رجع أدراجه إلى "زنجبار" و "عمان" . وبعد جولة قصيرة له في البلدان المحيطة ببحر الخرز ، نلتقي به سنة ١٣٤هـ / ٩٢٦م عند طبرية في وبعد جولة قصيرة له في البلدان المحيطة ببحر الخرز ، نلتقي به سنة ١٣٤هـ / ٩٢٦م عند طبرية في

وبعد جُولة قصيرة له في البلدان المحيطة ببحر الخرل ، نلتقي به سنة ٣١٤هـ / ٩٢٦م عند طبرية في قلسطين . وفي سنة ٣٣٦هـ / ٩٤٣ م طاف في انطاكية وثغور الشام ثم رجع إلى البصرة ، وذهب بعد ذلك سنة ٣٣٤هـ إلى دمشق . وفي السنة عينها نـزل بمدينة الفسطاط في شهر جمادي الآخرة سنة ٢٤٥هـ هـ / ٩٥٦م ، وقيل سنة ٣٤٦هـ وله من مصنفاته :

١- كتاب أخبار الزَّمان ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الداثرة .

٢- كتاب الأوساط وهو مختصر من الكتاب السابق . ٣- كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر .

٦- رسالة في أحوال الإمامة .

ومن كان منهم أوغل في الشمال فالغالب عليه الغباوة والجفاء والبهائمية وتزايد ذلك فيهم الأبعد فالأبعد إلى الشمال . . .

وأما من كان خارجاً عن هذا العرض إلى نيف وستين ميلاً يأجوج ومأجوج وهم في الإقليم السادس فإنهم في عداد البهائم " (٩) .

ونفس المؤلف يعقب في عمل آخر ، ويقول:

"الإفرنجة والصقالبة واللومبارد والإسبان ويأجوج ومأجوج والترك والخزروبرجان واللان والجلالقة وغيرهم ممن ذكرنا ، ممن حل بالجربي وهو الشمال لا خلاف بين أهل البحث والنظر من الشرعيين ، أن جميع من ذكرنا من هؤلاء الأمم من ولد يافت بن نوح وهو الأصغر من ولد نوح ، فالإفرنجة أشد هؤلاء الأجناس بأساً وأمنعهم جنبة وأكثرهم عدة وأوسعهم ملكاً وأكثرهم طاعة ، إلا أن الجلالقة أشد من الإفرنجة بأساً وأعظم منهم نكاية ، والرجل من الجلالقة يقاوم عدة من الفرنجة .

وكلمة الإفرنجة متفقة على ملك واحد لا تنازع بينهم في ذلك ولا تحزب ، واسم دار مملكتهم في وقتنا هذا بريزة ، وهي مدينة عظيمة ، ولهم من المدن نحو من خمسين ومائة مدينة غير العمائر والكور " (١٠٠) .

من خلال هذه الكتابات الجغرافية وتلك العربية والفارسية لهذا الزمن . . فإنه من الممكن تكوين صورة عن الشكل الأوروبي كما كان يبدو لعيون المسلمين . وإلى الشمال من الأراضي المتحضرة في الأندلس الإسلامية ، في جبال شمال إسبانيا وتلال بايريني المجاورة كانت هناك شعوب بدائية مسيحية غير متحضرة هي شعوب الغال وسكان جبال البرانس . وفي إيطاليا ، شمال المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلمين ، كانت حدود روما ، التي يحكمها ملك قس يدعى البابا ، ووراء ذلك في الدولة التالية توجد طائفة من الشعوب الهمجية تدعى لومبارد . وعند الحدود الشرقية للبحر الأبيض في الشمال من الحدود الإسلامية كانت مملكة الروم ، الإمبراطورية اليونانية المسيحية ، ووراء ذلك كانت أراضي سلافيا الواسعة مجالاً هائلاً مقسماً إلى شعوب عديدة ، بعض هذه

الشعوب كان معروفاً للمسلمين التجار والمسافرين ، وغرب سلافيا كانت المملكة الواسعة Franja فرنجا ، وهي أرض الفرنجة التي تصل كل المسار إلى الحدود الشمالية للألب والبايريني وبين هذه السلطات ، ومن بعضها بالتحديد تميز شعب آخر يدعى البورجان أو بورجوند ، ثم بالاتجاه أكثر إلى الشمال فيما وراء الإفرنج . . كان هناك عبدة النار المجوس ، وهو اللقب والصفة التي نقلها العرب تماماً من الفرس القدامي إلى الاسكندنافيين (۱۱) وألقاب قليلة لتلك الأراضي الأبعد شمالاً ، ولا تظهر في الكتابات الإسلامية بريطانيا ، وأحياناً أيرلندا وكذلك اسكندنافيا .

ومن وقت لآخر استخدم المؤلفون المسلمون لفظ الروم (Riim) لأوروبا الوسطى والغربية ، ويسجعلونه بذلك يتطابق في شكل جامد مع المسيحية . ومع ذلك . . فإن الأوروبيين الغربيين شاع أكثر تعريفهم بمجموعة ألقاب مختلفة أكثر هذه التسميات شيوعاً Afranj أو فرنج Firanj وهي الصورة العربية لإسم الإفرنج . وربما وصل هذا الإسم إلى المسلمين عن طريق بيزنطة ، وأطلق أساساً عندهم على سكان الامبراطورية الغربية إمبراطورية شارلمان ، وبعد ذلك امتد إلى الأوروبيين بصفة عامة هذا الإسم . وفي استخدام العصور الوسطى . . لم يكن مطبقاً بطريقة عادية على المسيحيين الأسبان أو الشعوب الإسكندنافية ، ولكنه استخدم على الرغم من ذلك بمعنى شامل عام لقارة أوروبا والجور البريطانية ، وكانت أرض الإفرنج معروفة في اللغة العربية فوانجا (Franja) أو إفرنجا (Ifranja) وفي اللغة الفارسية ، وكانت معروفة بعد ذلك في اللغة التركية باسم فرانجستان .

وهناك لقب يستخدم أحياناً في نصوص العصور الوسطى ، يشير إلى شعوب أوروبا ، وهو بنو الأصفر التي تعني "أبناء الرجل الأصفر" . في البداية أطلق هذا المصطلح عند العرب القدماء على اليونانيين والرومانيين ، ثم امتد فيما بعد إلى أمم إسبانيا ، ثم أطلق بعد ذلك على الأوروبيين بصفة عامة . واستمد علماء الأنساب المسلمون عادة هذا الاصطلاح من اسم شخص هو أصفر ، وهو الابن الأكبر اسو وأبو روميل سلف اليونانيين والرومان (الروم) . وبعض العلماء شرح هذه التسميات باعتبارها

تشير إلى اللون الفاتح لجلد الأوروبيين ، أي اللون الأصفر ، والأشقر الذي كان على العكس من اللون البني والأسود في آسيا وأفريقيا . وهذا الأمر لا يبدو متشابها . فالمؤلفون العرب والفرس عادة ما يسمون البيض بيضاً وليس صفراً ؛ علاوة على ذلك . . فإنهم نادراً ما يتحدثون عن الأروبيين بالقاب الجنس أو اللون . ولما كانوا عارفين بالتناقض بين أنفسهم وجيرانهم ذوي البشرة السوداء إلى الجنوب والشرق ، فقد أعطوا أهمية قليلة جداً إلى البشرات الأفتح نوعاً ، تلك التي يتميز بها جيرانهم في المشمال . وهناك استدلال آخر ، عادة مهين لذوي اللون الأبيض من الأجناس الشمالية ، بما فيها تركيا وشعوب الاستبس الأخرى أكثر من الإفرنج . في العصور العثمانية كانت تسمية بنو الأصفر تستخدم أحياناً للشعوب الصقلية من أوروبا الوسطى والشرقية ، ولكنها استخدمت بصفة خاصة للروس الذين يدعى أحياناً قيصرهم بالملك الأصفر (٢٠٠) .

ما هي مصادر معرفة المسلمين عن الغرب ؟ المصادر الأوروبية التي استخدموها كانت بصفة رئيسة يونانية ، مع بعض الإضافات القليلة من المصادر السورية والفارسية ، وبالتأكيد . . لم يتعلموا كثيراً من الكتب الغربية ، وعلى قدر ما نعرف . . فإن كتابا غربية واحداً ترجم بالفعل إلى اللغة العربية في العصور الوسطى . وكتاب أو كتابان يمكن أن يكونا قد صارا معروفين بوسائل غير مباشرة ، وهكذا يقدم المسعودي قدراً مختصراً عن ملوك الإفرنجة من كلوفس إلى لويس الرابع ، ويقول إنه يعود إلى كتاب أسقف إفرنجي في عام ٩٣٩م لمعرفة الحكم أمير قرطبة .

قال المسعودي: "ووجدت في كتاب وقع إلى بفسطاط مصر، سنة ست وثلاثين وثلاث المنعودي: "ووجدت في كتاب وقع إلى بفسطاط مصر، سنة ثمان وثلاث المنائة ، أهداه غدمار الأسقف بمدينة جرندة من مدن الإفرنجة ، في سنة ثمان وعشرين وثلاث المنائة إلى الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد اللك بن عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بسن الحكم ، ولي عهد أبيه عبد الرحمن صاحب الأندلس في هذا الوقت المخاطب في عمله بأمير المؤمنين ، أن أول ملوك الإفرنجة قلودويه وكان مجوسياً فنصرته امرأته وكان اسمها غرطلد .

ثم ملك بعده ابنه لزريق ، ثم ولى بعد لزريق ابنه دقو بسرت ، ثم ولى بعده ابنه لزريق ، ثم ولى بعده ابنه قارله وكانت ولايته ستاً وعشرين سنة ، وكان في أيام الحكم صاحب الاندلس وتدافع أولاده بسعده ، ووقع الاختسلاف بينهسم حتى تفانت الإفرنجة ، بسببهم ، وصار لزريق بن قارله صاحب ملكهم فملك ثمانياً وعشرين سنة وستة أشهر ، وهو الذي أقبل إلى طوشة فحاصرها . ثم ملك بعد قارله بن لزريق ، وهو الذي كان يهادي محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ، وكان محمد يخاطب بالإمام ، وكانت ولايته تسعاً وثلاثين سنة وستة أشهر ، ثم ولى بعده ابنه لزريق ستة أعوام ، ثم قام عليه قائد للإفرنجة ، يسمى قومس فملك الإفرنجة وأقام في ملكهم ثماني سنين وهو الذي صالح المجاس عن بلده سبع سنين ، بستمائة رطل ذهب وستمائة رطل فضة ، وقوديها صاحب الإفرنجة ، إليهم ثم ولى بعده قارله بن تقويرة أربع سنين ، ثم ولى بعده قارله آخر فمكث إحدى وثلاثين سنة وثلاثة أشهر ، ثم ولى بعده لزريق بن قارله وهو ملك الإفرنجة إلى هذا الوقت وهو سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، وقد استوفى في ملك الإفرنجة إلى هذا الوقت وهو سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، وقد استوفى في علكته عشر سنين إلى هذا التأريخ على حسب ما غى إلينا من خبره • (١٣٠) .

ومن بين ١٦ اسماً في قائمة المسعودي كانت العشرة أسماء الأخيرة من شارل مارتل الى لويس الرابع التي يمكن التأكد منها والستحقق منها نوعاً . وبين الست أسماء الأولى كلوفيس وزوجته كلوتيلد وابنه العظيم داجـوبرت لصعوبة فيهم . أما بقية الأسماء فمن غير الممكن التحقق منها بين حكام مير وفنجينا وكارولنجيا.

وأهمية الفقرة مع ذلك لا تنصب على القائمة الفعلية بالأسماء التي تعج بالأخطاء والحذف . وإنما تنصب على وجودها . والتأريخ الكلاسيكي للعالم الإسلامي يتميز بالأهمية والخطورة وربما بصورة أوضح من كل الدول في أوروبا في المعصور الوسطى مجموعة ، وفي مستوى أعلى من المفلسفة . إنها مميزة بأنه على الرغم من المواجهة الطويلة بين الإسلام والمسيحية عبر البحر المتوسط من إسبانيا ، ومن خلال صقلية إلى

البلاد الواقعة في شرق البحر المتوسط . . فإن هناك نقصاً كبيراً في الاهتمام والانشغال بين العلماء المسلمين بما كان يحري وراء الحدود الإسلامية في أوروبا . ومن أول حقبة الألف عام . فإن ثلاث كتابات فقط هي التي بقيت وتمد القارئ المسلم بأي معرفة عن تاريخ أوروبا الغربية . وقائمة المسعودي هي أولها .

إذا كان تأريخ أوروبا الغربية مهملاً تماماً تقريباً .. فإن جغرافية أوروبا الغربية استمرت تلقي بعض الانتباه . إن معرفة المسلمين هي التي كرست جل الاهتمام للجغرافية ، وقدمت أدباً غزيراً في هذا الموضوع . وبداية بالأشياء الملائمة ذات الأهمية من الأعمال اليونانية فقد أثرى هذه المعرفة عدد من كتب الرحالة ، وبالفعل فقد قدم العلماء المسلمون كتابات قضايا نظامية ، بعضها في صورة مقالات في الجغرافية ، والبعض الآخر خاص بالقواميس الجغرافية الأبجدية . وقد تضمنت هذه في الغالب بعض الأسماء الأوروبية .

وكان اسم "روما" العظيمة بطبيعة الحال معروفاً للعالم الإسلامي ، حيث كان مع ذلك تختلط معه بيزنطة ، التي شاع أن يطلق عليها كلمة "الروم".

بعض العلماء مع ذلك كانوا عارفين "بروما" في إيطاليا أيضاً ، ومؤلف عربي قديم اقتباساً طويلاً من هارون بن يحيى ، وهو أسير عربي يبدو أنه قضى فترة قصيرة في روما حوالي ٨٨٦ . ويصف هارون المدينة والكنائس في عبارات خيالية ، ويستمر إلى أن يقول :

"ومن هذه المدينة تركب البحر فتسير ثلاثة أشهر .. حتى تنتهي إلى بلاد ملك برجان ، وتسير منها في جبال وعقاب شهراً واحداً ، حتى تنتهي إلى بلاد فرنجة ، ومنها تخرج فتسير أربعة أشهر ، حتى تنتهي إلى مدينة بريطينية وهي مدينة كبيرة على ساحل بحر المغرب ، ويتملك عليها سبعة من الملوك ، وعلى باب مدينتها صنم إذا رام الغريب أن يدخلها نام فلا يمكنه دخولها حتى يأخذه أهل المدينة فيقفوا على مغزاه ومقصده في دخول المدينة ، وهم قوم نصارى ، وهم آخر بلاد الروم ، ليس وراءهم عمران " (۱۳) .

ومن الواضح أن هارون لم يغامر إلى أبعد من روما . ومن الشيق أنه سمع عن بريطانيا وعن الحكم السباعي (\*) heptarchy الانجلوساكسوني - وكان قادراً حتى على إعطاء ما هو أول تفكير لعمليات هجر الإنجلوساكسون ، وكانت معرفته مع ذلك خارج التاريخ منذ توقفت حكومة السبعة عن الحكم ، الذي امتد حوالي ٣٠ سنة .

وكثير من معرفة هارون عن روما أتى بوضوح من مجموعات قصص روما الرائعة التي نسوق مثالاً عليها التيار الذي كان في أدب العصور الوسطى . بعض هذه القصص جمعها ابن الفقيه ، ووضعها ياقوت ، وهو واحد من أعظم الجغرافيين المسلمين ومات ١٢٢٩ . وكانت لياقوت شكوك خطيرة حول بعض القصص التي يكررها ويعيدها . وفي القاموس الجغرافي يبدأ الدخول إلى روما على النحو التالي :

"رومية Rümiya بتخفيف الياء من تحتها نقطتان كذا قيده الثقات . قال الأصمعي: (فقيه مشهور) : وهو مثل انطاكية وأفامية ونيقية وسالوقيه وملطية وهو كثير في كلام الروم وبلادهم ، وهناك روميتان : إحداهما بالروم والأخرى بالمدائن بنيت وسميت باسم ملك فاما التي في بلاد الروم ، فهي مدينة رياسة الروم وعلمهم ، قال بعضهم : هي مسماة باسم رومي بن رومية ، واسمها رومانس ؛ فعرب هذا الإسم فسمي من كان بها رومي ، وهي شمالي غربي القسطنطينية ، بينهما مسيرة خمسين يوماً أو أكثر وهي اليوم بيد الإفرنج ، ملكها يقال له ملك ألمان ، وبها يسكن البابا .

ورومية من عجائب الدنيا بناء وعظماً وكثرة خلق ، وأنا من قبل أن آخذ في ذكرها أبرأ إلى الناظر في كتابي هذا ، مما أحكيه من أمرها . . فإنها عظيمة جداً خارجة عن العادة مستحيلة وقوع مثلها ، ولكني رأيت جماعة ممن اشتهروا برواية العلم قد ذكروا ما نحن حاكوه فاتبعناهم في الرواية ، والله أعلم " (١٥) .

وبعد هذه الوثيقة المهمة أو قل الوثيقة التعليمية . . يقتبس ياقوت بنهم من روايات

<sup>(\*)</sup> مجموعة من سبع مقاطعات أو ممالك متحالفة ، يحكم كلاً منها حاكمها الخاص ( المترجم ).

العصور الوسطى - ومعظمها - ربما من أصل أوروبي - عن عجائب ومعجزات روما ، ثم ينتهى إلى الآتى :

"جميع ما ذكرته همهنا من صفة هذه المدينة فهو من كتاب محمد ابسن أحمد الهمذاني المعروف بابن الفقيه ، وليس في القصة شيء أصعب من كون مدينة تكون على هذه الصفة من العظم ، على أن ضياعها إلى مسيرة أشهر لا يقوم مزروعاتها بميرة أهلها ، وعملى ذلك فقد حكت جماعة عن بغداد أنها كانت من العظم وكثرة الخلق والحمامات ما يقارب هذا ، وإنما يشكل فيه أن القارئ لهذا لم ير مثله والله أعلم ، فأما أنا فهذا عذري على أني لم أنقل جميع ما ذكروا وإنما اختصرت البعض (١٦) .

ومن السهل أن تتعاطف مع وجهة نظر ياقوت . إذ إن معظم الأوصاف الإسلامية في العصور الوسطى لأوروبا الغربية مستمدة مساشرة ، أو عن طريق غير مباشر من الفكرة التي قدمها السفير إبراهيم بن يعقوب في منتصف القرن العاشر . ولابد أن مثالين يكفيان عن أوصاف ابن يعقوب :

ايرلنده جزيرة في شمال الإقليم السادس وغربية ، قال العدري : ليس للمجوس قاعدة إلا هذه الجدزيرة في جميع الدنيا ، ودورها ألف ميل أهلها على رسم المجوس وزيهم ، يلبسون برانس قيمة الواحد منها مائة دينار ، وإنما أشرافهم فيلبسون برانس مكللة باللآلئ .

وحكي أن في سواحلها يصيدون فراخ الأبيلنيه ، وهو نون عظيم جداً ، يصيدون أجزاءها يتأدمون بها وذكروا أن هذه الأجزاء تتولد في شهر أيلول ، فتصاد في تشرين الأول والثاني ، في هذه الأشهر الأربع ، وبعد ذلك يصلب لحمها فلا يصلح للأكل .

أما كيفية صيدها . . فقد ذكر العذري أن الصيادين يجتمعون في مراكب ومعهم فشيل كبير من حديد ذي أضراس حداد ، وفي الفشيل حلقة عظيمة قوية ، وفي الحلقة حبل قوي ، فإذا ظفروا بالجرو صفقوا بأيديهم وصوتوا ، فيتلهى الجرو بالتصفيق

ويقترب من المراكب مستأنساً به ، فينضم أحد الملاحين إليها ويحك جبهته حكاً شديداً فيستلذ الجرو بذلك ، ثم يضع الفشيل وسط رأسه ويأخذ مطرقة من حديد قوية ، ويضرب بها على الفشيل بأتم قوة ثلاث ضربات فلا يحس بالضربة الأولى وبالثانية ، والثالثة يضطرب اضطراباً شديداً ، فربما صادف بذنبه شيئاً من المراكب فيعطبها ، ولا يزال يضطرب حتى ياخذه اللغوب . ثم يتعاون ركاب المراكب على جدبه حتى يصير يزال يضطرب حتى ياخذه اللغوب . ثم يتعاون ركاب المراكب على جدبه حتى يصير إلى الساحل . وربما أحست أم الجرو باضطرابه فتتبعهم ، فيستعدون بالثوم الكثير المدقوق ، ويخوضون به الماء فإذا أشمت رائحة الثوم استبعدتها ورجعت القهقري إلى الخلف ، ثم يقطعون لحم الجسرو ويملحونه ولحمه أبيض كالشلج وجلده أسود كالنعش (۱۷) .

إن فكرة ابن يعقوب عن صيد الحيتان في البحر الأيرلندي ، يتضح أن لها قاعدة موضوعة ، وهي تكشف عن معرفة أن الحيتان لها أمهات تصاد بالرماح . ومع ذلك فهناك مجالاً للشك حول ما إذا انطلق بحراً في إيرلندا وفكرته هذه قديمة ومستهلكة . ومن الواضح أن وصفه لبوهيميا من ناحية أخرى قائم على تجربة مباشرة : "بوهيميا هذه أرض الملك بويسلاف يتطلب امتدادها من مدينة براج إلى مدينة كراكاو رحلة أسابيع ثلاثة ، ويعادل مشوارها في طوله أرض الأترك .

بنيت مدينة براج من الطوب والجير ، وكانت واسعة التجارة ، ذات غنى يربو على كل هذه الأراضي . وكان الروس والسلافيون يجلبون البضائع إلى هنا من كراكاو ، ويجلب المسلمون واليهود والأتراك كذلك البضائع من أرض الأتراك ، وكانوا يجلبون العبيد والحديد وأنواعاً مختلفة من الفرو . وكانت بلدهم هي أفضل البلاد بين شعوب المشمال وأغناها في علف الدواب ، وكان مقابل بنس واحد تباع كمية كافية من الدقيق تتكفي الإنسان شهراً . وبنفس المبلغ يباع الشعير لغذاء الحيوانات مدة أربعين ليلة . وكانت تباع دجاجات عشر ببنس واحد ، وفي مدينة براجوي . . كانوا يصنعون البرادع والتروس والدروع ، الجلدية الرقيقة التي تستخدم في هذه الأجزاء . وفي أرض بوهيميا كانوا يصنعون المرادع كانوا يصنعون المرادع والتروس والدروع ، الجلدية الرقيقة التي تستخدم في هذه الأجزاء . وفي أرض بوهيميا كانوا يصنعون المناديل الرقيقة الجميلة الشبكية المزينة بالهلال ، التي لا تستخدم لشيء

وكان سعر عشرة مناديل هناك بنسأ واحداً ، وكانوا يتاجرون كل مع الآخر ويتعاملون كل مع الآخر القمع كل مع الآخر ، ويملكون أواني يعتبرونها كالأموال وأعني الأشياء تشترى بها ، القمع والعبيد والخيول والذهب والفضة وكل شيء . ويميز شعب بوهيميا الشعر الأسود الداكن ، ويندر الجنس الأشقر بين هذا الشعب (١٨) .

لقد وضع الغزاة الصليبيين والمسلمين والغربيين في تقارب شديد واتصال قوي ، سواء في السلام أو الحرب . وفي هذه الفترة يتوقع الإنسان أن تكون لدى المسلمين تفاصيل أكثر ومعرفة أكثر دقة عن جيرانهم المسيحيين الأوروبيين ، ومعرفة أكثر جوهرية عن التقارير الغامضة والشائعات ، وتصورات الزمن القديم . ومن المؤكد أن مسلمي القرون الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ، قد عرفوا أكثر عن الغرب ، بشكل يفوق أسلافهم في الفترة السابقة على الصليبين . ولكننا ما زلنا لا نقدر إلا على الدهشة إزاء قلة ما عرفوه في واقع الأمر ، وكذلك إزاء قلة ما اهتموا به . وأحد الجغرافيين العظماء في ذلك العصر وهو الفارس زكريا بن محمد القزويني (\*) (١٢٨٣) يعتمد أساساً على ابن يعقوب في فكرته عن أوروبا ، وفي واقع الأمر إن الفضل يعود إليه في بقاء رواية ابن يعقوب . وعن الإفرنج يقول الآتي :

"أفرنجة بلدة عظيمة ومملكة عريقة في بلاد النصارى بردها شديد جداً وهواؤها غليظ لفرط البرد . وإنها كثيرة الخيرات والفواكه والغلات ، غزيرة الأنهار كمثيرة الثمار ، ذات زرع وضرع وشجر وعسل ، صيودها كمثيرة الأنواع ، بها معادن الفضة ، وتضرب بها سيوف الهند .

<sup>(</sup> القزويتي ( ١٢٠٣ - ١٢٨٣م) هو زكريا بن محمد بن محمود القزويني ، يرجع نسبه إلى أنس بن مالك إمام المدينة وفقيهها المشهور . ولد في قزويسن وإليها نسب ، ثم رحل إلى دمشق ، وهو شاب ، وتولى بعدئذ قضاء واسط والحلة في زمن المستعصم العباسي ، آخر خلفاء بني العباس في بغداد ، وسقطت بغداد في يد هولاكو المغولي ، وهو في ذلك المنصب ، كان عالماً في التاريخ الجغرافيا ، وكتابه عجائب المخلوقات أول كتاب في هملا الموضوع في اللغة العربية ، وتتصل آثار القزويني كلها بعلمي الجغرافية ووصف الكائنات ، ويساوي كتابه "آثار البلاد وأخبار العباد" في قيمته كتابه عجائب المخلوقات ؛ فقد جمع فيه كل ما وقع له وعرفه وسمع به وشاهده من لطائف صنع الله وعجائب كلمته المودعة في بلاده وعباده . (المترجم) .

وأهلها نصارى . ولهم ملك ذو بأس وعدد كثير وقوة ملك ، له مدينتان أو ثلاث على ساحل البحر من هذا الجانب في وسط بلاد المسلمين ، وهو يحميها من ذلك الجانب ، كلما بعث المسلمون إليها من يفتحها يبعث هو من ذلك الجانب من يحميها وعساكره ذوو بأس شديد لا يرون الفسرار أصلاً عند البلقاء ، ويرون الموت دون ذلك .

ولاشك في أن جزءاً من ذلك يأتي من كاتب أقدم ، ربما كان ابن يعقوب ولكن المجزء المتأخر بإشارته إلى ممتلكات الإفرنجة " في وسط أراضي" والدليل المقاطع الذي يسوقه هذا الجزء على قوة الأسلحة الإفرنجية يبدو أنه يرجع تاريخه إلى زمن الصليبين . وملاحظات القرويني جديرة بأن تعكس الانطباعات الناتجة من الاتصال المباشر ، إنها شميء مختلف تماماً عسن روايات الرحالة والأساطير والشذرات المنقحة من التعليم اليوناني ، الذي شغل أفكار الغرب الأولى .

وكانت هناك معرفة متاحة نوعاً في الغرب الإسلامي ، في شمال أفريقيا وأسبانيا ، حيث وضع تقدم الغزو المسيحي المسلمين في اتصال مقرب - ولو أنه غير مرحب به مع أوروبا . وهناك جغرافي من القرن الثاني عشر يدعي الزهري ، ربما كان يكتب في إسبانيا يتحدث عن البندقية وأمالفي وبيزا وجنوة مع بعض الملحوظات عن تجارها ومنتجاتها . ويذكر عن جنوة أنها "واحد من أعظم المدن الرومانية والإفرنجية وشعبها كان قريش السرمان ولما كانت قريش القبيلة المكية التي ينتمي إليها النبي عليه هي أشرف القبائل العربية فإن هذا الوصف مبالغ فيه .

وهذا ليس هو كل شيء ؛ فالزهري يستمر في حديثه إلى أن يصل إلى أن أهل جنوة ينحدرون عن قبيلة عربية تعتنق المسيحية هي قبيلة غسان ، كانت تعيش على الحدود السورية العربية قبل ظهور الإسلام . "وهؤلاء الناس لا يشبهون الرومان في مظهرهمم ؛ فغالبية الرومان يتميزون بالجمال ، أما هؤلاء فإنهم يتميزون باللون الأسود والشعر المجعد والأنف الشامخة . وهذا هو السبب في القول بأنهم ينحدرون من العرب " (٢٠) .

في تلك الأثناء كتب مسلم غربي آخر يعيش في ظل الحكم المسيحي في صقلية النورماندية كتاباً ، يمثل مستوى سطح المد والجزر لمعرفة المسلمين الجخرافية في العصور الوسطى عن أوروبا ، بالإضافة إلى بقية العالم ، هذا الكاتب هو أبو عبد الله محمد الشريف الإدريسي ، وهو سليل عائمة حاكمة مراكشية ، ولد في كيوتا في مراكش عام ١٠٩٩ ، وبعد أن درس في قرطبة وكان يسافر عادة إلى أفريقيا والشرق الأوسط ، قبل دعوة من الملك النورماندي في صقلية روجر الثاني واستقر في بالرمو ، وهناك أتم أفضل أعماله الجغرافية المعروف "كتاب روجر" على أساس رحلاته ومعرفته التي جمعها من معارف أخرى . ولقد انتهى من هذا العمل سنة ١١٥٤ ، وهذا الكتاب يتضمن كما هو متوقع معرفة أكثر عن إيطاليا ، وكذلك يستمل على أوصاف تفصيلية عن معظم أوروبا ، وفي هذه الفصول أدلى الإدريسي اهتماماً محدوداً بكتابات المسلمين الجغرافية ، ويبدو أنه يعتمد بشكل مباشر على المعارف المسيحية الغربية وعلى الخرائيط الغربية ، وكان هذا متاحاً له في صقلية النورماندية ، وعلى النحو النالي . . وهكذا يبدأ وكان هذا متاحاً له في صقلية النورماندية ، وعلى النحو النالي . . وهكذا يبدأ الإدريسي وصفه للجزر البريطانية :

"يتكون الجزء الأول من المناخ السابع عن المحيط وجزره مهجورة ، وغير مأهولة بالسكان ، ويحتوي الجزء الثاني من المناخ السابع على جزء من المحيط الذي توجد فيه جزيرة انجلترا ، وهذه جزيرة عظيمة تشبه رأس نعامة ، وفيها جزر مأهولة بالسكان وجبال عالية وأنهار جارية وسهول . وخصوبتها عالية وشعبها جاف وصعب ، يتميز بثبات العزيمة والشتاء هناك مستديم . وأقرب لها وزانت Wissant في أراضي فرنسا ، وبين هذه الجزيرة والقارة . . يوجد ١٢ ميل عرضاً . . . " (٢٠) .

ويستمر الإدريسي بعد ذلك في وصف دورشستر وويرهام ودارتموس ، والجزء الضيق من الجزيرة التي تدعى كورنول التي تشبه منقار الطائر. سالزبوري وسوثامبتون ، ونشستر ، وشوريهام وهاستنجس ، وهي مدينة ذات حجم معقول وعدد كبير من السكان ، مزدهرة بالأسواق والحرفيين والستجار ودوفر ولندن ولنكولن ودورهام . وفيما وراء هذه المناطق تقع اسكتلندا التي يتحدث عنها الإدريسي على السنحو التالي : "إنها

ترتبط بجزيرة انجلسترا وهي شبه جهزيرة طويلة إلى الشمال من جهزيرة أكبر إنها غير مسكونة ، وليس بها مدينة أو قرية وطولها ١٥٠ ميلاً . . . \* (٢٢) .

## وكذلك يسمع الإدريسي عن مكان أبعد :

"من آخر حدود شبه الجزيرة الخالية ، شبه جبزيرة اسكتلندا إلى آخر حدود جزيرة أيرلندا . . توجد مسافة إبحار يومين نحو الغرب . ويقول مؤلف "كتاب العجائب" (وهو كتاب شرقي قديم) إن هناك ثلاث مدن ، وقد اعتادت هذه المدن أن تكون مسكونة ، واعتادت السفن أن تذهب إلى هناك وتشتري الكهرمان والأحجار الملونة من مواطنها الأصلية . بعد ذلك حال أحدهم أن يجعل نفسه حاكماً عليهم . . فشن حرباً ضدهم بستعبه فحاربوه ، وظهرت بينهم العداوة ، فأباد كل منهم الآخر ، وهاجر بعضهم إلى اليابسة . وهكذا حطمت مدنهم ولم يبق سكان فيها " (٢٢) .

إن معرفة الإدريسي عن الجزر البريطانية معرفة ضئيلة نسبياً.. فلم يعرف جيداً عن المقارة الأوروبية حدودها الشمالية أو الشرقية . وأوصافه للجزر بأنها تشبه رأس نعامة أو منقار طائر تشبر إلى أنه قد نظروا إلى ذلك ، وربما أيضاً التقط أسماء متعددة للمكان الذي يذكره . وحذا الجغرافيون المتأخرون حذو الإدريسي وقد وضع مؤلف – غير مؤكد التاريخ ومن مكان ما في الغرب الإسلامي – يدعى ابن عبد المنعم قاموساً جغرافيا يتضمن مواد عن أوروبا . أما ابن صاعد (١٢١٤ – ١٢٧٤) ، من الكالاريال كتب "جغرافية العالم" التي اقتبس منها الكتاب المسلمون المتأخرون كثيراً وكثيراً في كل من الغرب والشرق . ويحتوي فكر ابن صاعد عن الغرب على عدد شبق من القصص . فيتحدث عن انجلترا فيقول (\*) : "وصاحب هذه الجزيرة يسمى الانكتار في تاريخ صلاح الدين هو بالطبع صلاح الدين في حروب عكا " (٢٠٤ ) ، والحاكم المذكور في تاريخ صلاح الدين هو بالطبع ريتشارد قلب الأسد الذي يظهر في كل حسابات المسلمين عن الحرب الصليبية الثالثة تحت نفس الإسم الغريب الانكتار . ولدى المؤرخين المسلمين أقوال كثيرة من الأعمال

<sup>(\* )</sup> النص مأخوذ من كتاب تقويم البلدان (المترجم) .

العسكرية والسياسية للصليبين من الشرق ، ولقد أظهروا مع ذلك اهتماماً ملحوظاً بسيطاً بالشئون الداخلية للبلاد الصليبية ، التي تتباين فرقها العسكرية القومية ، ولا أحد على الإطلاق في بلادهم له أصل . إن تحقق ابن صاعد من سكان هذه الجزر البعيدة والغامضة تصوير للتاريخ السوري الفلسطيني هو أمر غير مألوف ؛ لأن معظم المسلمين المؤرخين كانوا يعدونهم جميعاً كفاراً أفرنجيين جاءوا من الأراضي الشمالية للبرابرة ، وكلما أسرعوا في العودة هناك . . كان ذلك أفضل ونادراً ما يمذكر الحكام والقادة الإفرنج بأسمائهم ، ولكن يوصفونه بالقاب أو أوصاف مبهمة وعادة تتبع هذه الألقاب بهذا التعبير "رحلة موفقة لروحه إلى الجحيم" أو بشيء من هذا القبيل .

يوشك المؤرخون أن يقيموا علاقة (يربطوا بين معرفتهم للإفرنج في سوريا والمعرفة الضئيلة عن أروبا الموجودة في كتابات جغرافيي الطبيعة والجغرافيين والسرحالة . وأما فكرة أن الدين الإفرنجي والسفلسفة والعلم والأدب يمكن أن تنال أي اهمتمام ، فلا تبدو أنها طرأت لأي منهم على الإطلاق ، ولا نستطيع حتى القرن الرابع عشر بعد عدة قرون من العلاقات التجارية والدبلوماسية (السياسية) أن نرجع إلى كاتب عربي ، أبسط الأفكار عن إمكان وجود مثل هذه الأمور في أوروبا . إنها قد تأتي - كما قد نتوقع من أحد أصحاب العقول العظيمة ، التي أنتجتها الحضارة الإسلامية ، ويمكن التعبير عنها في عبارات أدبية (تعليمية) خاصة .

في الجزء الجغرافي من مقدمة ابن خلدون المشهورة .. يضع المؤرخ وعالم الاجتماع التونسي العظيم ابن خلدون (١٣٣١ - ١٤٠٦) وصفاً لأوروبا الغربية ليس فيه أكثر مما يمكن أن يوجد في كتابات الإدريسي والجغرافيين المسلمين الآخرين . وفي نهاية "المقدمة" مع ذلك .. توجد فكرة عن أصل وتطور العلوم العقلية التي تشتمل على قبول التغيير . وبعد وصف أصول توجد فكرة عن أصل وتطور العلوم العقلية التي تشتمل على على قبول التغيير . وبعد وصف أصول العلم بين اليونانيين والفرس ، والشعوب القديمة الأخرى ، يستمر ابن خلدون في مناقشة تطور هذا العلم في ظل الإسلام وانتشاره نحو الغرب عبر شمال افريقيا إلى إسبانيا ، ثم ينتهي في حديثه إلى السطور التالية:

"كذلك بلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرنجة من أرض رومة ، وما إليها من العروة السمالية نافقة الأسواق ، وعن رسومها هناك متجددة ، ومجالس تعليمها متعددة ، ودواوينها جامعة متفرقة وطلبتها متكثرة ، والله أعلم بما هنالك ، وهو يخلق ما يشاء ، ويختار " (٢٥) .

وهذا الجزء الأخير معناه مقتبس من القرآن ، ويبدو أنه شيء يفوق الاعادة مثل مولد التعليم بين الإفرنج ؛ حيث لم يكن واقعاً وراء نطاق قدرة الله على كل شيء .

وكان ابن خلدون أيضاً مؤلفاً للتاريخ العام ، كتب له مقدمة عرفت واشتهرت "بمقدمة ابن خلدون" وهذا الستاريخ الذي ألفه كما قد يتوقع الإنسان يسنصب تماماً على شمال افريقيا ، ويتضمن المصير المؤلم للصليبين الذي قادهم الملك المقدس لويس التاسع ملك فرنسا ، ضد تونس . وهذه الفكرة واضحة في نواح متعددة . فابين خلدون يعطي اسماً لحاكم فرنسا وهو سيان لويس ابن لويس ولقبه الذي كان يطلقه عليه هو ملك فرنسا . وكذلك كان عارفاً بأن الملك كان معروفاً بالقيديس . على الرغم من أن المؤرخ ابن خلدون لم يستخدم كلمة صليبية . . فإنه مع ذلك يقوم الحملة على تونس ؛ باعتبارها جانباً من الصراع التاريخي بين المسيحية والإسلام الذي امتد قروناً بما فيه هذا البعد نيفسه ، وحكي كذلك عن أحداث الحروب العربية البيزنطية ، وألوان الصدام الأخير في فلسطين وإسبانيا . وربما أكثر ما يميزه عنه يبدأ فكرته بمناقشة مختصرة عن غزاة البلد ، التي رغم ذلك لا تذهب إلى ما هيو أبعد من النيطاق المحدود للمعرفة الجغرافية المتاحة .

أما ما قاله عن أوروبا فقليل ، والجزء الثاني يستعلق أساساً بالشعوب غير الإسلامية وشعبوب ما قبل الإسلام ، بما في ذلك الجزيرة العبربية قديماً وبابل القديمة ومبصر وإسرائيل (\*) وفارس وبلاد اليونان وروما وبيزنطة ، ويذكر فقط القوط الغربيين ، ونبذة

<sup>(\*)</sup> يعمد برنارد لويس في هذا الموضع إلى ذكر إسرائيل كوطن ، ولا يذكر فلسطين . والأغلوطة هنا واضحة إذ أن إسرائيل كدولة لدم تظهر سوى عام ١٩٤٨ ، أما بنو إسرائيل فهو شعب توزع في العالم القديم بين مختلف الشعوب .

مختصرة عنهم ضرورة كمقدمة لفتح المسلمين لإسبانيا ، وهي كذلك جزء من التقليد التاريخي الجغرافي الخاصة بالعرب الإسبان . ولم يمتد تاريخ ابن خلدون العام إلى شمال إسبانيا أو شرق فارس ، وهكذا يمكن أن نقول إن تاريخه كان مقتصراً على حضارته الخاصة به وبأسلافه ، وهكذا فإن هذا التاريخ يشبه معظم ما يسمى بالتاريخ العام الذي كتب في العالم الغربي حتى الماضي القريب .

ولكن قبل ذلك بقرن تقريباً في الشرق في بلاد فارس قامت محاولة لتقديم تاريخ عام حقيقي يغطي سائر العالم المأهول بالسكان ، كما كان معروفاً آنذاك ، محاولة كانت غير مسبوقة وكانت لفترة طويلة محاولة لا مثيل لها . وقد جاءت الفرصة المناسبة من الفتوحات المغولية التي قامت لأول مرة في التاريخ بين آسيا الشرقية وآسيا الغربية ، في نظام سلطة واحدة قامت ووضعت حضارات الصين وفارس ، في اتصال مقرب ومثمر .

وفي السنوات الأولى من القرن الرابع عشر .. دعا غازان خان الحاكم المغولي في فارس طبيبه ومستشاره رشيد الدين ، اليهودي الذي اعتنق الإسلام ، ليعد تاريخاً عاماً للبشرية يضم كل الشعوب والممالك المعروفة . ويضع العمل الجديد رشيد الدين بين أعظم المؤرخين في الإسلام ، وفي واقع الأمر في البشرية كلها . وهو عمل تبدو فيه مراعاة الضمير بطريقة مؤثرة واضحة بالنسبة للتاريخ الصيني استشار اثنين من علماء الصين ، جاءوا إلى فارس خصيصاً لهذا الغرض . وبالنسبة لتاريخ الهند استدعى . . واهد "بوذي من كشمير . وفي عمل تاريخي بهذا الحجم الكبير . . نجد حتى برابرة غرب أوروبا يحظون بوصف مختصر في هذا العمل ، وكثير منهم حدث معه ذلك منذ أن كانوا في مفاوضات سياسية مع سيد رشيد الدين . إن معرفته عن أوروبا وشئونها تبدو كمعرفة أحد الإيطالين ، وربما كان أحد مبعوثي البابا ، ثم بعد ذلك داوم على ساحات المغول . وعن طريقه قام رشيد الدين بالاطلاع على عصور التاريخ الأوروبية التي حققت أخيراً ، مثل تحقيق العصر الخاص بالقرن الثالث عشر ، الذي قام به المؤرخ مارتن والمعروفة كذلك على رغم أنه من أصل تشيكي – باسم مارتينوس بولونوس (٧٣) .

والجزء الذي كتبه رشيد الدين عن الإفرنج يستقسم إلى جزءين : الجزء الأول يتكون

من مسح جغرافي وسياسي للدول والبلدان الأوروبية . والجزء الثاني يتكون من التأريخ المختصر للأباطرة والبابوات ، ولقد استفاد رشيد الدين بشكل واضح من الكتابات العربية والفارسية المبكرة عن أوروبا ، غير أن كثيراً من معرفته جديدة ، ولم تطرق من قبل . وفكرته عن علاقات البابا والإمبراطور تم تفصيلها ، وهي تأتي بوضوح من بعثة باباوية . وكانت لديه معرفة مناسبة باحتفالات التتويج الإمبراطوري ، ولقد سمع عن صوف انجلترا القرمذي ، وعن جامعات باريس وبولونيا ، وعن بحيرات البندقية وعن جمهوريات إيطاليا واختفاء الشعابين من أيرلندا . وكل هذا يمثل تقدماً ملحوظاً في المعرفة ، وحتى عبارته الغامضة بأن حاكم الجزيرتين (أيرلندا وانجلترا) يكون اسكتلنديا ، وأنهما يبعثان بالجزية إليه ربما يكون فيها شيء من الحقيقة .

إن تأريخه للأباطرة والباباوات ينتهي بالإمبراطور ألبوت الأول والبابا بيندكت الحادي عشر ، وكلاهما يوصف بطريق صحيح ؛ حيث كانا يعيشان في ذلك العصر . وهذا لا يتضمن أكثر من اختصار لمارتن الراجع إلى هذا التاريخ . وفكرته عن أوروبا واهمية وسطحية وأحياناً غير صحيحة ، وبالمقارنة بينها وبين معالجته الطويلة والمملة للحضارات الأخرى "مشال حضارة الهند والصين ، فإن هذه الفكرة تبدو شيئاً تافهاً ، ولكن بعد القائمة القصيرة الخاصة بحلول الفرنجة ، التي قدمها المسعودي يبدو أن هذه هي الحالة الوحيدة التي قام بها مؤلف إسلامي في العصور الوسطى ليحدد معالم تاريخ أوروبا المسيحي ، ولم تتم المحاولة الثالثة إلا في العصور العثمانية في القرن السادس عشر . وخلال فترة العصور الوسطى ظل الإسلام يهمل ولا يهتم بالشعوب الكافرة أو والشيء المميز الملاحظ هو أن مفكراً عظيماً وأصيلاً مثل ابن خلدون نفسه - وموطئه تونس إحدى البلاد المسلمة التي على دراية كبيرة ومباشرة بالغرب - شارك في هذا الإهمال العام . وأثارت المناقشة العظيمة للصليبيين ، الواضحة جداً في التاريخ الغربي ، موجة من الغموض في البلاد الإسلامي . وحتى التطور السريع للعلاقات التجارية والسياسية مم أوروبا بعد الصليبيين ، يبدو أنه لم يشر أي رغبة في التوغل في التجارية والسياسية مم أوروبا بعد الصليبين ، يبدو أنه لم يشر أي رغبة في التوغل في التجارية والسياسية مم أوروبا بعد الصليبين ، يبدو أنه لم يشر أي رغبة في التوغل في التجارية والسياسية مم أوروبا بعد الصليبين ، يبدو أنه لم يشر أي رغبة في التوغل في التجارية والسياسية مم أوروبا بعد الصليبين ، يبدو أنه لم يشر أي رغبة في التوغل في

أسرار الجانب الآخر . وبينما كانت البلاد الإسلامية القديمة في إسبانيا والشرق تتدهور وتتساقط تحت الحكم الأجنبي ، كانت تنشأ في الأناضول إمارة كانت تنمو سريعاً على حساب الإمبرطوريات الإسلامية الأخيرة والعظيمة جميعها . والدولة العثمانية ولدت على الحدود بين الإسلام والمسيحية ومن البداية وعلى الرغم من أن العشمانيين كانوا قد كرسوا بكل قلوبهم للإسلام أكثر من أي من الأسلاف ، فقد كانت لهم معرفة أكثر علماً وأكثر تقارباً على الأقل مع بعض مناطق أوروبا المسيحية . وبالنسبة للعشمانيين المتقدمين لم تعد أوروبا الإفرنجية لـغزأ غامضاً كما كانـت بالنسبة للعـرب والفرس في العصور الوسطى . لـقد كانت جارتهم وغريمتهم بعد أن حلت محل الإمبـراطورية البينزنطية المنهارة كرمز للمسيحية ، الغريم والخصم الأصيل لموطن الإسلام . وكان أساسياً أن يعرف الأتراك فنون الحرب الأوروبي ويتعلمونها . وفي التعليم البحري بصفة خاصة اتبعوا الأساليب المغربية ، ولم يقوموا حتى بتحسينات قمليلة من عندهم . وعن طريق الفنون البحرية الأوروبية كانوا يحتاجون كذلك إلى معرفة عملية بالخرائط والبحرية الأوروبية (١٥٥م) هو بيري ريـس ، الذي يبدو أنه كان يعرف بعض اللـخات الغربية ، ويبدو أنه استغل المصادر الغربية . وفي ١٥١٧م كان قد قدم خريطة للعالم إلى السلطان سليم الأول كانت تتضمن نسخة لخريطة كولومبوس لأمريكا التي رسمت ١٤٩٨م . ولما كانت خريطة كولومبوس الأصلية قد فقدت ، فإن هذه الخريطة التي ربما ضاعت في إحدى الهجمات البحرية العديدة مع الإسبان والبرتغاليين ، بقيت فقط في الـترجمة التركية التي ما زالت موجودة في مكتبة مصر توبكابي في اسطنبول ، وتبع ذلك ١٥٨٠ فكرة اكتـشاف العالم الجديد عـلى ما يبدو من المصـادر الأوروبية لجغرافي عشـماني هو محمد بن حسن سعودي ، وأهداه إلى السلطان مراد الثالث " (٣٠) .

وهناك كاتب عن البحرية الستركية في البحر المتوسط ، ألف عام ١٥٢١ ، أعيد تنقيحه سنة ١٥٢٥ ، يحتوي على تعاليم بحرية تفصيلية لسواحل البحر المتوسط . والنسخة المنقولة سنة ١٥٢٥ تتضمن مقدمة وفهرساً يعطيان فكرة عن المعرفة الجغرافية ، والتصورات الجغرافية الستي كان يستخدمها عندئذ الأتراك . وخريطة متأخرة ترجع إلى

عام ١٥٥٩، يبدو أن راسمها حاجي أحمد من تونس ، وهو الذي درس فسي جامعة مسجد الطرابيشي في مراكش ، وكان فيما بعد ذلك أسيراً في أوروبا ، وربما كان في البندقية ، وعلى أي حال . . فهناك أعد خريطته التركية في تغطية أوروبا وآسيا وافريقيا والمناطق المعروفة من أمريكا . وهو يعطي كذلك بعض التفاصيل عن نسفسه التي يظهر منها أنه جهز خريسطته أثناء أسر "رجل فاضل ومتعلم" ، وعندما يصف كتابه يقول : القد قمت بإنتاج جديــد لكتابة المسلمين بترجمة اللغات الإقفرنجــية والكتابات الإفرنجية "لقد وعـــدوا بتحريري لقـــاء جهــودي وأعمــالي التي تعجــز مثل هــذه الكـــلمات عن وصفها . . . ولـقد كتبت ذلك ( أو ربما فصـلته ) باللغة الـتركية بطريقتي وفقاً لأوامر سيدي ؛ لأن هذه اللبغة لها سلطة عظيمة في العالم" (٢١) . وأول الأعمال الجغرافية الكبرى الخاصة بالعشمانيين بصفة عامة (Jihannüma) أي ( مرآة العالم ) وهو خاص بالجغرافي كاتب جلبي Katib Celebi الذي يخبرنا في مقدمته بأنه فقد الأمل تقريباً على القدرة على تأليف جغرافية عامة جامعة ، عندما أدرك أن الجزر البريطانية وأيسلندا ، لايمكن وصفها بغير الرجوع إلى الأعمال الأوروبـية ، طالما هذه الأعمال كلها المتاحة له بالعربية والـفارسية والتركية غير مكـتملة وغير دقيقة ، وهو يقــول إنه ناقش من خلال وسطاء جغرافية أورتيليوس والأطلس (الأصغر والأكبر) وأطلس ميركماتور في الوقت الذي كان يأمل فيه أن يجد نسخة من أورتيـلويس "كان حظه طيباً في أن يجد الأطلس الأصغر وهو اختصار للأطلس الأكبر ، وفي الـوقت نفسه . . كان حظه طيباً أن يعرف الشيخ محمد إخسلاصي ، وهو راهب فرنسي سابق اعتنق الإسسلام ، وبمساعدة الرجل الفرنسي بدأ في ترجمة الأطلس الأصغر وأكمله في سنة ١٦٥٥ \* (٢٢) .

وعند نبهاية القرن.. ظهر كاتب آخر في الجغرافية ، وهو أبو بكر ابن بحرام الدمشقي (١٦٩١م) ، وكان متمتعًا بمزايا الوزير فازيل أحمد باشا ، عمل في الأجزاء المختلفة من مرآة العالم الخاصة بكاتب جلبي وأضاف هو نفسه بعض المواد إليها . وأما عمله الأكبر فهو ترجمة الأطلس الأكبر الخاص بجوان بلو . ويبدو أن الدمشقي قد اهتم أساساً بجغرافية بلو – بنسبة أقل – وبهندسيته . ومن الواضح أن فكرته عن النظريات

الكونية الخاصة بتيكوبراهي وكوبرنيكوس قد اختصرت إلى جملة هي "هناك نظرية اخرى تبعاً لها ، تكون الشمس مركز العالم والأرض تدور حولها" (٣٤) .

وأن الاتجاه الذي بدأ به عمل كاتب جلبي والدمشقى استمر في المقرن الثامن عشر . وتظهر عدة أعمال جغرافية أخرى تـقريباً في صورة توابع أو ملاحق لمرآة العالم (Jihannuma) وهناك عمل ينسب بأرمني له أهمية ما ، وهمذا الأرمني هو بدروس -باروينان الذي كان يعمل ترجمانًا لبعثة بلاد الأراضي المنخفضة (هولندا) وفيما بعد عمل ترجماناً لوف ملكة الصقليتين ، ويقال إن أعد ترجمة تركية لعمل فرنسي كتبه جاك روبس بعنوان "طريقة لفهسم الجغرافية بمدخل سهل" (٣٥٠) والأدب على الرغــم من أن له اهتماماً يبدو أن احتكاكه محدود . وهناك شك فيما إذا كان البحارة الأتراك قد عرفوا كثيراً عـن البحر المتوسط . وفي سـنة ١٧٧٠ عندما أبحر أسطـول روسي حول أوروبا الغربية ، وواجه بغتة القسوات العثمانيية في بحر إيجه ، عقدت الدولة العـثمانية اتفاقية صورية مع ممثل البندقية ، يشكون من أن حكومته قد سمحت للأسطول الروسي بالإبحار مع البلطيق إلى الأدرياتيك . وهذا يشير إلى صفة خاصة ببعض خرائط العصور الوسطى ، التي تبين وتوضح قناة بين هذين البحرين مع أخر حدودهما في البندقية . وعلى الرغم من أن كاتب جـلبي وتلاميذه قد عرفوا جيداً هذه الأمور ، وأن مرآة العالم (Jihannuma) كانت بالفعل قد طبعت . . فإن الموظفين في بورت ، كان من الواضح أنهم لا يزالون يهتدون بالتصورات الجغرافية ، الـتي ترجع إلى العصور الوسطى .

ويشير المؤرخ العثماني واصف الذي يرجع إلى القرن الشامن عشر إلى أن الوزراء العثمانيين لم يستطيعوا أن يدركوا أن هناك طريقة ما للأسطول ؛ كي يتجه من بيترسبرج إلى البحر المتوسط " (٣١) .

يخبرنا المترجم والمؤرخ النمساوي جوزيف هامير بتعبير مشابه أو مقارب للشك هو "تحت بصري" في سنة ١٨٠٠ عندما رفض الوزيسر العظيم ليوسف زيا أن يصدق أن الإمدادات البريطانية يمكن أن تأتي من الهند عن طريق البحر الأحسر . ويعقب هامير

فيقول: كانت لدى السيد سيدني سميث السذي ساعدته مترجماً أثناء هذه المقابلة، كل متاعب العالم ومشكلاته؛ لكي أؤكد له بفحص الخرائط أن هناك علاقة واتصالاً بين المحيط الهندي والبحر الأحمر ((٢٧)).

ويقدم تاريخ أوروبا الحديث وأمريكا الشمالية أمثلة ، تعادل ذلك من الناحية التراجيدية على الجهل الجغرافي حول دور السياسيين وحتى رجال الدولة . ومثل هذا الجهل مع ذلك على السرغم من أنه كان موجوداً بين الحكام أحياناً . لم يكن سمة الصفوة السياسية ، وقد صحح هذا الجهل عن طويق خدمات مدنية أحسن تدريبها وتعليمها .

ومن الجغرافية البشرية لأوروبا - التي كانت شعوباً مختلفة عاشت في البلاد ، التي لاحت في الأفق العثماني - كانت هناك معرفة قليلة في الأدب العثماني ، وهناك استثناء ظريف لشسخص يدعى مصطفى على من مدينة كليبولي (\*) (١٥٤١-١٦٠٠) مؤرخ شهير ، وشاعر متعدد الجوانب في عصره . وعلى الأقل في موضوعية . . يحاول مصطفى على في نوع من علىم الأجناس الأوروبي في الجزء الخامس مسن كتابه عن التاريخ العام ( الجامع ) الدي لا يتضمن أوروبا ، أن يقدم استطراداً مطولاً في الأجناس المتشابكة مع العثمانيين ، في داخل وخارج حدودهم .

وتنصب فقرة أخرى مساوية للفقرة السابقة في عمل آخر لمصطفى على ، يناقش فيها النماذج المختلفة للعبيد والخدم وأنسواع السلالات وطبائع الشعوب الستي ينتمون إليها . وقد تعلم مصطفى على بطبيعة الحال أحسن تعليم عن الأجناس داخل الامبراطورية ، وهو يعكس بشكل كبير التميز المعروف لصاحب العبيد . وتقع حسن الأخلاق والكرامة من الألبانيين ، والولاء من الأكراد ؛ فهذا أمر يشبه توقع توقف

<sup>(\*)</sup> كليبولي مدينة تطل على مضيق الدردنيل ، وتقع على شاطئه الغربي في شبه جزيرة كليبولي ، وهي عبارة عن شبه جزيرة تقع في الجزء الأوروبي من الأراضي التركية وممر الدردنيل ، وهو الممر الذي يصل بحر مرمرة بالبحر المتوسط ، وكانت المدينة في الماضي ميناء مهما ، وهي الآن أحد مراكز الصيد الصغيرة ، وبها حامية عسكرية ، وكانت أيضاً مسرحاً للحملة العسكرية الشهيرة باسمها في الحرب العالمية الأولى . (المترجم) .

صياح الدجماج التي تفقس البميض ، وكذلك من غيمر الممكن لعبدة روسميا ألا تكون عاهرة ، أو لمفارس من جنوب روسيا ألا يكون سكيراً ، ويفكر مصطفى عسلى في السلافيين البلقان أما البوسيناك وخاصة الكروات فشعب محترم . ومن بين الأوروبيين الآخرين . . يذكر فقط المجريين والإفرنج والألمان ، والإفرنج والمجريين - إلى حد ما -يشبع أحدهما الآخر ، ويتميزون بالنظافة في عاداتهم الخاصة بالمأكل والمشرب والملبس ، وملحقات المعيشة المنزلسية . وهم كذلك عملى استعداد للمفهم والإدراك السريع ، ويستميزون كذلك بسرشاقة الحركة . ومع ذلك . . فإنهم يميلسون إلى الالتواء والحيلة ، ويحترمون اكتساب الأموال . كذلك فالنـشأة الطيبة والكرامة صفـات يوليها مصطفى علي اهتماماً ، هي صفات متوسطة. ومع ذلك . . فإنهم كانوا قادرين على الحوار المتصل البناء ، وبينما كان أغلبهم يتميز بجمال وذكاء الشكل . . فإن قليلاً منهم هم الذين يتمتعون بصحة جيدة ، والكثير منهم تثقله ألوان المرض المختلفة . وأجناسهم الطبيعيـة متنوعة ، يسهل تفسيرهـا . وكانوا قادرين بشكل كبير علـي ممارسة التجارة . وعندما يجتمعون للشراب والمسامرة . . فإنهم يستمدون سعادتهم ويأخذونها بحكمة . وكلهم كما يقول مصطفى على أناس يستميزون بالأناقة . والألمان من ناحية أخرى كانوا يتميزون بالعناد ، ومطبوعون على الشر ، ومهرة في الحرف اليدوية وما يشابهها . ويتميزون بثقـل اللسان وبطء الحركة . وقليل منهم دخل الإســلام هم يفضلون الإصرار على كفرهم . ومع ذلك . . فهم مقاتلون ممتازون سواء في الفروسية أو المشاة (٣٨) .

وبطبيعة الحال .. كان مصطفى علي يكتب من نقولات (شائعات) . وبعد نصف قرن حاول أليليا جلبي عقد مقارنة بين أهل المجر أهل النمسا قائمة على الملاحظة المباشرة . ويلاحظ أفيليا أن المجرمين كانوا قد أضعفتهم الغزوات العثمانية في القرن السابق ، وهؤلاء الذين لم يهزمهم الأتراك سقطوا تحت سيطرة النمساوية . وعلى الرغم من ذلك ، فقد اعتبرهم أسمى بكثير من النمساويين الذين في نظره لا يحبون الحرب ، "إنهم تماماً مثل اليهود ، وليس لديهم جلد في القتال " والمجربون هم أفضل شعب .

" وعلى الرغم من أنهم فقدوا قوتهم ، فإنهم ما يزالون أصحاب المواثد العظيمة

الكرماء مع ضيوفهم ، وهم قادرون على الزراعة في أراضيهم الخصبة . وشأنهم شأن التتار ، يركبون الخيل أينما ذهبوا ، ومعهم من خمس إلى عشر ما يشبه المسدسات ، كذلك بالسيوف والدروع ، وفي واقع الأمر . . فإنهم يبدون مثل جنود الحدود يرتدون نقس ريهم ، ويركبون نفس الخيول الأصيلة ، ويتميزون بالنظافة في أساليبهم وفي مأكلهم وتكريم ضيوفهم . إنهم لا يعذبون أسراهم كما يفعل المنمساويون ، ويتدربون على لعبة السيوف مثل العثمانيين . باختصار فعلى الرغم من أن الجانبين كفرة بغير أيمان ، فإن المجريين كفار أكثر احتراماً ونقاة ونظافة . إنهم لا يغسلون وجوههم كل صباح ببولهم كما يفعل العثمانيون (٢٠٠) . ولو أن الكفار الحالين قدموا قليلاً مسن القيمة ، فإن كفار الماضي قدموا أقل من ذلك ، ولم يشغل المؤرخون العثمانيون أنفسهم عادة بتاريخ أوروبا . ومع ذلك فهناك وميض من الاهتمام ، إذا صدقنا التأريخ العثماني من الغموض حول ماضي المدينة .

"بعد أن هزم السلطان محمد قسطنطين نظر إلى آيا صوفيا في دهشة ، وسأل شعب الروم وشعب فرنجستان والرهبة والبطارقة وكذلك هؤلاء الرومانيين والإفرنج الذين عرفوا تاريخهم ، وأراد أن يعرف من الذين بنى مدينة القسطنطينية ، ومن الذي كان يحكم هناك ، ومن الذين كانوا ملوكها . . جمع السلطان الرهبان وأناساً آخرين من ألروم والإفرنجة الذين عرفوا التاريخ ، وسألهم "من الذي بنى مدينة القسطنطينية هذه ؟ ومن كان يحكمها ؟ ومن جانبهم أفادوا السلطان محمد على قدر معرفتهم من كتبهم التاريخية ومن المعرفة التي تلقوها " (١٠) .

ومن الواضح أننا لا نعرف من يكون هؤلاء السرهبان والمؤرخين والإفرنج واليونانيين القين استشارهم السلطان ؛ والذي سجل عن تاريخ المدينة قبل العثمانيين تاريخا خياليًا تماماً ، وليست له أي علاقة بتاريخ هذه المدينة الميوناني والروماني والبيزنطي ، واهتمام المسلطان محمد بالتاريخ المبكر للمدينة ، ولم يطرقه الكتاب اليونانيون والإيطاليون بشكل مستقل ، وبعضهم في وقت واحد أو وقت آخس . واهتمامه مع ذلك يبدو أنه غريب وفريد ، وعلى أي حال . . لم يترك أثراً في التاريخ الجغرافي العثماني .

إن أول الأعمال التاريخية التركية عن أوروبا الغيربية ، هو ما كتب في القرن السادس عشر المتأخير أنه يتكون من تاريخ فرنسا المؤسس الأسطبوري فاراموند إلى سنة السادس عشر المتأخير أنه يتكون من تاريخ فرنسا المؤسس الأسطبوري فاراموند إلى اللغة التركية بأمر الباي فيبردون الذي احتفظ بوظيفة السكرتيير الرئيس للوزيير الأعظم من ١٥٧٠م إلى ١٥٧٣م ، ونفذ هذا العميل رجلان ، كان أحدهما المترجم حسن بن حمزة ، وكان الآخر الناسخ علي بن سينان . واكتملت الترجمة ١٥٧٢م ، وحيث إنها بقيت في مخطوطة واحدة ، وكان هذا في ألمانيا . . فمن الواضح أن هذا العمل لم يثر اهتماماً كبيراً بين القراء الأتراك .

وخلال القرن السابع عشر . . كانت هناك علامات تغيير وقليل من المؤرخين الأتراك والعلماء الآخرون يظهرون اهتماماً بأوروبها وكذلك بعيض المعرفة بالمصادر الأوروبية . فهناك شخص يدعى إبراهيم مولهمي (١٦٥٠) يقال إنه كتب تاريخ ملوك الرومان والإفرنج ، ولم تظهر أي نسخة باقية من هذا الستاريخ . وقد كتب معاصره المشهور كاتب جلبي الذي كرس اهتمامه بأوروبا في أعماله أيضاً في الستاريخ ، وهو يذكر في أحد أعماله ترجمة "التاريخ الإفرنجي للملوك الكفار"، وعلى الأقل بقيت نسخة واحدة من هذه السترجمة في مملكية خاصة في تركيا وطبعت أجزاء من هذه الترجمة في صورة مسلسلة في جريدة تركية في ١٨٦٢ - ١٨٦٣ ، وفي المقدمة يعدد كاتب جلبي مصادره ، ويسميه التاريخ اللاتيني الخاص . استخدم جوهان كاريون (١٤٩٩ – مارتن لوثر) كثيراً من الدعاية البروتستانية ، ربما كان من المكن أن يشير إلى كاتب جلبي رغم التعاون الفرنسي ، ثم وصفه به باعتباره راهباً سابقاً . . فإن له خلفية بروتستانية وليست كاثوليكية .

بالإضافة إلى هذه الترجمة فإن كاتب جلبي كتب عملاً أصلياً عن أوروبا ، الذي بقي فقط في مخطوطة وأوضح ذلك في بداية هذا الفصل ، وكان غرضه كما يشرح أن يعطي المسلمين معرفة دقيقة يحتاجونها كثيراً عن شعوب أوروبا ، وعلى الرغم من هدفه هذا ، فإن مقالته تساعد في فهم كلمات السيد فيكتور ميناج ، وبتفاهتها الشديدة فإنها

عبارة عن فهرس للجهل الأوروبي الذي انتشر في يومه بين الرجال العثمانيين المختصين بالتعليم (١١) .

في تلك الأثناء . . كان هناك اهتمام قليل بالتاريخ الغربي ، على الرغم من أن ذلك كان في مستوى منخفض ، ويبدو أن هذا الاهتمام قد تزايد نوعاً في النصف الثاني من القرن السابع عشر ، عندما نتج نوع جديد من المجتمعات في المدن حول اسطنبول . واستطاع العلماء الأتراك عندئذ مواجهة المسيحيين العثمانيين المتحدثين بالمتركية وحتي الأوروبية ، وكان عمليهم أن يتعلموا شيئاً عن العلم والمعرفة الغربية ، ومنفتاح ذلك الأمير الروماني ديمــتريوس كانتمير الذي كان وطـنه كل من المجتمع العثمــاني والمجتمع الأوروبي ، وهو نفسه مؤلف تاريخ الإمبراطورية العثمانية . إن هذه المواجهات مع ذلك كان لها نطاق مجدد ، ويبدو أنه كان لها تأثير طفيف على التصور العثماني العام للعالم الخارجي . وأحد الاستثناءات هو مؤرخ معروف قلـيلاً من القرن السابع عشر المتأخر ، يدعى حسين حيزارفن (١٦٩١) الذي ما زالت معظم أعماله غير منشورة ، وشأنه شأن كاتب جلبي الذي يذكره بإعجاب ، كـان رجلاً يحيطه غمـوض كبير ويهتم بالجـغرافيا والتاريخ المتعلقين بالأراضي البعيدة ، بالإضافة إلى التاريخ القديم لبلاده ، ومن المعروف أنه تعلم مع مثل هـذه الشخصيات مثل الكونت فرديناند مارسيجلي وأنطوان جالاند ، وربما يكون قد عرف كانتمير والمستشرق الفرنسي العظيم Petis de La Croix وربما في جزء من مكاتب ومعارف هؤلاء الأوروبيين الآخـرين ، كان حسين حيزارفن قادراً على التوصل إلى أسرار الكتب الأوروبية والاستفادة منها والاستعانة ببعضها في أعماله الخاصة وأحد هذه الأعمال : "تاريخ التاريخ"، وقد اكتمل الكتاب عام ١٦٧٣، وهو عمل تاريخي مقسم إلى تسعة أجزاء ، السادس والسابع والشامن والتاسع منها يستعلق بالتاريخ الخارج على الفترة الإسلامية وإسلامييها المعروفين ، وهذه نسبة عميزة بدرجة عائية . ويتعلق الجزء السادس بالتاريخ اليوناني والروماني ، والجزء السابع يتعلق بتاريخ مدينة قسطنطين منذ تأسيسها ، ويتعلق الجزء الثامن بأسياد الصين والفلبين ويشرقي الهند وسيلان ، ويتعلق الجزء التاسع باكتشاف أمريكا ، وندهش لأن حسين حيزارفن لم

يضمن أوروبا في عرضه ، ولكن أوصافه لكل من آسيا وأمريكا تقوم تقريباً بشكل تام على المصادر الأوروبية ومعظمها جاء عن طريق مرآة العالم (Jihannüma) الذي دونه كاتب جليى .

إن أفكاره عن التاريخ اليوناني والروماني والبيزنطي مستمدة أيضاً من المصادر الأوروبية التسمي ساعدت على مناقشة جانب مسن المعرفة الإسلامية الكلاسميكية القديمة (٤٢٠).

ونعود إلى التاريخ العام في أسلوبه العظيم بذلك العمل الخاص بأحمد بيه لطف الله ، المعروف باسم Münej Jmbasi الفلكي الأكبر (١٧٠٢) ، ونذكر أن عمله الأكبر هو تاريخ عام البشرية من آدم إلى عام ١٩٧٢م ، وهو كما يخبرنا يعتمد على سبعين مصدراً . وقد اختار Münej Jmbasi أن يكتب عمله باللغة العربية ، وفيما عدا قليل من الاستثناءات . . فإن النص الأصلي لم يطبع بعد كاملاً ، ومع ذلك فان الترجمة التركية المعدة خلال أواثل القرن الثامن عشر على يد الشاعر التركي العظيم نديم Nedim طبعت في اسطنبول في كتب ثلاثة ١٨٦٨ . وأعظم جزء في الكتاب كما قد نتوقع هو ماكرسه للتاريخ الإسلامي ، ويتعلق الجانب الأساسي من الكتاب الأول مع ذلك بتاريخ ما قبل الإسلام والبلدان غير الإسلامية .

الأول يتنضمن كالعادة الفرس والعرب القدامي من ناحية ، والإسرائيليات والمصريات القديمة من ناحية أخرى ، يناقشهم في سطور تقليدية تكثر وتقل .

ويذهب تاريخ Münej Imbasi القديم إلى ما وراء النطاق الإسلامي العام ، ومن الواضح أن أفكاره عن الرومان واليهود مصادرها رومانية ويهودية . وكانت هذه المصادر في جانب منها متاحة بالفعل في التطبيق العربي لابن خلدون ، مع ذلك فإن معرفته أكثر قدراً من معرفة المؤرخ العظيم في شمال أفريقيا ، وتتضمن وحدات مثل الآشوريين والبابليين والسلوقيين ، والبطالمة المعروفين من قبل بشكل واضح للمؤرخ الجغرافي الإسلامي . ومن الواضح أنه لابد وأنه استخدم مصدراً أوروبياً لهذه الأفكار ، ويصبح

ذلك مؤكداً في فصل Münej Imbasi عن أوروبا ذلك الفصل الذي يتضمن أقساماً عن تقسيمات الشعوب الإفرنجية ، وكذلك عن ملك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وانجلترا . ويبدو أن مصدره كان الترجمة التركية لتاريخ جوهان كاريون Johan Carion رغم أنه منذ أن استمر Münej imbasi في روايسته عن فتسرات لويس الثسالث عشر الملك الفرنسي والإمبراطور ليوبولد Leopold في ألمانيا وشارل الأول في انجلترا ، لابد من أنه كانت له مادة ملحقة تحت تصرفه . وهو يحكسي عن الحرب الأهلية الإنجليزية وإعدام الملك شارل ، وهو ينتهي إلى القول التالي : "وبعده لم يعين الشعب الإنجليزي ملكاً آخر عليه ، وليست لدينا معرفة أكثر من ذلك عن شئون هذا الشعب " (١٤١) .

والكُتّاب : كاتب جلبي وحسين حيازارفن و Münejj Imbasi يمدون التاريخ الجغرافي العشماني بأسره في غرب أوروبا ، إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر ومعرفتهم ضئيلة وتأتي أساساً من نفس مجموعة مصادر المعرفة .

حتى هذه الدرجة المحددة من الاهتمام ناقصة عند الكتاب العثمانيين الآخرين ، وبالنسبة لمعظم المسلمين العثمانيين . . فإن الإنجازات الأوروبية الجديدة بالانتباه إليها كانت في فنون الحرب ، ويمكن دراسة تلك الفنون من خلال البنادق والسفن ، التي تم الاستيلاء عليها بمساعدة الأسرى ومعتنقي الإسلام حديثاً ، إن للغات والآداب والفنون والفلسفات الأوروبية كان يمكن أن يكون بها اهتمام أو لها ضرورة لم تغز عقولهم ، ومثل هذه الحركات الأوروبية المتعلقة بالأفكار من فعل حركات المسلمين الفكرية في أوروبا في ذلك الوقت .

هذه الكتابات كرست لأوروبا ، وعندئذ . . فإن شعوبها وشئونها ذات أهمية ضئيلة ، وإنها تبقى في نسخ قليلة ، وأحياناً في نسخة واحدة فقط ، والجزء الأكبر منها غير مطبوع . إن اتصالهم بالفكر العشماني ، لابد أنه كان اتصالاً طفيفاً ، ويمكن جمع فكرة أفضل للتصور العشماني لأوروبا من مجموعة المؤرخين العظام ، وكان بعضهم يحتل مرتبة Vakanüvis أو المؤرخ الجغرافي الإمبراطوري ، والبعض الآخر غير موظف ، وهؤلاء المؤرخون معاً أنتجوا مجموعة كتابات تاريخية تنغطى تاريخ

الإمبراطورية من منشأها إلى نهايستها ومعظمها كستابات طبعت في تاريسخ قديم نوعاً ، وباختصار . فإنها تضمنت التأثير الأكثر أهمسية على إدراك العثمانيين لأنفسهم ومكانتهم في العالم والتفاصيل الأخرى .

وبينا كان المؤرخون العشمانيون ، مشل هؤلاء المعروفين للتاريخ على أنسهم من مجتمع فاضل . بينما كانسوا يهتمون أساساً بسشونهم الخاصة . . فإن هولاء أيضاً قد وضعوا بعض الأمور المتعلقة بأوروبا في الحرب والتجارة والسياسة ، وأمور أخرى تشبه ذلك إن مثل هذه الاحتكاكات نجد تعبيراً مناسباً لها في الأدب العثماني الستاريخي ، الذي تعكس صفته تغيرات القرون التالية .

وخلال فترة المعتماني العظيم داخل أوروبا في القرن الخامس عشر كان التاريخ الجغرافي العثماني ما يزال قليلاً نوعاً ما ، ويتكون أساساً من الروايات البسيطة المكتوبة باللغة التركية البسيطة ، وتعكس النظرة العامة والتطلعات والمقاتلين المسلمين على الحدود . إنهم يرون الأوروبيين بادئ ذي بدء أعداء ثم بعد ذلك رعايا يدفعون الجزية ، ويظهرون معرفة قليلة واهتماماً بسيطاً حول ما يحدث على الجانب الآخر من خطوط المقتال . ومع ذلك فهم يعرفون أنهم يواجهون الآخريس بجانب خصومهم المسيحيين ، وكلمة إفرنج Frank لا تأتي بصفة متكررة في قوائم الأعداء الذين تمت مواجهتهم والتغلب عليهم .

وفي الكتابات العثمانية الأولى . . تظهر هذه الكلمة لتدل على الإيطاليين ؛ خاصة أهل البندقية الذين التحم معهم الأتراك أثناء امتدادهم إلى اليونان وجزر البحر المتوسط الشرقية . وبطبيعة الحال . . كان الأفرنجة دائماً يهزمون ويمدون المنتصرين بمغنائم عظيمة .

وفي وصف نصر تم سنة ٩٠٣/ ١٤٩٧م أعد المـؤرخ العثماني القديم Ourc قائمة بالمقادير الضخمة التي سلبت من الإفرنجة المـهزومين من العملات الذهبية والفضية وفرو القاقم ، وأنواع أخرى ومن الحرير والساتان والمنسـوجات المرصعة بالذهب والفضة "لقد

وجدوا هذه الأشياء واستولوا عليها بكميات لا حدود لها ، حتى أن أحداً لم يعبأ أو يهتم بالعربات أو الخيول أو الجمال أو الأسرى . وكذلك تم أسر عدد هائل من الأسرى يفوق الحصر والأوقات التي عثر فيها على مشل هذه الغنائم الرائعة هي فقط كما يقول والدو الجهاد في فارنا (١٤٤٤) وفي كوسوفا (١٣٨٩) وفي غزو مدينة القسطنطينية (١٤٥٣) أو هكذا كما يقال ويستمر في عرض مسلاحظاته فيقول إن أغنى شعبين في العالم هما الشعب البولندي والإفرنجة "أغسنى من أي شعوب أخرى في البضائع العالمية لذلك فهم يقدمون غنائم هائلة إلى المقاتلين المؤمنين (٥٤٠).

وهناك نظرة سوفسطائية عن أورووبا أبعد من أن تقع في تساريخ أو وثيقة ، ولكن في الشعر الملحمي أو فسي القصيدة الملحمية التي كتبت في بــداية القرن السادس عشر ، وتسجل هزيمة الحملة البحرية الأوروبية ضد الأتراك والمقدمة في حد ذاتها صغيرة . إن القوات التركية استولت على مودون وعلى مواضع أخرى على الساحل اليوناني . ونجح أهل البندقية في جلب الدعم من أجزاء عديدة في أوروبا ، وفي أثناء الحرب شنت حملة بحرية فرنسية مع بعض الحلفاء هجوماً على الأتراك المقيسمين في جزيرة ليسبوس Lesbos في نهاية شهــر أكتوبر ١٥٠١ ، وصُدت الحملة وأعطت المناســبة فرصة ظهور قصيدة روائية تمجـد الانتصار التركي ، والشاعر الذي حصل علـي لقب فردوس التركي (بعد شاعر الملاحم الفارس العظيم الفردوسي ) يشرح أن غزو الأتراك لمودون قد تسبب في قلق شديد بين الإفرنجة ؛ خاصة عند زعيمهم رن باب Rin- Pap المعروف بأنه البابا في روماً ، وعندما غزا السلطان بايزيد مودون يقول الشاعر أن الإفرنجة كانوا خائفين ومفزوعين جداً مـن ســيفه ، حتى أن الجزر الأيونية غرقت في البحـر مثل التمساح ، وعندما سمع Rin-Pap غير المؤمن عن هذا بدأ يعمل على تكوين حلف أو تحالف لاسترداد مودون ، وبعث رسائل إلى كل حاكم افرنجــى كافر . عندئذ قدمت مجموعة غريبة من القادة الإفسرنج الذين يعاودون الظهور ، من وقت لآخر في السرواية التالية . وهذه المجموعة تتنضمن ملوك فرنسا والمجر وبوهيميا وبولندا وكان ملك بنولندا يسمى تسميتين تشيكي Czech ، وليش Lech ، وشخصيات أوروبية أخرى مثل كيزخان وجيرل خان ، وهي إيزابيل التي أرسلت "بان" Ban خاص بها (وهذا مصطلح مجري ، يدل على الرئيس ، كان يطلقه الكتاب العثمانيون غالباً على الضابط ، الذي يحكم فرقة عسكرية إسبانية في الأسطول ، ودوزا Doza رئيس القضاء في البندقية ، وحكام الأندلس وقطالونيا Catalonia وفرسان رودس ، وحتى أميسر موسكو إيفان الثالث (١٠) . وفي أسلوب ملحمي حقيقي سمح لقادة الأعداء أيضاً أن يقولوا خطباً ويكتبوا خطابات ، وهذا ألقي ضوء مباغتاً إلى حد ما على ما يدرك الشاعر أنه من المعتقدات الإفرنجة ومبادئ الإفرنجة . ويتحدث هؤلاء بطبيعة الحال وينظرون إلى أنفسهم على أنهم كفار ، وهذه جملة عميزة تنسب إلى أمير سلاقي .

"أنا عبد للمسيح ، أنا عبد لتمثال البندقية ، وأنا وثني وأكثر كفراً من ملك المجر "(٧٠) وأثناء القرن السادس عشر كانت الإمبراطورية العشمانية في أوج قوتها ومؤرخوها يعكسون ثقة المسلمين في سموهم ، الذي لا يقبل التحدي ، ونجاحهم الذي لا ينقطع ، وفقط الوزير الأعظم لطفي باشا الذي انقطع عن الدراسة وأمعن النظر ، وتدبر في ويلات الإمبراطورية بعد خلعه ، وحذر الحاكم من خطر مزدوج هو فساد الوطين وقيام البحرية الإفرنجية ، ومعظم المؤرخين الآخرين لم تزعجهم هذه الاهتمامات . فلو ذكر الإفرنجة على الإطلاق فهذا يتم باحتقار بمثل عبارات البرابرة الأعداء ، أو مثل دافعي الجزية . وفي القرنين المتأخرين السادس عشر والسابع عشر توجد علامات على وصول سياسيين إفرنجة إلى اسطنبول .

ويسجل المؤرخ العثماني سيلانيكي مـصطفى أفندي ، وصول السفير الإنجليزي إلى اسطنبول في ١٥٩٣ ، ويدعى ادوارد بارتون في هذه الكلمات :

"حاكم دولة جزيرة انجلترا التي تبعد ٣٧٠٠ ميل بحراً عن القرن الذهبي لإسطنبول ، وهناك امرأة تحكم منطقة موروثة وتبقى على دولتها وحكمها في أتم قوة ، وتدين بالديانة اللوثرية (نسبة إلى مارتس لوثر) . وتبعث برسائل تكريم ، وتبعث رسلاً وهدايا ومنحاً . وفي يوم كان هناك اجتماع المجلس ، وقد حضر السفير ، وتم تكريمه

وفقاً للقانسون . وسفينة غربية مثل هذه لم تدخل ميناء اسطنبسول . لقد عبرت ٣٧٠٠ ميلاً بحسرياً ونقلت ٨٣ بندقية ، بالإضافة إلى أسلحة أخرى - وبصورة عامة كانت الأسلحة النارية على شكل خنزير وجدير بأن تسجل لأمرها العجيب " (١٨) .

وسفينة سيلانكي Selaniki الإنجليزية ببنادقها الثلاثة والثمانين الستي تأخذ شكل الحنسازير ، تبدو خسالية بمعض الشيء ، ولسكن علسى الأقل قد عسرف أن هناك ملسكة بروتستانتية في انجلسترا ، وكذلك هو أو معرفته قد لاحظت التسليح الشقيل للسفن التي شيدت لتبحر في الأطلنطي .

وأثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر .. يكرس المؤرخون العثمانيون اهتماماً ما بالعلاقات مع أوروبا رغم أن ذلك لم يكن على درجة كبيرة . وما زال يشار إلى الأمم الأوربية المختلفة بإشارات مثل "المكفار الإنجليز" ، "المكفار الفرنسيين" الخ ، على الرغم من أن اللعنات المعتادة في التاريخ الجغرافي المبكر أصبحت أقل تكراراً أو أقل حدة .

وبصفة عامة مع ذلك عندما بدأ المؤرخون العثمانيون في الاهتمام أكثر بالشئون على حدودهم الأوروبية ، كان لديهم القليل اللذي يقولونه عما يجري في أوروبا . وكان هناك اتساق مميز في ذلك ، يرجع من ناحية إلى أن المؤرخين العثمانيين اعتبروا رواية الاحداث السابقة والماضية نوعاً من التسجيلات الوثائقية الثابتة ، أكثر منها جملاً تخص أفراداً ؛ ولذلك . . فقد شعروا بالحرية في النسخ في نهاية الأمر .

وحتى عالم القرن السابع عشر جلبي . . الذي يظهر في كتاباته الجغرافية والتاريخية الأخرى بعض الاهتمامات بأوروبا تحول قليلاً جداً من عادة التاريخ العشماني العام . وفكرته تلك الخاصة بالوصول إلى تركيا من أخبار حرب الثلاثين عاماً ، فكرة مختصرة وعميزة ، وتبدو تقريباً حرفية (أو بالحرف) عند عدد من الكتاب الآخرين . ولقد كان هناك اهتمام بتاريخ الاحداث بالنسبة للمسلمين سنة ١٠٥٤ . وفي شهر شوال من هذا العام ، الموافق لشهر ديسمبر ١٦٤٤ ، كما يخبرنا جاءت تقارير إلى اسطنبول "من المعروفين على حدود قلعة بودا تحمل القصة التالية : "كان الإمبراطور الروماني فرديناند

يود أن يخفض الناخبين السبعة ، المعروفين في تركيا بالملوك السبعة ، حتى يتفقوا مع تسمية ابنه باعتباره خليفة للقب الإمبراطوري أثناء حياته . وأحد هؤلاء السبعة مناضل الفرنسيين ، خطفه الإمبراطور باتفاق مع ملك إسبانيا وقتله ، فغضب الملك الفرنسي جداً ، وعقد اتفاقية مع السويد التي غزت الأراضي الألمانية واستولت على مدينة براج القديمة واستمرت الحرب حتى عام ١٠٥٧ (١٦٤٧) حتى عقد السلام . بعد ذلك اضطر النمساويون الذين كانوا قد ضعفوا جداً إلى التنازل عن الاسك Alasce لفرنسا وبوميرانيا سويد (٤٩٠) .

هذه الفكرة أخطأت تاريخ كل من دخول السويد إلى مدينة براج (حيث فشلوا صدفة في الاستيلاء على المدينة القديمة) وكذلك أخطأت تاريخ معاهدة ويستفاليا وهي تظهر جهلاً ملحوظاً بالأمور الأولى في الحرب ؛ حيث لم تتناول مركباتها الديسنية والسياسية . وفي فقرة أخرى تحت عنوان "حرب الفرنسيين والسويد ضد الكفار النمساويين " يعطي كاتب جلبي فكرة تفصيلية أكثر قليلاً ، يقول بإنها حدثت بين أحداث ١٠٤٠ (١٦٣١/ ١٦٣٠) . وأن الملك الفرنسي لويس الثالث عشر يريد أن يصبح إمبراطوراً ، والإمبراطور يعين بسبعة ملوك يدعون الناخبين ، كل واحد منهم له أرضه الخاصة به ، ويقال إن الملك لويس نجح في الانتصار على اثنين منهم .

وكان الامبراطور آنذاك هو أبو الإمبراطور الحالي فرديناند (فرديناند المثالث الذي مات ١٦٥٧) ورتب لأن يلقب ابنه باعتباره الخليفة له مدى الحياة . ولم ينل ذلك اللقب استحسان الناخبين حيث قالوا بأن ذلك لا يبدو مناسباً ، وأنه ضد القانون ، وشن الملك الفرنسي حرباً اعتراضاً على ذلك ، وتحالف مع الملك السويدي قائلاً بأن مثل هذا اللقب مدى حياة الإمبراطور أمر ضد قوانين الكفار .

وفيليب الرابع (١٦٦٥) "الذي كان ما يزال ملكاً على إسبانيا . . كان خال ملك فرنسا وكان هناك سلام بينهما ، ولكن ملوك إسبانيا مثل Nemce كانوا من دوستوريا ، ولذلك فقد انضم إلى جانب الإمبراطور " وبعد ذلك تأتي فكرة مختصرة عن حرب الثلاثين عاماً حتى السلام النهائي في ويستفاليا " (٥٠٠) .

ويقدم كاتب جلبي تقارير عديدة أخرى عن الشئون الفرنسية . وخلال عام ١٠١٨

يلاحظ أن بعثة جاءت مسن عند الملك الفرنسي هنري للاستفسار عن تجديد الامتيازات (١٥). وقد أشار السفير الفرنسي فرنسسكو سافاري إلى الصداقة التي وجدت بين الحكام الفرنسيين والعثمانيين الأوائل إلى الامتيازات التي كانت تمنح في زمن السلطان محمد الفاتح (المنتصر). ويقول كاتب جلبي أن آخرين بجانب الفرنسيين تسلموا هذه الامتيازات ؛ فعدد أهل البندقية الإنجليز أهل جنوة والبرتغاليين وتجار كاتلا وصقلية وانكونا وإسبانيا وفلورنسا وقد دخل عديد من هؤلاء تحت العلم الفرنسي وباسم الملك الفرنسي . ونوقشت مسائل أخرى على يد السفير ، كما يقول تضمنت إمكان الحج إلى القدس ، ونشاطات البرابرة ، والتعاون العسكري القديم .

ودعا وصول بعثة البندقية في يناير ١٦٥٣ لاستغلال السلام بمساعدة السفير الإنجليسزي المؤرخ العثماني إلى تعليق شخص نادر . إنه يقول إن سفير البندقية (أو الفينيسي نسبة إلى فينيسيا) "كان كافراً عمره تسعين عاماً برأس وأيدي ترتعش ، ولكنه كان سفيراً ماكراً " (١٥٠ . ولا يبدو أن البندقيين كانوا يستخدمون نفس السياسة ، وربحا كان ذلك أمراً خاصاً به لسنه المتقدمة .

هسناك استثناء عسن المسؤرخين العثمانيين في القرن السابع عشر ، وهسو إبراهيم رسفى ، غطى تساريخه الأعوام بين ١٥٢٠ – ١٦٣٩ . وقد ولد في ١٥٧٤ في مدينة Pecs المجرية حيث لقب بلقب المدينة . وبالنسبة لأبيه . . فقد جاء من أسرة تركية كانت تسخدم السلاطين لأجيال ، تنتمي أمه إلى سوكلا وهكذا كانت تتسمتع بأصل إسلامي . وفيما عدا بعض المهسمات التي قام بها في الأناضول ، فإنه يبدو كما لو كان قد قضى معظم حياته في المجر ، ومولده وتربيته في الولايات على الحدود الأوروبية أعطياه قدراً من المعرفة ، وكذلك من الاهتمام الذي كان نادراً بين المؤرخين العثمانيين . ولم يكن برسفي Percevi معيناً بالستاريخ العام أو الجغرافيا العامة وكسان ما يزال معنياً قليالاً بكتابة أو ترجمة تسواريخ الملوك الكفار . وكانت أولى اهتماماته مثل معظم المغرضين ، ومعظم المؤرخين الغربيين هي اهتماماته بتاريخ الإمبراطورية ، التي كان هو أحد رعاياها ؛ خاصة بحروب هذه الإمبراطورية ضد خصومها في أوروبا .

وبالنسبة للفترة المبكرة . . لـذلك يبدو أنه قد اتبع التقاليد العامة الأسلافه من المؤرخين ، وبالنسبة للمفترة المتأخسرة . . فقد اعتسمد بطريقة أسساسية على السدليل أو البرهان ، الذي لم يتناوله أحد ، وهو عبارة عـن تجاربه وخبراته الخاصة وتقارير الجنود القدامسي ، ولكن إلى جانب هــذه المصادر العاديــة المعروفة . كانت لــدى رسفي فكرة متجـددة هي استشـارة مؤرخي الأعداء . وفـوق ذلك كان مهـتماً بالـتاريخ العـسكري ومركزاً بصــدق على التفاصيــل الخاصة بالمعارك الكــبيرة التي قامت فــي سهول المجر . ولكن العثمانيين تنقصهم التفاصيل أحياناً ، وكذلك كان رسفى على جانب آخر من ذلك فيــقول : "في بلادنا يوجــد مجريون بعــدد كبير قادر عــلى القراءة والكتــابة (هو يستخدم الكلمة المجرية Deak ، وتعنى أن الفرد يمكنه أن يقرأ اللاتينية) (٥٣) ، وكان هناك بلاشك عدد من المجريين في الإمبراطورية ، سواء أكانوا أسرى أم معتنقين للإسلام يكفون غرض رسفي ، ويبدو أنه اتصل بالمؤرخين المجريين الذين كتبوا باللاتسينية ، وقرأ لهسم وترجم لهم إلى الستركية . وضمن منها عدداً من الفقرات في تاريخه الخاص ، وبينهـا أفكار عن معركة Mohacs العظيمة ووقائع أخرى في الحروب المجرية . وعلى الرغم من أنه لم يعدد مصادره ، فإن اثنين من هذه المصادر تحقق منهما العلماء المحدثون (٥٤) . ويبدو أن رسفي كان أول مؤرخ عشماني ، يقارن أفكار الأعداء عن المعركة بأفكار جانبيه لـيؤلف بينهما في رواية واحدة . وفي مثل هذا الأمـر سبقه القليل في أماكن ما ، وبالتأكيد أصبح له قليل من الخلفاء لفترة طويلة .

وتاريخ رسفي يتضمن إشارات أخرى عديدة للأحداث في أوروبا ؛ خاصة تلك الأحداث ذات الاهتمام العثماني الإسلامي ، وهو يتحدث باختصار عن الارتباط الفرنسي والتركي في العمليات البحرية في البحر المتوسط ضد البندقية وحلفائها . ومن وقت لآخر يتحول عن الشئون السياسية والعسكرية ، التي تمثل جل اهتمام المؤرخين ؛ فتارة يصف مقدم التبغ إلى تركيا من التجار الإنجليز ، وتارة يعطي موجزاً عن اختراع كل من الطباعة والبارود في أوروبا (٥٠٠) .

وربما أكثر مميزة في تواريخ الإمبراطورية العثمانية هي مجموعة "تاريخ نايما". وهي تغطي الفترة من سنة ١٠٧٠ من التاريخ الإسلامي الموافق من سنة

109. إلى سنة ١٦٦٠ ، ونايما الذي طبع تاريخه بالإضافة إلى أنه أجاد كتابته كان واحداً من أعظم المسورخين العثمانيين ، وعلى عكس عدد كبير من زملائمه الذين كانوا يؤرخون بوصفهم مجرد مؤرخين للأحداث . . كان نايما يتمتع بتصور فلسفي لطبيعة التاريخ ، وكان فكره عميقاً في التاريخ .

وأحد مقالاته الكبرى في التاريخ كانت الحرب في أوروبا ، في كل من شبه جزيرة البلقان ومنطقة البحر الأسود . وأفكاره حول هذه الصراعات مفصلة تماماً ، وكذلك بالنسبة إلى القراء الأوروبيين المحليين في المجر وترانسلفانيا ، الذين دخلوا ضمن هذه الحروب ، وظل امبراطورها أيسبرج غامضاً وغير واضح المعالم ، وكانت صوره عادة بغير اسم ، بينما يظهر ملوك وممالك الغرب بأسمائهم . وبين أحداث حرب الأعوام الثلاثين في ألمانيا . . يوجد حدث مركزي في الفترة التي يغطيها أكبر ، لابد أنه كان يمثل أهمية مباشرة للعثمانيين ، ولا يقدم نايما أكثر من نقل للتواريخ السابقة عليه ، وينسخ بطريقة مهملة جداً لدرجة أنه يشير إلى الملك الإسباني فيليب الرابع على أنه "ما زال ملكاً على إسبانيا في ذلك الوقت" بعد مرور مائة عام على رحيله . ومن العجيب أنه أيضاً أقل اهتماماً بالاحداث والوقائع البعيدة مثل أفعال ونشاطات لويس الرابع عشر في فرنسا ومثل الحرب الأهلية ، ونظام الثروة المشتركة في انجلترا .

ومع ذلك . . فغي جانب واحد يضع نايما دليا كلى تخليه الطريف عن الأمور العادية في التاريخ الجغرافي العثماني ، وذلك في اهتمامه بتاريخ الماضي البعيد والأحداث الجارية ، ولم يكن ذلك تماماً دون سابقة في التاريخ الجغرافي العثماني . ويصف مؤرخ القرن السادس عشر كمال بايزيد كيف أن السلطان سليمان العظيم خرج في سنة ١٥٢١ يشن حرباً ضد الإمبراطور ، ويقدم نوعاً من الثار لغزو آسيا على يد الصليبين الألمان في العصور الوسطى ، ونايما الذي يكتب في القرن الشامن عشر المبكر ، وعندما اهتزت الإمبراطورية العثمانية بهزائمها في أراضي النمسا وروسيا ، حاول أن يجد راحة في قصة النجاحات الأولى والهزيمة الأخيرة للصليبين قبل ذلك بقرون .

"بعد ستة قرون من العصر الإسلامي (تاريخ نايما خطأ بشكل طفيف) لأنه ليس هناك أي اتفاق أو اتفاقية بين ملوك الإسلام . . ظهر نزاع وخلاف ، وبسينما كانوا مشغولين بمحاربة كل الآخر . . فإن الكفار الفرنسيين والملوك الآخرين الكفار اللامحدودة من الجنود المرسلين من النمسا (محاولة جاء هو بشكل غامض لربط الصليبيين بالحروب النمساوية الجارية) جاءوا بأسطول عظيم إلى شواطئ البحر المتوسط واحتلوها .

ويستمر نايما في وصف كيف كان الإفرنج المنتصرون ، قادرين في البداية على إقامة أنفسهم عبر السواحل السورية والفلسطينية ، وكذلك ليهددوا دمشق ومصر ، وقد انتهى هذا الخطر على يد صلاح الدين الذي حاصرهم ، حتى طردوا في نهاية الأمر على يد خلفائه وطهرت الأراضي التي احتلونها من دنسهم " .

ويبدو أن نايما قد وجد دليلاً في ذلك للعشمانيين في عصره . وجد سلاطين العصور الوسطى في مصر وأنه من الضروري أن يعقدوا مصالحات (أو تسويات) ، وكان أحدهم يبغي توقيع معاهدة تخلي عن القدس الإفرنج . ويبدو أن هذا المغزى هو أن العثمانيين أيضاً لما كانوا يقاسون من مجموعة هزائم . . كان لابد أن يعدوا أنفسهم لنشر الإسلام ، حتى إذا جاء ذلك في عبارات ليس من مصلحتهم ؛ لكي ينقذوا ما يمكن إنقاذه من حطام ، ويجهزوا أنفسهم لعودة نهائية (٥١) .

وفي موضع آخر ازداد نايما وضوحاً: "لقد كتب هذا لغرض بسيان ، كيف يكون من المهم عقد هدنسات مع الملوك الكفار ، وفي واقع الأمر عقد سلام مع المسيحيين في كل الأرض حتى يمكن أن توضع الأراضي العثمانية في نظام ويأخذ السكان هدنة ومهلة . (٥٧)

وخليفة نايما كمؤرخ جغرافي للسلطة ، راشد أفندي يبدأ حيث ينتهي نايما في سنة العادي يبدأ حيث ينتهي نايما في سنة ١٠٧٠ الموافقة لسنة ١٦٦٠ ويستمر إلى ١٧٢٠ . وهكذا فإن تأريخه يغطي مجموعة من الأحداث العظيمة في العلاقات العشمانية بأوروبا . والحصار الناجح الثاني لفيينا

والانسحاب الذي تبع ذلك ومعاهدة كارلوتز سنة ١٦٩٩ والحرب مع بيتر الأعظم في روسيا سنة ١٧١٠ - سنة ١٧١٨ ، ومع البندقية والنمسا في سنة ١٧١٤ - سنة ١٧١٨ والعلاقات الغامضة المركبة مع الملك شارل الثاني عشر ملك السيد بما في ذلك إقامته في تركيا ضيفاً ثقيلاً على السلطان . ولا عجب في أن راشد يولي اهتماماً أكبر من أسلافه بالعلاقات السياسية (الدبلوماسية) بما في ذلك مفاوضات السلام مع الخصوم الحاليين لعثمانيين وروسيا والنمسا والبندقية ، وكان عنده قليل يقوله عن بعض البلاد البعيدة عن أوروبا . وكذلك فإن راشد هو أول من قدم تقريراً عن رحيلهم وعدتهم . ويقدم راشد عمارسة جديدة في كتاباته التاريخية من التقارير التي يبعثونها ، واللذين يشغلون مناصب السفراء يقدمونها بعد عودتهم إلى اسطنبول ، رغم تزايد الاهتمام بالعلاقات الدبلوماسية مع أوروبا فقد ظل لا يأبه تماماً بالشئون الداخلية للبلاد الأوروبية ، وشأن أسلافه . . يمر مر الكرام على الأحداث الكبرى في التاريخ الأوروبي في تلك الفترة .

ويمكن أن يقال نفس المكلام عن معظم معاصريه الذين غطوا المعقود الوسطى من القرن المثامن عشر ، رغم أن المرء يلاحظ تزايداً طفيهاً في المساحة التي خصصت للعلاقات الدبلوماسية مع أوروبا ودرج التفاصيل عن الحكام الأوروبيين . وكذلك هناك بداية للاهتمام بشئون أوروبا . يقدم المؤرخ العثماني السلحدار نقلاً تركياً لمعاهدة ريسوك سنة ١٦٩٧ (٥٠٠) . ويبغي المؤرخون العشمانيون أو كثير منهم أن يكرس صفحة أو اثنتين للخلافة النمساوية ولتعديد المناطق الداخلة ضمن هذا واهتماماتها .

فيما عدا الأفكار المختصرة جداً عن حرب الثلاثين سنة ، فإن هذا هو المنضال الأوروبي لأول الذي يلقى هذا الاهتمام من المؤرخين والجسغرافيين العثمانيين ، وهناك مؤرخ آخر من هذا الوقت سمدانيزاد سليمان أفندي Semdaniade Suliyman Efendi مؤرخ آخر من هذا الوقت سمدانيزاد الميمان أفندي المحالية المحالية المعثمانية : "منطقة يفسر النظام الانتخابي للإمبراطورية الرومانية المقدسة بهذه الكلمات العثمانية : "منطقة مخلون من ممالك تسع ، ثلاث منها هي Sanjaks of Maizn و عملون خاتم إيليت Eyalet في الراين Raine ، وهؤلاء هم أول ثلاثة من الناخبين ويحملون خاتم الكهانة "والمملكة الرابعة ثم المتابعة czechEyalets of وبافاريا Bavaria ، وساكسون

San jak Eyalet, Prussia وبروسيا San jak Eyalet, Prussia وهانوفر Hanover . وبالإضافة إلى هذه الولايات التسع Sanjak سانجال ، سافوي Savoy ، عندئل في ظل حكم ملك ساردينيا ، ولديه ملاحظات قليلة عن هاتين الولايتين الأولى سانجال وهي مقاطعة مستقلة ، والثانية إيليت سوابيا Swabia Eyalet of وهي جمهورية مستقلة أيضاً .

وهو يشير إلى أن حاكم إيليت بروسيا Eyalet of Prussia شخص عظيم يطلق عليه اسم العظمة Grandebur وهو أيضاً اسم لقلعة في هذه الولاية ، أما لقب هذا الحاكم فهو فريدوريكو Fredoricus . وعن هانوفر Hanover يشير سيمدانيزيد (٥٩) أيضاً ملاحات مختصرة عن الأحداث الأخرى في أوروبا ، ولما كان مهتماً أساساً بالنمسا وروسيا . فقد ذكر تلميحاً مناسباً عن الدول الأبعد والأكثر غموضاً مثل فرنسا وانجلترا وهولندا والسويد ، ورغم أنه كان يعرف الخلافات والنزاعات بينهما . فقد اتجه إلى افتراض عداء عام للدولة الإسلامية ، وهكذا في الأزمة مع روسيا ١٧٣٦ عندما خاف السفراء الإنجليز والهولنديون الانحدار والانهيار العثماني ؛ فقد كان من الواضح أنهم يحرضون على المؤامرات والتدابير الروسية (١٠٠) .

ويمكن أن نلاحظ تغييراً آخر في تاريخ Vasif الذي يغطي الفترة من ١١٦٦ إلى الامراطورية العثمانية مركزاً على المعاهدة الكارثة "كوكوك كاينارجا" Kiucuk kaynarja التي فرضتها على الأتراك على المعاهدة الكارثة "كوكوك كاينارجا" الفترة النابليونية الثرية وفترة الحروب النابليونية (وسيا المنتصرة . وواصف نفسه عاش في الفترة النابليونية الثرية وفترة الحروب النابليونية (نسبة إلى نابليون) وكان شاهداً على أحداث عظيمة مثل غزو فرنسا واحتلالها مصر ، ذلك الغزو السذي كتب عنه كتاباً مستقلاً . في هذا الستأريخ يكتب واصف تسقريراً عن البعثات العثمانية إلى فيسينا وبرلين ، ويقتبس كثيراً من أفكارهم عن سياسات أوروبا الوسطى .

وفي القرن الثامن عشر المبكر عندما كانت الامبراطورية العثمانية متورطة في شئون أوروبا فإن الاهتمام الذي أعطاه المؤرخون لهذه الشئون ما يزال اهتماماً ضئيلاً بشكل ملحظ ، وفياما عدا الحروب الفعلية التي وصفت بطريقة تنفصيلية نوعاً ما فقد اهتم

المؤرخون قليلاً بعلاقات العثمانيين مع روسيا والنمسا والغرب ، أكثر من اهتمامهم بفارس ، وبأخبار الولايات التي تتعلق بالأحداث المختلفة والنزاعات ، ننزاعات الباشاوات ومشاهير الإمبراطورية . وكان الاهتمام بالشئون الخارجية أكبر قليلاً من ذي قبل ، ولكنه ما يزال محدوداً ، ويبدو أن المعرفة التي استخدمها مختلف المؤرخين العثمانيين آتية من نفس القدر القليل من المعارف ، وعن طريق الأجانب ومعتنقي الإسلام حديثاً وغير المسلمين داخل الإمبراطرية . ولقد عرف القرن الثامن عشر العثماني كثيراً عن البلاد والقوميات الأوروبية ، مثلما عرف القرن التاسع عشر عن قبائل وشعوب افريقيا ، ونظروا إليهم بنفس الاحتقار ، ويبدأ الإحساس المتزايد بالخطر بإدخال تعديل على هذه النظرة ، إن كان هذا التعديل بطيئاً وتدريجياً .

ومع نهاية القرن الثامن عشر . . لم تهتم الأفكار العثمانية عن أوروبا بأي شيء جوهري جداً ، ومع ذلك فإنها تمثل تقدماً ملحوظاً ومعتدلاً عما كان يجري من قبل ، وكانت ما تزال في تناقض ملحوظ مع النقص الكلي في مثل هذا الأدب في اللغة الفارسية ، أو مع استثناء تقارير السفارة المغربية القليلة في اللغة العربية .

والموقف الجديد في القرن الثامن عشر - وهو معرفة الهزيمة والعلم بالخطر - أدخل تعديلاً في طبيعة الاهتمام العثماني أوروبا . وإنه الآن يتعلق في المقام الأول بالدفاع . ولكن الحدود الفاصلة بين الحضارتين حدث أن خرقت ؛ فلم يعد من الممكن الاحتفاظ بسيطرة دقيقة على المرور من الحدود . وقد أدى الاهتمام بالعلوم العسكرية من ناحية ، والحاجة إلى معرفة سياسية وعسكرية من ناحية أخرى ، إلى اهتمام بالتاريخ الأوروبي الحديث ، الذي على الرغم من أنه كان في البداية عابراً ومتقطعاً ؛ فقد أصبح أكثر ضرورة وأهمية حيث بدأ الأتراك تدريجياً في إدراك أن حياة إمبراطوريتهم تعتمد على فهم وثيق لما كان يحدث في أوروبا . وتتضمن الكتب التي طبعت في المطابع التركية الأولى التي أنشات في سنة ١٧٤٦ اهتماماً بالتاريخ والجغرافية . وبين هذه الكتابات ، فكرة السفير محمد سعيد أفندي عن سفارته لدى فرنسا ، ومقالة في علم التكنيك الذي كان يطبق في الجيوش الأوروبية ، كتبها مؤسس

المطبعة إبراهيم موتيفريكا ، وترجمة للروايات الأوروبية عن الحروب في بلاد فارس · كذلك نشر إبراهيم بعض الأعمال القديمة ، التي تتفمن تاريخ القرن السادس عشر الخاص باكتشاف العالم الجديد ، وجزءاً من الكتابات الجغرافية الخاصة بكتاب جلبي ·

وبالإضافة إلى هذه الكتب التي طبعت في مطبعة موتيفريكا . . فقد حفظت بعض المخطوطات في منجموعات إستطنبول ، وتبدل على ظهنور اهتمام جنديد بالتباريخ الأوروبي ، ومخطوطة يرجع تاريخها إلى ١٧٢٢ تـقدم تاريخاً خاصاً عن الـنمسا من ٨٠٠ إلى سنة ١٦٦٢ ، وقد ترجمت من اللغة الألمانـية على يد المترجم عثمان أنما من تيمسفار Temesvar ، وتتعلق بشكــل مباشر بالشئون الجارية ، ومخطوطــتان كتبتا في ١٧٢٥ تعطيان معرفة لم يتناولها أحد - فهمي جديدة بحق - عن أوروبــا المعاصرة . وإحدى هاتين المخطوطتين قصيرة ، ولا تحمل أسماء تتعرض للشنون في أوروبا ، وهي باقيـة في تركيا في أربـعة نقوش على الأقـل ، وتوجد بها درجة مـن العناية أنهــا تبدأ بتحديد وتعريف المراتب العلمانية والدينية ، وتتكون بصفة أساسية من نوع من الرومانية المقدسة ، وتتبعها دول إيـطاليا ( البندقية وجنوة وغيرها) ثم سويسـرا وإسبانيا والبرتغال ومالطة "مناطق الإنجـليز" وهولندا والدانمارك والسويد وبولـندا وروسيا . وكان المؤلف ضعيف المعرفة بانجلترا فهو يسمى الحاكم ويليام الثاني (ويليام الثالث الذي مات في سنة ١٧٠٢ قبل أن يكتب هذا النص بالتأكيد) ، وعلى الرغم من أنه نص مكتوب بعناية ، ويعدد أسماء أماكن أجنبية . . فقد شوه معظم هؤلاء فيي بريطانيا . وكاتبه عارف جيداً بشئون القارة ، عندما يلاحظ على سبيل المثال أن Archibshop من كولونيا كان ابناً لدوق بافاريا ، وأن ميكلنبرج Mecklenburg دخلت مؤخراً تحت الاحتلال الروسى (حقيقة في ١٧١٦) ، وأن القيصر (بيتر ، بطرس الأعظم الذي مات ١٧٢٥) قد استولى على معظم الأراضي البلطيق من السويد (بمعاهدة ١٧٢١) ، وتعبيرات أخرى مماثلة.

ويبقى النص الآخر أيضاً في مخطوطات متعددة ، ويتعلق بجريان العالم ، وفقاً للحوظة في المخطوطات جاءت على هذا النحو "راهب متعلم جاء مؤخراً من تولوزي Toulouse في فرنسا واعتنبق الإسلام في حضرة الوزير الأعظم . ولما كان قسد قام برحسلات متعددة ، وقسد عرف تماماً شئون العالم فإن هذه المقالة مأخوذة من شهادته (۱۱۱) .

من الواضح أن المقالتين كتبهما مؤلف واحد ، ربما الناشر الذي أعد المعرفة على الأمور البحرية التي تم الحصول عليها من الفرنسيين ، الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً . وتشير الصورة الهجائية التي جاءت عليها الأسماء الغربية إلى أن صاحب هذه المسألة ربما من أصل مجري ، وربما لا يكون غير إبراهيم موتيفريكا (١٢) .

وتقرير آخر يرجع تاريخه إلى ١٧٣٣ - ١٧٣٤ يتعلق "ببعض الأحوال التاريخية لدول أوروبا" وصفة كلاود ألكسندر من بونيفال ، ثم أحمد باشا ، وهو نسبيل فرنسي التحق بالخدمة العثمانية ، واعتنق الدين الإسلامي .

ويتعلق هذا التقرير الأخير بالأحداث في النمسا والمجر وإسبانيا وفرنسا ، وقد ترجم إلى اللغة الـتركية ربما عن المؤلف الفرنسي الأصل . وضمن المؤرخ عبد الرحمن مونيف أفندي (١٧٤٢) في عرض شامل وعام للمالك الكبرى ليس فقط حكام الإسلام ، ولكن أيضاً الأباطرة الرومان الـوثنيين والمسيحيين ، والأباطرة البيزنطيين وملوك فرنسا وملوك النمسا . مخطوطة من القرن الثامن عشر المتأخر بعنوان "عرض للشئون الأوروبية" بروسيا في ظل حكم فريدريك ويليام الثاني ، وفرنسا في ظل الحكومات الثورية ، وفي سنة ١٧٩٩ أعد مسيحي من اسطنبول يدعى كوسمو كوميداس وتواريخ توليهم العرش ، وعواصمهم وألقابهم وورثتهم ومعلومات مفيدة أخرى .

وفي الدول العربية التي كان معظمها تحت السيطرة العثمانية أو الهيمنة العثمانية كان الاهتمام بالغرب معدوماً ، فيما عدا اهتمام مصحدود بين الأقليات المسيحية . وفي مراكش أرسلت بعض التقارير من السفراء إلى عواصم أوروبية مختلفة ، تحد ببعض المعلومات والمعرفة الأساسية بالأحوال السياسية الداخلية ، وفيما يتعلق بالاهتمام

التاريخي . . لـم يكن هناك أحد حتى القرن التاسع عشر . وفي الشرق العربي الذي يسيطر عليه العثمانيون . . فإن الهجوم الفرنسي والإنجليزي فيما بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أيقظ نوعاً ما بعض الاهتمام بالشعوب الأخرى . ولكن الأفكار التي كتبت في ذلك الوقت قليلة العدد ، وتهتم أساساً بمناشط الإفرنجة في الشرق ، وليس بالأحداث الوطنية التي دعتهم للمذهاب هناك . ولا نجد قبل ١٨٢٠ أية ترجمات في مصر للكتب الغربية الآتية من المطبعة التي أنشئت في القاهرة على يد الحاكم محمد علي باشا ، وفي الدول العربية الأخرى ، وفي إيران . . جاءت اليقظة الإسلامية والاهتمام بالغرب متأخراً إلى حد كبير ، في شكل ترجمات ، وكان هذا الاهتمام نتيجة لسيطرة الوجود الأوروبي .

## الفصل السادس

## الديس

الدين جوهر ذاتية المسلم ، وذاتية الآخرين أيضاً . وكانت دار الإسلام هي قوام العالم المتحضر الذي تحكمه حكومة مسلمة ويسوده قانون إسلامي ، وأقليات غير مسلمة تتمتع بسماحة دولة الإسلام وبظروف وافقت عليها ، والفارق الأساسي بين هؤلاء والعالم الخارجي يرتكز في قبول أو رفض رسالة الإسلام .

وكان الإصطلاح الجسماني ؛ أو حتى الجغرافي البشري المتعارف عليه ذا أهمية ثانوية . وكما رأينا فإن الكتاب المسلمين كانوا يدركون حقيقة وجود شعوب أخرى خلف الحدود الشمالية ، وكانوا يطلقون عليهم الرومان ، أو الفرنجة أو العبيد ، وأسماء أخرى غيرها ، وكانت هذه الشعوب تتحدث بلغات مختلفة ومشوشة ، لكن هذا في حد ذاته كان غير محدود . وكانت هناك أجناس وشعوب خاضعة للسيطرة والنفوذ الإسلامي ، وبالرغم من أن المسلمين فضلوا تأسيس عدد محدود جداً من اللهجات المستخدمة في الإدارة والثقافة والتجارة . . إلا أنهم يسرفون في الموازنة بين اللهجات المحلية واللهجات المميزة للقارة الأوروبية .

وكان الدين هو الاختلاف الحقيقي ، وكان يطلق على الذين اعتنقوا الإسلام اسم مسلمين ، وكانوا جزءاً من حزب الله ، دون إعطاء أهمية للبلد ، أو القانون الذي يعيشون تحت سيادته . أما الذين رفضوا الإسلام فهم كفرة ، وتعني الكلمة كافر Kafir في الأصل من لا يعتقد في رسالة الإسلام ولا يؤمن بها وينكرها .

وتشير كلمة « كافر » إلى غير المسلمين كلهم ، ومع هذا . . فإن الاستخدام العربي والفارسي والتركي كان مترادفاً فعلاً مع الاستخدام المسيحي للكلمة . وبنفس النظرة كان

ينظر إلى دار الحرب على أنها تتكون بصفة رئيسية من عقيدة ودولة معارضة ، اعتقد أنها العالم المسيحي أولا ، ثم أوروبا أخيراً وبطبيعة الحال كان المسلمون مدركين تماماً لفكر الآخرين بالإضافة إلى المسيحيين . وبعض هؤلاء مثل الهندوس والبوذيين في آسيا كانوا في عزلة إلى درجة لا تسمح بوجود أي صدام بينهم وبين معتقدات وعادات شعوب الشرق الأوسط والبحر المتوسط الإسلامية .

وبعضهم الآخر مثل افريقيا السوداء غير المسلمين ، وكانت للمسلمين علاقات وثيقة بهم ، إلا أنه كان ينظر إليهم أصلاً على أنهم مشركون وعابدوا أصنام ، ولكنهم غالباً كانوا محدودين . وقد عرفت في الشرق الأوسط ديانتان أخريان هما الزرادشتية واليهودية ، وكانت كل منهما محدودة جداً ؛ بحيث لم يكن لهما شأن كبير ، وفقدتا قوتهما السياسية ، ولم ينظر إليهما على أنهما دولتان في حالة حرب مع الإسلام . أما اليهود فكان ينظر إليهم على أنهم أهل ذمة ، ولقد سمح للبقية القليلة من الزرادشتيين بأن يكون لها نفس الوضع بصورة أقل أو أكثر . وكان الاستخدام الرسمي لكلمة كافر في العهد العثماني لا يشمل اليهود ؛ ففي المعاملات المالية المتعددة ، وفي الوثائق الأخرى التي تتعامل في أمور الشعوب غير المسلمة . . كان الإصلاح العثماني المتعارف عليه هو الكفرة واليهود ، وواضح ضمنياً أن اليهود هنا لا ينضمون تحت مصطلح الكفرة ، وهمذا تعبير يدل على تفوق المسيحيين من ناحية ، وعلى الاعتراف بوحدة اليهود غير المتصدعة من ناحية أخرى .

وفي الاستخدام العثماني والتركي (الحديث) . . فإن كلمة كافر Kafir غالباً يحل محلها كلمة كافر Gavur ، وهي تشير إلى الكفر بوجه عام والمسيحيين بوجه خاص – ودون شك . . فإن الكلمة هي تحريف لفظي لكلمة Kafir ، وربحا تأثرت بالكلمة الفارسية الأقدم Gabr التى تعني في الأصل الزاردشتيين ، ولكنها في بعض الأحيان كانت تستخدم للدلالة على المسيحيين .

ومن الممكن رؤية التصنيف الذي يرتكز على الدين في التنظيمات الجمركية العثمانية، التي قسمت إلى ثلاثة أنواع من الضريبة الجمركية لا ترجع إلى نوعية

البضائع ، ولكن ترجع إلى التجار وديانتهم بصفة خاصة ، وكان أقلها للمسلمين العثمانيين أو الآخرين ، وأوسطها لأهل الذمة وأعلاها للحربيون ، وهم الذين جاءوا من دار الحرب . ومن الغريب أن اليهود كانوا يدفعون طبقاً للقسم الخاص بأهل الذمة ، مهماً كان ولاؤهم القومي والسياسي ، وحتى إذا كانوا قد حضروا من أوروبا . وكانت نفس القاعدة مستعملة في اتجاه عكسي ، ويمكن رؤية ذلك في التفسير الذي قدمه الفرس للامتيازات الخاصة بخارج الحدود ، والتي طلبها منهم الروس في بداية القرن التاسع عشر . وهؤلاء كانوا على وفاق مع المسيحيين الروس ، ولكنهم كانوا رافضين للمسلمين السنيين الذين جاءوا من الامبراطورية الروسية .

وهكذا . . فقد كان الكافر مساوياً المسيحي من ناحية الامتياز ، والأقطار التي كانت تتكون منها أوروبا طبقاً لتصوره الخاص ، كانت بالنسبة للمسلمين أراضي للكفرة ، وهي تعني المملكة المسيحية . ويبدو أن المقياس الديني للتطابق والاختلاف كان عالمياً . ففي حين أن الزاثرين من أوربا للعالم الإسلامي كانوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم انجليز ، وفرنسيون وإيطاليون وألمان . . الخ ، بين المشارقة كالأتراك ، أو الفرس ، فإن الزائرين المسلمين لأوروبا بالمقارنة سواء أكانوا قادمين من مراكش أم تركيا أم إيران ، كانوا لا ينظرون إلى أنفسهم إلا على أنهم مسلمون في مملكة مسيحية ، ولا يشيرون عادة إلى أنفسهم أو بلادهم بالألقاب القومية أو الإقليمية أو الجنسية . وكانوا يتحدثون عن بلادهم بلا استثناء بأنها أرض الإسلام ، وعن حاكمهم أنه حاكم الإسلام ، أو كانوا يعبرون عن هذه المعاني بتعبيرات مترادفة .

لقد بدأ المبعوثون العثمانيون في نهاية القرن الثامن عشر فقط في الحديث عن أنفسهم وعن بلدهم بشيء من التخصيص ، وذلك بأنهم عثمانيون وأنهم يمتازون في الشكل الإسلامي العام ، ومثلما أشار الرحالة إلى أنفسهم بأنهم مسلمون ، وأن جماعتهم هي جماعة الإسلام أشاروا - كذلك وببساطة عند الحديث عن الجماعات الأوروبية بلا استثناء ، أشاروا إلى أنهم كفرة . ويذكر أحد الأتراك الذين زاروا النمسا في القرن الثامن عشر أن "السفير النمساوي أرسل ثلاثة كفار ليقابلونا" (۱) . وهذا يعني

أن السفير (أطلق عليه اسم المنمساوي لأن الحكومات هي فقط التي تستطيع أن تعين سفراءها) قد أرسل ثلاثة رجال لمقابلتهم ، ولم تكن كلمة كافر تستخدم فقط في التعبير عن بعض الإشارات القومية أو السياسية الخاصة بالأوروبيين ، ولمكنها أيضاً كانت تستخدم بصورة متكررة وكبيرة لتحل محل كلمات أساسية كثيرة ، مثل الشخص أو الرجل أو الإنسان .

ويعتبر الأوروبي مختلفاً ، لا لأنه ينتمي إلى بلد آخر ، أو لحاكم ، أو لأنه يعيش في مكان آخر ، أو يتحدث بلغة أخرى ، ولكنه مختلف لأنه يتبع ديانة أخرى . ونتيجة لهذا الاختلاف . . فقد اعتقد أنه عدو وعرف بأنه في مرتبة أقل . ودون شك . . فإن المتخدام الأساليب الخاصة بالدعاية والإعلان الحديث كان معروفاً جيداً ، فإن الكتاب عن المملكة المسيحية استخدموا تكرارات لأحد لها للتأكيد على هذه النقاط ، فلم تذكر أي دولة ، أو مجموعة أو شخص أوروبي بدون ذكر كلمة كافر سواء كضمير ، أو كصفة ، إلا في استثناءات قليلة ، ولكن في بعض الأحيان - خاصة في كل المعاملات الرسمية والكتابات التاريخية - يكون من المضروري التمييز بين الدول أو المشعوب المختلفة ، وفي هذه الحالة كان يشار إليهم على سبيل المثال كالآتي : الكفرة الإنجليز ، والكفرة الموس وهكذا . وغالباً كانت هذه الصفة تؤكد باستخدام بعض صفات السباب واللعنات ، وكانت تأتي عادة على شكل قافية أو سجع .

وفي الاستعمال العثماني كانت لكل شعب سجعه الخاص ، مثل انجليزي دنس وفرنسي نجس ، وهنجاري منحوس ، وروسي موكوس ، وألماني قاسي القلب . . وهكذا . وبالنسبة للبلاد الإسلامية كان يوجد السجع الموجب والسالب وفقاً للظروف . أما بالنسبة للكفار . . فكانت كلها سالبة ، وكانت تحذف عند التعبير عن حسن النية (٢) . وكانت أسماء الأشخاص الأوروبيين في الكتابات التي ترجع للعصور الوسطى تصحبها عبارات سباب ثابتة ، ولم يكن هذا السباب سطحياً على الإطلاق ، ولكن كانت هناك تأكيدات ذات أهمية ، يصرح بها لتدل على سباب واضح . وكان الاستعمال الذي يشير إلى الأوروبيين بأنهم كفرة مستمر ومنتشر بصورة ملحوظة . وعلى سبيل المثال . . فهي

موجودة في الخطابات التي كان يقصد منها الصداقة والمجاملة والمرسلة من الحكام المسلمين إلى الملوك المسيحيين الأوروبيين . وهكذا . . نجد السلطان مراد الثالث يكتب إلى المسلكة إليزابيث ملكة انجلترا ، يخبرها بانتصاراته ضد الكفرة النمساويين والهنجاريين ، ويلتمس من الملكة "الاتجاه والتقدم نحو الكفرة الأسبان ، وأنها سوف تنتصر عليهم بمساعدة الله " ، ويعبر عن حسن النية إلى حد ما تجاه الكفرة البولنديين والبرتغاليين "الذين هم أصدقاؤك" . وحتى إن "جلبي" الذي يكتب في منتصف القرن السابع عشر لا يزال يجد أنه من الضروري أن تصاحب كل إشارة عن الفرنجة بعض العبارات مثل اللعنات والدعاء بالخراب والجحيم المقدر لهم وما يشبه ذلك . وسجل موظف عثماني رسمي في نهاية منتصف القرن الثامن عشر في تقريره عن العمل الذي كلف به لتسحديد خط الحدود الفاصل مع النمساويين ، وهو يبدأ تقريره بالإشارة إلى تحرير بلجراد "دار الجهاد" من "أيدي النمساويين الكفرة السارقين" (") . وبصفة تحرير بلجراد "دار الجهاد" من "أيدي النمساويين الكفرة السارقين" (") . وبصفة عسامة . . فإن السياسة الأوروبية والأعمال الحكومية الأوروبية والأفراد ، وصفت بصفات ، تنطوي على الشر ، مثل الأدنى : التآمر والدسائس ، والحيل ، وتعبيرات أخرى تشير إلى السفالة .

وعموماً . . فإن هـذا التصميم كان غالباً ذا أساس ، وكان يعد من البديهيات ، واستمر استعمال مثل هـذه العادات اللفظية بصورة جيدة في العصر الذي كانت فيه الامبراطورية العثمانية تشارك بصورة مباشرة في شئون أروبا سواء أكان مع الحلفاء ، أم مع الأعداء عندما بدأ الموظفون الرسميون والمؤرخون العثمانيون في توجيه الاهتمام نحو النقاط الدقيقة في العلاقات العالمية الأروبية . ولم تحذف ألفاظ السباب هذه نهائياً إلا في أواخر القرن الثامن عشر ، وحتى بعد ذلك التاريخ . . استمر الدبلوماسيون المسلمون يشيرون في تقاريرهم بكلمة كافر المحطة من القدر لكل شخص أو مجموعة أو هيئة قابلوها . ومع المقرن التاسيع عشر . . فإن هذه اللغة بدأت في الانقراض عند استعمال الوثائق والتأريخ ، بالرغم من أنها ظلت مستعملة بصورة شائعة ودارجة لفترة أكثر تأخراً .

ونظراً لإعطاء الديانة مركز الصدارة بالنسبة لاهتمامات المسلمين حتى من قبل الدولة . . فمن المتوقع أن يوجد بعض الاهتمام تجاه الديانة في العالم الغربي . ولقد أشار جزء كبير من المبعوثين والمؤرخين المسلمين إلى الأمور الدينية ، ولكنهم لم يظهروا اهتماماً كبيراً تجاه المسيحية الأوروبية وقدموا عنها معلومات قليلة جداً ، فلقد عرفوا أن الأوروبيين كانوا مسيحيين ، وكان هذا كافياً بالنسبة لأغلبهم ، ومع كل هذا فلم تكن المسيحية جديدة بالنسبة لهم ، بل كانت الديانة السابقة على الإسلام مباشرة ، ولا تزال عثلة في أقليات كبيرة في الأراضي الإسلامية . ومن وجهة النظر الإسلامية . كانت الديانة المسيحية موضوعة في الاعتبار ومفهومة .

ولقد كان لدى الـــدارس المسلم في العصور الوســطي مؤلفات أوروبية كبيــرة باللغة العربية عن المعتقدات والشعائر المسيحية ، وربما تجمعت منها معلومات مفصلة إلى حد ما عن التاريخ المبكــر للمسيحية وعن المدارس المختلفة والطوائــف داخل الكنيسة . هذا الاهتمام المبكر لم يكن متواصلاً ، ويبدو أن المناقشات التي مارسها المؤلفون عن المسيحية كانت تعتمد على النصوص الإسلامية المبكرة ، أكثر من اعتمادها على الملاحظات أو أوروبا في ١٦٥٥م يبدأ بتعلـيق عن الديانة المسيحية في العصر الوســطي تقريباً . ويذكر لقرائمه أن هذه الديانــة ترتكز عــلى أربعة أناجــيل أحصاها بــصــورة صحــيحة ، وإذا ماقورنت بالإسلام فإنها ترتكز على خمسة أسس رئيسية هي : التعميد ، والثالوث المقدس ، والتجسيد ، والعشاء المقدس ، والاعتراف . ولقد خصص جزء مختصر لكل من تلك الأسس ، تحت المعلومات عنه شاملة إلى حد ما ، فقد كانت صوجودة في الكتابات العربية الكلاسيكية ، ويفسر هذا بأن المسيحيين كانوا ينتمون إلى ثلاث مدارس، أو طوائف رئيسية ، والكلمة التي يستخدمها "مذهب" Madhhab (باللغة التركية Mazheb ) وهي عبادة تشير إلى المدارس الأربعة الخاصة بالفيقه السني . والمدارس المسيحية الشلاثة هي : اليعقوبية ، والملكانية ، والنسطورية ، ويقدم "كاتب جلبي " تفسيراً لمذاهبهم المختلفة يعتمد علمي طبيعة المسيحية الإنسانية المقدسة . بحديث

مباشر . . فإن اليعاقبة هم أتباع الكنيسة السورية الخاصة بيعقوب البرادعي ، ويبدو أنه يعني أصحاب الطبيعة الواحدة بصفة عامة ، وهذا يظهر من إشارته بأن معظم اليعاقبة أرمنيون ، والمالكانية هم أتباع المدرسة التي اتفق عملي إنها الأرثوذكسية وهي مدرسة الروم اليونانيين والرومان .

ويفسر المنسطورية بأنها مجمعة متأخرة انفصلت عن المذهب المقبول الشائع ، وشكلت طائفة منفصلة . ولقد تضاءلت كنائس اليعاقبة والنساطرة أيام "كاتب جلبي" إلى قدر طفيف ، وكانت كنائس الأرض والأقباط رعايا للحكم الإسلامي . ومن مثل هذه الاختلافات الأخيرة حدث الانشقاق الذي قسم الكنيسة المالكانية إلى أرثوذكسية يونانية شرقية وكاثوليكية رومانية غربية ، والتقسيم الجديد في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الغسربية ، الذي كان سببه الإصلاح الديني البروتستانتي الذي نعتقد أنه أكثر أهمية بالنسبة للمراقب العثماني من المحاولات الأوروبية الخاصة بالميعاقبة والنساطرة ، ولم يذكر لنا "كاتب جلبي" شيئاً يذكر عن كل هذا (١٠) .

إلا أن الاختلافات بين المكاثوليك والبروتستانت لم تصرف الاهتمام تماماً فهناك شرح لأحد المؤرخين العثمانيين عن الحروب الدينية في وسط أوروبا . فهو يذكر لنا أنه في يوم ما . . كان إمبراطور النمسا يشعر بالحزن والاكتئاب بصورة اضحة والدموع تملأ عينيه لدرجة أن روجة ابن ملك إسبانيا سألته عما يؤلمه . فقال إن سبب القلق هو الاختلاف بيني وبين السلطان العثماني . فكلما أرسل السلطان أوامره باستدعاء الأمراء الذين تحت سلطته ليأتوا بقواتهم للخدمة في جيوشه حضروا في الحال ووضعوا أنفسهم رهن إشارته دون شرط ، أما حين يرسل إمبراطور النمسا هذه الرسائل إلى أمراء هنجاريا فإن تلك الرسائل لا تمشل موضوعاً يشغلهم بحيث يقدمون له أية خدمة أو امتثالاً لأوامره ، وأجابت الامبراطورة عملى هذه الشكوى بـقولها "إن محاربي الباشا العثماني منتمون إلى عقيدته وكيانه ، وهذا هو سبب طاعتهم له ، بينما يرفض امراؤك الهنجاريون الامتثال لك لانهم على ديانة أخرى غير ديانتك" ، فأعجب الامبراطور بهذه الإجابة ، وأرسل المبعوث والمكهنة في الحال إلى الأمراء النهجاريين وأمرهم "بالتحول الإجابة ، وأرسل المبعوث والمكهنة في الحال إلى الأمراء النهجاريين وأمرهم "بالتحول

إلى عقيدة المضللة". ولقد قبل بعضهم هذا ، لكن أكثرهم رفضوه ، مما أدى إلى طغيان أكثر . وهذا يفسر لماذا أرسل الله العلي العظيم ، الذي لا يغفل عن أي بشر ولو كان كافراً ، الجيوس الإسلامية ضده (٥) . أيضاً "إفيليا جلبي" الذي رحل عبر المجر والنمسا ، وهم أقدم من السابق بفترة قصيرة ، إن الاثنين ينتميان إلى كنيستين مختلفتين ؛ فالهنجاريون ينتمون إلى عقيدة اللوثريين ، في حين أن النمساويين "يطيعون قداسة البابا" . ولقد سجل أنه بسبب هذا كان كل يواجه الآخر بشراسة كلاهما مسيحي . . فقد اجتمعا معاً ضد المسلمين ؛ لأنهم طبقاً للكلمات الإسلامية التقليدية التي أشار إليها "إفيليا جلبي" بأن "كل غير المؤمنين كانوا على ديانة واحدة" (١) .

ويبدو أن البيروقراطية المعثمانية كمانت أكثر انتباها من العلم العثماني لأهمية الاصطدام بين البروتستانت والكاثوليك وقيمته المحتملة للباحث الإسلامي . وجزء منها ربما يرجع إلى المعلومات التي احضرها اللاجئون المسلمون من إسبانيا ، وجزء يرجع إلى المجهودات التي بذلها بعض المبعوثين البروتستانت الذين أظهروا أنفسهم بأنهم موحدون واهدون أكثر التصاقأ بالإسلام عن العبادات الصورية والكاثوليك المشرك ، وقد كان ذا أهمية تناسب التجارة أو أي أمور أخرى . ويبدو أن العثمانيين لم يكن لديهم أي اهتمام بمثل هذه المناقشات ، ولكن من حين لآخر كانـوا يضعونها تحت الفحص . وعندما قام الموريسكون Moriscs بثورة إسبانيا عام ١٥٦٨ - ١٥٧٠ أرسسل لهم السلطان رسولاً خاصاً لسجذب اهتمامهم لصراع اللوثسريين المستمسر ضد "هؤلاء ، الذين كانسوا رعايا لقداسة البابا ولمدرسته " ونصح المتمرديسن بتأسيس حركات سرية ضد اللوثريين ، وذلك عندما قاموا بالحرب ضد قداسة البابا لفرض عقبوبات على المقاطعات الكاثوليكية وعلى الجنود الذين في منطقتهم (٧٠ . وقام سليم الثاني بإرسال عميسل سري لمقابسلة قادة البروتستانت في هذه المقاطعات . ويسجل خطاب ملكي عثماني الاهتمام الشائع بين المسلمين والسلوثريون الذين كانوا أيضاً في حالة حرب مع الكاثوليسك ، ورفضوا قبول عبادتهم لللأصنام "حيث إنك قد رفعت سيوفك ضد تابعي الكنيسة الكاثوليكية ، وحيث إنك قد نــظمتهم بصفة مــنتظمة ، فإن رأفتنا الامــبراطورية واهتمامنـــا الملكي قد

خصص لك وهو في الطريق لبلدك ، وحيث إنك لم تكن عابداً للأصنام ، وإنك قد أبعدت عابدي الأصنام والصدور عن الكنائس ، واعتنقوا ديانتك بحبل الله العلي العظيم ، هو الواحــد وعيسى المقدس هو رسوله وخادمه ، وهم الآن يلتــمسون بالقلب والروح العقيدة الصادقة ، ولكن ادعسي غير المؤمنين أن البابــا لم يعثر على ضــالته في نسب القدسية إلى عيسى المقدس (عليه السلام) ولقد ألقت عبادة الأصنام والصور التي صنعها بيديه الشك في وحدانية الله ، وحرضت كثيراً من خادمي الرب على السير في طريق الخطأ هذا (٨) . ولقد كان الاهتمام العثماني بالملكة اليزابيث الإنجليزية له اهتمام مشابه فيـما بعد مع البرتسـتانت ليسوا كخلفاء ، لا قدر الله ، ولكن كتشـويش مفيد للقوى الكاثوليكية . وهكذا استطعت الهيئة الباباوية أن تهرب بصعوبة من دائرة الاهتمام الإسلامي ، وقد علق كثير من الكتاب المسلمين على الظاهرة الغريبة لحكام الروم ، وهو نوع آخر من نظام الملك الكاهن أطلق عليه اسم البابا Al- Bab ، ولم تكن في الإسلام وظيفة كاهن أو نظام كنسى ، وكان من الصعب على المسلمين إدراك ظاهرة التنظيم الموسع للكنيسة المسيحية ، وقد أدت المعرفة اللبقة للنظام الإداري للكنيسة الغربية في العصور العثمانية إلى أن تكون مثل تلك الهيئات واضحة . ولذلك. . فإن أول من ذكر البابا ، هو أميسر عربي يسمى هارون بن يحيى ، السذي زار روما حوالي ٨٨٦م ، ولقد سجل بوضوح أن روما مدينة يحكمها ملك يطلق عليه اسم البابا وهو لا يقدم أي شرح لهذا اللقب . ويبدو أن إطلاق هذا اللقب كان بمثابة اسم شخص . ولقد جاء التعليق عن روما في القــاموس الجغرافي لياقوت كــاملاً شيئاً ما : "في الوقــت الحالي روما في أيدي الفرنج ويطلق على ملكهم اسم ملك الألمان ، ويثبت فيها البابا ويطيعه الفرنجة وهو بالنسبة لهم في مقام الإمام . وإذا لم يطبعه احد منهم اعتبروه مبتمرداً وشريراً ، يستحق النفي والحقاب والموت ، وتفرض عليه عدة تحريات تختص بـنسائهم وجنودهم وطعامهم ، وشرابهم ، فلا يستطيع أحد أن يخالفه \* (١٠) .

ويبدو أن بعض الأمسور الخاصة بهذه الهيئة قد انتقلت إلى الأجزاء السرقية من العالم الإسلامي ، ففي القرن الثالث يتحدث الشاعر الفارسي الخاقاني في قيصيدة

هجائية عن بطريرك الزمان البابا بطرس في ذلك الوقت (١٠٠ . ويبدو أنه يخلط بين تلك الهيئة وبين البطريكية الخاصة بالكنائس الغربية ، وهو الخطأ الشائع لدى المؤلفين المسلمين المتأخرين .

لقد ذكر المؤرخ السوري ابن واصل (\*) أحد التعليقات الأولى عن السلطة الباباوية، وقد زار جنوب إيطاليا كمبعوث دبلوماسي عام ١٣٦١م، وهو يقول عن البابا "والبابا يرومية هو خليفة المسيح عندهم، والقائم مقامه، وإليه التحريم والتحليل والقطع والفصل". ولقد قدم مزيداً من الكتاب المؤرخين تعليقات متشابهة، واحد منهم هو المؤلف التركي للمغامرات، الذي قد سجل شيئاً فوق العادة وهو الاعتقاد المسيحي بأن البابا يستطيع أن يغفر الخطايا، ولم يسبب مثل هذا الوضع لسلطان البابا دهشة بين الزائرين القادمين من الأراضي المسلمة، فلقد كان المسلمون شديدي المعرفة بالسلطة الدينية، وفي الحقيقة لم يعترفوا بأي دين آخر، كما أن الإسلام لم يعترف بالرومانية كشيء عميز للسلطة الدينية بين الجنس البشري. وبالنسبة لهم . . فإن السلطات التي منحست للبابا كانت تخص الله وحده . ويستطرد ابن واصل حديثه قائلاً: "وهو منحست للبابا كانت تخص الله وحده . ويستطرد ابن واصل حديثه قائلاً: "وهو الذي يلبس الملوك تيجان الملك يقيمهم . ولا يتم لهم أمر في شريعتهم إلا به . ويكون راهباً ، وإذا مات قام مقامه من هو أيضاً متصف بصفة الرهبانية " (۱۱) .

ونجد ملاحظة أخرى مختصرة عند القلمقشندي عن الباب ، وذلك في كتابه عن ظيفة المجلس القضائي الكنسي يقول فيها : "مكاتبة البابا ، وهو بطريرك الملكية ، القائم عندهم مقام الخليفة ، والعجب من جعله في "التثقيف" بمنزلة القان عند التتار ، والقان إنما هو بمنزلة مملكهم الأكبر ، والباب ليس من هذا القبيمل ، بل إليه أمر الديانة حتى في التحليل والتحريم .

وقد تقدم في الكلام على المسالك والممالك عنذ ذكر البطاركة أنهم كانوا يسمون القسيس ونحوه أباً ويسمون البطريرك أباً ، فأحبوا أن يأتوا على البطريرك بسمة له تميزه عن غيره من الآباء ، فاختاروا له لفظ البابا ، وإنه يقال فيه الباب والبابا أبو الآباء ، ثم لما غلب الروم على المحلكة ، وعملت كلمتهم على اليعاقبة ، خصوا اسم الباب

ببطريكهم ، فصار ذلك علماً عليه ، ومقره مدينة رومية على ما تقدم هناك ، ورسم المكاتبة إليه على ما ذكره في التثقيف ضاعفاً الله تعالى بهجة الحضرة السامية ، الباب الجليل ، القديس الروحاني ، الخاشع ، العامل ، بابا رومية عظيم الملة المسيحي ، قدوة الطائفة العيسوية ، ملك ملوك النصرانية ، حافظ الجسور والخلجان ، ملذ البطاركة والأساقفة والمقساوسة والرهبان ، تالي الإنجيل ، معرف طائفة التحريم والتحليل ، صديق الملوك والسلاطين . . . . " .

هذا ما وجدته مسطوراً ولم يكتسب إليه شيء في مدة مباشرتى ، ولا أدري في أي شيء كان يكتب إليه ولا عرفت تعريفه " (١٢) .

وهناك تفسير عسن البابوية كان تاريخياً ومعاصراً يوجد في التاريخ الجامع "لرشيد الدين ، وهو الذي كتب في إيران في السنوات المبكرة للقرن الرابع عشر ، وهي مستقاة طبقاً لما ذكر من المبعوث البابوي ، ومن التاريخ الممثل . وفي بحث «كاتب جلبي » القصير عن أوروبا ، يشتمل على فصل عن البابوية به قائمة رئيسية ببدء البابوات وتواريخ انتخابهم ومدة ولايتهم بدءاً ببطرس ومنتهياً بالبابا بول الثالث ، حيث من المعروف أنه أصبح بابا سنة ١٥٣٥ (١١) وبرغم أن ما ذكره «كاتب جلبي » عن الباباوات ، لم يكن به أي ذكر لموت بول المثالث الذي كان عام ١٥٤٩ أو لأي من خلفائه . . فمن الممكن الاعتقاد بأن مصدر المعلومات الذي استخدمه كان عمره أكثر من مافة عام . ومثل كثير من الأمور الأخرى . . فإن المؤلف المسلم في هذا الأمر لم يشعر بحاجة أوروبا ، ولم يجد فرصة للحصول على معلومات جارية للعصر . وحيث أن تعليق كاتب جلبي عن علم اللاهوت المسيحي أقدم بألف عام . . فإنه من المدهش أن تعليق كاتب جلبي عن علم اللاهوت المسيحي أقدم بألف عام . . فإنه من المدهش أن قائمة الباباوات قد اختفت بعد ذلك بقرن .

وأفضل تفسير عن الباباوية وعن المسيحية الأوروبية قدمه السفير المراكشي الوزير الغساني الذي زار إسبانيا في نهاية القرن السابع عشر ، وكان لديه قدر كبير من المعلومات ليس للحديث فقط عن البابا ، ولكن عن تنظيم البابوية ودور الكرادلة ، والطريقة التي ينتخب بها البابا الجديد ، ويبدو أن النظام كله قد أثار غضبه الخاص فكان

كل ذكر عن البابا يقدمه بسباب لعنات ، ويستمر في مناقشة تلك الأمور محكمة التفتيش الدينية التي اضطهدت اليهد ، وتاريخ الإصلاح الديني ، والديانات اللاحقة التي اصطدمت مع المملكة المسيحية ، حتى أن يذكر شيئاً عن الإصلاح الديني في انجلترا الذي أرجعه إلى المشاكل المادية للملك هنري الثامن . ودون شك . . فإن هناك نقاطاً وثيقة تجمعت عليه نتيجة لوجوده في إسبانيا . وكانت مناقشاته تدور أحياناً حول الممارسة الكاثوليكية للاعتراف ، وعن الأضرار التي أدت إلى ظهورها (١٤) ولقد ترتب على ذلك أن المبعوثين المراكشيين إلى إسبانيا اتبعا ما ذكره في مناقشته عن الكنيسة وهيئاتها وتناول عديداً منها بإسهاب مثل محكمة التفتيش الدينية .

ومن الموضوعات القليلة التي يبدو أنها أثارت اهتماماً ما بين هؤلاء الزائرين المسلمين إلى أوروبا موضوعات ترتبط بالإسلام نفسه ؛ ففي الأماكن القليلة نجح السكان المسلمون في البقاء في البلاد التي عادت إلى الحكم المسيحي . وبطبيعة الحال . . كانت تلك الأماكن تجذب بعض الاهتمام . ولقد كان ابن واصل مهتماً بالعشور على سكان مسلمين لا يزالون يعيشون في جنوب بلاد إيطاليا تحت حكم النورمان : "وبالقرب من البلد الذي كنت نازلاً به مدينة تسمى لوجره أهلها كلهم مسلمون من أهل جزيرة صقلية ، تقام فيها الجمعة ، ويعلن بشعار الإسلام ، وهي على هذه الصفة من عهد أبيه الإمبراطور . وكان منفريدا قد شرع في بناء دار علم بها ليشتغل فيها بجميع أنواع اللعلوم النظرية . ووجدت أكثر أصحابه الذين يتولون أموره الخاصة به مسلمين . ويعلن في معسكره بالآذان والصلاة " . ويلاحظ ابن واصل أن "البابا كان قد حرم منفريدا لميله في المسلمين وخرقه ناموس شرعهم " (١٠) .

ولقد طرد المسلمون من صقلية وإيطاليا بعد مرور وقت مناسب . وظلوا موجودين لبعض الوقت في إسبانيا حتى بعد قرار إبعادهم سنة ١٤٩٢ ، ولقد منح كل المسلمين واليهود في مملكة إسبانيا حق الاختيار : إما المتحول إلى عقيدة جديدة أو النفي أو الموت ، ولقد نجحت طائفة مسلمة تعرف باسم الموريكوس في البقاء لبعض الوقت ، وقامت بعديد من التمردات ضد التاج الإسباني ، وفي وقت ما نجحوا في السيطرة على

مدينة غرناطة ، ولقد اتجه المسلمون الإسبان سواء قبل أو بعد هزيمتهم النهائية لطلب المساعدة من العشمانيين أكبر قوة مسلمة في ذلك الوقت ، ولكن لم يكن لطلبهم هذا تأثير كبير . حقيقة . . قام العثمانيون بالمفاوضات مع الموريكوس وحساولوا بوسائل مختلفة نصحهم ومساعدتهم من حين لآخر . ولقد أرسل مبعوث عشماني سري لتنسيق العلاقات والمعلومات والتحركات بين إسبانيا وشمال أفريقيا ، واسطنبول ، ولكن كانت هذه قضية خاسرة . . فبعد فترة من الزمن اتبع الموريكوس أسلافهم في اختيار النفى .

وبدأ يظهر مـوقف مشابه في الانسحـاب العثماني من وسط أوروبــا . وفي معظم الأماكن المسيحية التي أعيد فتحها . . كان يتبع الفتح رحيل المسلمين باستشناء الفتح الروسي لأراضي التتار . وحتى القرن التاسع عـشر . . فإن السكان المسلمين كانوا تحت الحكم المسيحي جوهرياً . وقد ظل كل هذا في أي مكان آخر باعثاً للاهتمام بالعهود الماضية وذكريات الماضي الإسلامي . ولقد كان على المبعوثين المراكشيين إلى إسبانيا ، والمبعوثين العثمانيين إلى وسط وجنوب أوروبا المرور غالباً عبر المـقاطعات الإسلامية ، التي فقدت نتيجة لإعادة الفتح المسيحي . وتظهر المجموعتان تشابها ملحوظاً . . فمثل الزائرين الأوروبيين للشرق الذين ييبحثون عن آثار الماضي الكلاسيكي والمسيحي . . فإن الزائرين المسلمين لأوروبا كانوا مهتمين بالبقايا الإسلامية ، وكانت تحركهم النقوش الإسلامية . وهكذا . . فإن السفير الغساني يسجل أن سكان مكان ما في إسبانيا يسمى Villafrance- Palacios هم من تبقا أحياء من الأندلسيين ، وهمى كلمة تعبر عن السكان المسلمين الأوائل بإسبانيا فدمهم دم العرب ، وتختلف وسائل عيشتهم عن وسائل الأجانب (Ajam) وميولهم نحـو المسلمين ، ورغبتهم أن يكونوا مـعنا وحزنهم عند الرحيل كل هذا يشير بصورة قاطعة إلى أنهم هم بقايا الأندلسيين ، وكان قد مر وقت طويــل أقاموا خلاله بــين غير المؤمنين الــلهم احفظــنا" ، وادعى الغســاني وجود Crynto - Muslim تسلم منحنى وهو ٢٥- Belos الذي جاء مع ابنه "لها نفس المظهر العربي " والذي قام بعمل "إشارات غامضة " صدقها السفير ، بالرغم من عدم وجود أى إثبات يشير إلى أنه مسلم مختلف (١٦) .

أيضاً وجد السفراء العثمانيون وسيلة للتعبير عن التعاطف بينهم وبسين رعاياهم السابقين في ضجاريا وفي جنوب بولندا . وهكذا . . فإن عزمي أفندي الذي مر عبر ضجاريا عام ١٧٩٠ يستجل قمة الصداقة والود التي أظهرها تجاهه وتجاه الامبراطورية العثمانية بصفة عامة (١٧٠) .

ويشير المبعوثون العثمانيون الذين كمانوا يمرون عبر المقاطعات التي فقدت في وسط وجنوب أوروبا إلى الشعور الدافئ الواضح من تملك الشعوب تجاه أسيادهم السابقين . وأكثر دهمشة من هذا أن السفراء المراكشيين إلى إسبانيا في أواخر القرن الثامن عشر اكتشفوا وجود عاطفة متشابهة .

ويحذر Keenly من البقايا الإسلامية الكثيرة في تلك البلد ، الذيبن اندسوا في الحياة الدنيا واعتقد بعض المبعوثين من مراكش أن المسيحية في إسبانيا كانت تطفو على السطح فقط ، وأن الموالين المسلمين القدماء في انتظار ظهورهم مرة أخرى . ويبدو أن تشويه البقايا المسلمة قد أدى غالباً إلى قلق الزائرين المسلمين ؛ فقد طالب الغزال المراكشي أثناء زيارته لغرناطة بأن يوضح حجر عليه فقط باللغة العربية ، بطريقة تليق به ؛ بحيث يصبح من السهل قراءته : بل يزعم أنه أثناء زيارته لجامع في Cordove أصر على نزع حجر عليه نقوش عربية دينية ، كان يستخدم للتبليط . وقد كان للمآذن اهتمام باستعمالها ؛ فوجدوها في إسبانيا قد استخدمت كمنارة ، أخرى في Serbi استخدمت كبرج ساعة ، وقد أزعج هذا الزائريين المسلمين ، ولم تكن الجماعات سالمة من التدنيس فيسجل زائر تركي لبلغراد بعد فترة قصيرة من احتلال النمساويين لها ، أن البعض منها يستخدم كمنازل (١٨) ، وكان هذا دليل آخر على العادات القذرة لغير المؤمنين .

وقد ظهر شعور آخر في كتابات الزائرين المسلمين للمناطق ، التي فقدت في كل من شرق وغرب أوروبا ، وهو أن تلك المناطق هي أراضي مسلمة ، اغتصبت بطريقة غير قانونية من الإسلام ، ويقدر لها أن تعود حتى أن الاحتلال القصير كان كافياً لظهور مثل هذا الحق . وهكذا . . ففي عام ١٧٦٣ ، كان رسمى أفندي يزور حصن

Kanuniets ، الذي شيده المعثمانيون في المفترة من ١٦٧٧ - ١٦٩٩ ، فحرك منظر المئذنة بستاريخ تأسيسها الإسلامي وآيات القرآن : " عسندما قرأت هذا النقسش تفوهت بالدعاء من قلبي بسأنه سيسعد الخالق أن تعود تلك الأماكن سسريعة إلى الإسلام ، حتى تدوي كلمة الحق من فوق هذه المئذنة " (١١) .

أيضاً فيما بعد عام ١٧٧٩ . . كان السفير المراكشي Muhammed ibn jthmen أيضاً فيما بعد عام ١٧٧٩ . . كان السفير المراكشي atmihnasi لإسبانيا يتتبع الفلكي الأول لأسماء المناطق كلها ، مع ذكره عبارة "اللهم ردها إلى الإسلام" (٢٠٠) .

وبصفة عامة .. فقد نظر المسلمون إلى المسيحيين على أنهم أصحاب ديانة الإسلام ، وحتى عندما كانت الجيوش المسيحية بعد فتى مقاطعة تلو مقاطعة في إسبانيا ، وفي جنوب أوروبا بعد ذلك كان .. ينظر إليها كخطر سياسي وعسكري ، أكثر منه ديني . وفي الحقيقة .. فإن التحولات المعنيفة من الإسلام إلى المسيحية كانت نادرة جداً ، ففي الأراضي المسلمة .. كان الارتداد - وهو التحول من النظرة المسلمة كان جمعاً عظيماً ، حتى أنه في الأراضي المسيحية كانت القوانين المسلمة تشجع المسلمين هناك على الهجرة بدلاً من الاستسلام للحكم المسيحي ، وعندما يجبرون على التحول كانت أخلاقهم مشكوكاً فيها .

أول خطر ملاحظ من الغرب للمعتقدات المسلمة جاء مع الثورة المفرنسية ، عندما كانت الدعاية لأول مرة موجهة للمسلمين بالإسم ، وليس للديانات المقديمة ، ولكن للمذاهب الجديدة الفاتنة . وظهرت إشارات عثمانية تحذر من مثل هذا الخطر في المذكرة التي خطيطها للسكرتير العام العشماني في ربيع سنة ١٧٩٨؛ ليضمه مجلس الدولة الاعلى ؛ مفسراً أصل الاحداث الاخيرة في فرنسا ويشرح السكرتير العام : "إن الملحدين المعروفين والمشهورين روسو وفولتير أوسعوا شتمًا وسباباً ضد الرسل والأنبياء والملوك الكبار ، وعملوا على محو وإزالة المدين ، مع تلميحات عن حلوة المسااة ونظام الجمهورية ، وعبروا عن كل هذه الكلمات ، في عبارات سهلة الفهم على شكل سخرية وبلغة عامة الشعب (٢١) .

لقد ادعى الغزو الفرنسي لمصر ظهور أفكار جديدة ، دفعت الامبراطورية العثمانية إلى شن ما يعرف في الوقت الحاضر بالحرب النفسية ، وذلك من خلال البيانات الموجهة إلى رعايا السلطان بكل من العربية والتركية ، ولقد وصف خبث الثوريين في النهاية :

"إن الأمة الفرنسية (اللهم دمر بلادهم وحسط من لائهم لائهم كفرة طعاة ودائمو التمسرد) لا تؤمن بوحدانية إله السموات الأرض ولا تؤمن ببشرى الشفاعة في يوم القيامة ، ولكنها تخلت عن الدين كله ، وأنكرت وجود الآخرة وعقوبتها ؛ فهم لايؤمنون بيوم البعث ، ويدعون أن هذا يحطنا على مر الزمن ، ولا يوجد شيء إلا الرحم الذي يبعثنا والأرض التي تبتلعنا ، ولا يوجد أي بعث أو حساب ، أبعد من هذا . . فلا توجد اختبارات أو عقوبات أو أسئلة أو أجوبة . . فهم يسلغون أن الكتب التي أتى بها الرسل خطأ واضح ، وأن القرآن والتوراة والأناجيل ليست إلا أكاذيب وأحاديث باطلة ، وأن هـولاء الذين يدعون أنهم رسل . . يكذبون على الشعب الجاهل . . وأن كل الناس متساوون من حيث إنسانيتهم ، ومتشابهون بكونهم آدميين ولا أحد لديه أي تفوق يميز على الآخر ، وكل شخص مسئول بنفسه من ردمه وتنظيمه لميشته في هذه الحياة . وعـلى هذا الاعتقاد الباطل والرأي الوقح . . أسسوا مبادئ جديدة ، ووضعوا قوانين وأنشأوا ما همس به لهم الشيطان ، وحطموا أسس الديانة ، ومنحوا أنفسهم حق تحريم الأشياء وسمحوا لأنفسهم بما تشتهي ، وجذبت آراؤهم عامة الشعب الذين أصبحوا مجانين ومخرفين ، وأشاعوا الفتنة بين الدين والعرض ، وأثاروا الشعب الذين أطبحوا مجانين ومخرفين ، وأشاعوا الفتنة بين الدين والعرض ، وأثاروا

ويحذر كاتب البيان قراءه من التعليق الفرنسي :

(كانوا يوجهون أنفسهم تجاه كل جماعة بكتب كاذبة وأكاذيب منمقة ويقولون "نحن نتمنى لكم ولديانتكم ولجماعتكم"، ويقدمون لهم وعوداً باطلة يتفوهون كذلك بوعيد مخيف).

وحيث إن هذا الفساد كان شائعاً في أوروبا . . فإن فرنسا تحولت تجاه الشرق وبعد ذلك . . تحولت مؤامراتهم الشريرة تجاه أمة محمد . . " (٢٢) .

لقد كانوا واقعاً ملموساً ، ولأول مرة - منذ بداية الإسلام - يواجه تحدياً مذهبياً وفلسفيا ، هدد كل التأسيسات المذهبية والاجتماعية المسلمة فلا يوجد شيء مثله من قبل ، فبعد الهزيمة والاستحواذ على مجتمعات الشرق الأوسط القديم . . واجه الإسلام ثلاث حضارات رئيسية : في الهند والصين وأوروبا . واحدة فقط من تلك الحضارات ، هي الثالثة كان ينظر إليها كصاحبة ديانة تستحق التقدير ، وأنها تمثل تشكيلاً سياسياً وعسكرياً خطيراً بديلاً للقوى الإسلامية . ولكن الديانة المسبحية كانت تتراجع دائماً أمام الإسلام، وكانت أحسن محاولات القوة المسيحية هي الحفاظ على نفسها أمام تقدم الأسلحة المسلمة . حقيقة في بداية العصر الوسطى . . واجه علم الكلام الإسلامي تحدي العلم والفلسفة الهلينية ، ولكن هذا كان محصوراً في حيز ضيق فقد جاء كتراث حضارة مهزومة ولكن جزءاً من التراث الهليني انحصر واندمج مع الإسلام وطرح الباقي جانباً .

أما التحدي الجديد الذي ظهر للإسلام عن طريق الحياة الدنيا الأوروبية . . فقد كان المرأ مختلفاً تماماً مجاله أوسع وقوته أكبر ووجوده أقوى ، إلى جانب ذلك أنه لم يأت من عالم مهزوم ، ولكنه من عالم منتصر . . فلسفة حرة عما تضمنته النظرة المسيحية ، وقد عبرت المجتمع الغني القوي الذي كان يتوسع سريعاً . وقد بدت لسبعض المسلمين أنها تحتوي على سر النجاح الأروبي والتقدم ضد العنف والفقر . وفي خلال القرنين : التاسع عشر والعشرين كان للنظام الديني الأوروبي وسلسلة المذاهب السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقع السحر على أجيال المسلمين المتتابعة .

## الفصل السابع

## الاقتصاد والإدراك والاتصالات

في القرن التاسع كتب مؤلف في بغداد مقالة قصيرة ، كان عنوانها ﴿ نظرة واضحة إلى التجارة ، وقد ناقش المؤلف في هذه المقالة السلع المختلفة التي هي أساس التجارة : أقواعها وصفاتها ، وأماكنها الأصلية ، وخصص جزءًا من مقالته لقائمة السلع المستوردة من ( الأقسطار الأخرى ) إلى أن الأقطار الأخسري كلها تستكون تسقريبًا من المقاطبعات المحتلفة للإمبراطورية الإسلامية الممتدة الأطراف في آسيا وأفريقيا . كان هناك أربعة **أقطار فقط خارج نطاق السيطرة الإسلامية ، وهي : أراضي الخرز وهي مملكة الترك في** السهب الأوراسي والهند والصين وبيزنطة ، ومن بلاد الخبرز ، يؤتي بالعبيد رجالا وتساء ، والدروع ، والخوذات وملابس الرأس المصنوعة من الدروع . ومن الهند تستجلب النمور ، والفهود ، والأفيال وجلود الفهود ، والياقبوت الأحمر ، وخشب الصنف الأبيض ، والأبنوس وجنوز الهند ، ومن الصين يحضرون العنطور والبورسلين ، والورق ، والحبر ، والطاووس والخيول ، والسروج ، والألبان والقرفة ونبات الرواند . ومن بيزنطة يؤتى بالأواني الفضية ، والذهبية ، والدينارات الإمبراطورية النقية ، والأعشاب الطبية ، والملابس المطرزة الوشي ، والخيول والإماء ، وأدوات من النحاس الأحمر والأقفال ، والقيثارات ، ومهندسي المياه ، والمتخصصين هي الزراعة ، وعمال المرمر والخصيان ، وليست هناك إشارة إلى أوروبا حيث كانت صمادراتها قليلة جمدًا وتافهة بحميث لم تذكر ، ومن المحتمل أن بعضا منهما ربما كان مو جودا في قائمة بيزنطة (١) .

إن الروايات التي ذكرها الجغرافيون المسلمون في العصور الوسطى عن السلع التي

تأتى من غرب أوروبا لا تأثير لها . أما الواردات القادمة من اسكندنافيا عن طريق روسيا تبدو ذات أهمية كبيرة إلى حد ما ، وبالإضافة إلى الكتابات الأدبية . . فإن هذه التجارة قد تركت وراءها وثائق مهمة وأساسية ، انطبعت على العملات الإسلامية ، والتي كان معظمها من دروسك في وسط آسيا ، وكذلك في اسكندنافيا وبالذات في اللقيات السويدية .

إن مؤلفى العصور الوسطى يعطوننا القليل جدًا من المعلومات عن الأحوال الاقتصادية في الغرب وابن يعقوب في حديثه عن أوترخت Utrecht لاحظ (: إنها مدينة عظيمة في أرض الفرنجة وهي واسعة الأرجاء ، وأرضها مالحة ولايمكن للبذور أو النباتات أن تنصو فيها . والناس يتقوتون من الماشية لبنها وصوفها ، وليست هناك أخشاب تستخدم للإشعال ، ولكن لديهم نوعا من الطمى يستخدم وقودا . وما يحدث هو التالى : في الصيف . . عندما تجف المياه يذهبون إلى حقولهم ويقطعون الطمى بفتوسهم على شكل قوالب طوب . وكل رجل يقطع على قدر احتياجه ، ثم ينشره في الشمس لكي يجف . ثم يصبح بعد ذلك خفيفا جدًا ، وإذا قرب من اللهب . . فإنه يلتهب والنار تشتعل فيه كما تشتعل في الخشب ، ويعطى قدرًا كبيرًا من اللهب ، مع قدر كبير من الحوارة مثل لهب منفاخ نافخي الزجاج . وعندما يتم احراق قطعة منه بالكامل . . فإنها تترك رمادًا لا فحما » .

وابن يعقوب لديمه ملاحظات مشابهة عن مدن أخرى زارها ، أو سمع عنها . إنه يقول عن بوردو « إنها غنية بالمياه والأشجار والثمر والحب ، وعملى شواطئها يوجد الكهرمان الممتاز » .

أما مديسنة روين فهسى: « مبنية من أحجار منتظمة ، تتناسسق على نهسر السين الأعشاب والأشسجار لاتنمو هناك مطلقا، ولسكن هناك الكثير من القمسح والحبوب ، ويصطادون السمك من النهر ، ويطلقون عليه سالمون ، وهناك نوع آخر من الأسماك صغير وطعمه ورائحته مثل الخيار . . في الستاء في روين عندما يكون البرد شديدًا . . يظهر نوع من الأوز ذي قدم حمراء ومنقار أحسمر ، وهذا النوع لايفقس إلا على جزيرة

غير مسكونة ، وأحيانا . . تستحطم السفس في البحر ، ويستطيع الذين يسلون هذه الجزيرة أن يعيشوا على بيض وفراخ هذا الطائر لمدة شهر أو شهرين " .

وعن شليزونج يذكر :

« إن المدينة بها أشياء جيدة وقليلة . ويتكون غذاؤها من السمك وهو وفير .
 وعندما يولد طفل لأى شخص يلقى فى البحر من أجل توفير نفقاته » .

ولكن انطباعه عن ماينز كان أكبر ، يقول :

« إنها مدينة عظيمة جدًا بعضها مسكون والآخر مزروع ، إنها في أراضي الفرنجة على نهر يسمى الراين . وهي غنية بالقمح والشعير والحبوب والموالح والفاكهة . وهناك دراهم مضروبة في سمرقند عام ٣٠١ - ٣٠٢ هـ ( ٩٣٤ – ٩٣٥ م ) باسم الحاكم وتاريخ الإصدار هناك شيء غير طبيعي ، فرغم أن هذه المدينة تقع في أقصى الغرب . . إلا أن بها توابل من التي لاتحصل عليها إلا من أقصى الشرق مثل الفلفل و الزنجبيل والقرنفل والمسك ، والخولنجات . هذه التوابل تجلب من الهند وتجدها بكثرة في هذه المدينة (٢) » .

كان لدى الكتاب المسلمين ، في العصور الوسطى المتأخرة معرفة أوضح إلى حد ما ، فعلى سبيل المثال . . يعرض الإدريسي معلومات مفضلة تماما . حتى الأماكن البعيدة مثال انجلترا لاحظ « ابن صاعد » صفة مميزة لها : « توجد مياه الأمطار فقط في هذه الجزيرة وبفضلها تنمو المحاصيل . وفي الجزيرة توجد مناجم الذهب والفضة والنحاس والصفيح . وليس لدى أهلها الكروم ؛ نظرًا للبرد الشديد وينقل الناس إنتاج هذه المناجم لفرنسا ، ويستبدلونه بالخمر ، وهذا همو السبب في أن حاكم فرنسا لديه الكثير من الذهب والفضة (٣) .

أما المؤرخ الفارس رشيد الدين . . فقد تأثر بثروة انجلترا التي « تحتوى على مناجم لا حصر لها من الذهب والفضة والنحاس والصفيح والحديد . وأنواع كشيرة من الفاكهة أيضًا . « وقد لاحظ رشيد الدين كذلك ، أن تجار الفرنجة يسافرون إلى مصر

وسوريا وشمال أفريقيا والأناضول وتبريز، عن طريق مدينة جنوا ١ (١٠) .

إن ثلاثة فقط من السلع المنتجة ، في وسط وغرب أوروبا ، جذبت اهتمام المسلمين وهي العبيد السلاف والأسلحة الفرنجية ، والصوف الانجليزي ، ونظراً لأن القانون الإسلامي يحرم استرقاق أي مسلم حر ، أو أي ذمي حر من الرعايا دافعي الجزية في الامبراطورية الإسلامية . . فإن العبيد الموجودين في الأراضي الإسلامية إما أن يكونوا قد ولدوا عبيدا ، أو هم من خارج الامبراطورية . وقد ثبت بسرعة أن الزيادة الطبيعية لاتنفي بالغرض لسد حاجة الأعمال التي يسقوم بها العبيد . والامبراطورية الإسلامية على العكس من الامبراطورية الرومانية والامبراطوريات القديمة لم تستطع زيادة عبيدها عن طريق استعباد المجرمين ، والذين عليهم دين لذلك كان يسجب استجلاب عبيد جدد من وراء الحدود الإسلامية بواسطة الأسر ، أو الشراء .

وكان هذا من الأشياء المميزة للاختلاف بين الامبراطورية الإسلامية والامبراطوريات الأخرى . في العصر القديم . . كان أغلبية العبيد من أصل محلى باستثناء فترات مابعد الحملات الناجحة . وعلى العكس من ذلك . . في الامبراطورية الإسلامية كان أغلبية العبيد يأتى بها من خارج الأرض الإسلامية . وقد أدى هذا إلى تطور قوى لتجارة العبيد في كل الأقطار المجاورة للعالم الإسلامي من أجل سد حاجتها المتزايدة .

كان المصدران الرئيسان للعبيد بالنسبة للامبراطوريات الإسلامية من السهول الأوراسية في الشمال ؛ حيث كان العبيد من البيض ومعظمهم من التبرك ، وكانوا يستخدمون بشكل رئيسي في أغراض عسكرية ، ومن أفريقيا المدارية في الجنوب ؛ حيث كان العبيد السود الذين يتم أسرهم أو شراؤهم يستخدمون في الأعمال المنزلية والأعمال الأخسري . لقد كانت هناك أيضًا مناطق أخرى لجلب العبيد ، وكانت أوروبا واحدة منها . ومن الطبيعي أن العبيد الذين هم من أصل أوروبي . . كانوا في الأراضي الإسلامية الغربية ؛ وخاصة إسبانيا ، كما حدث في المناطق الأخرى ، لقد جلب هؤلاء عن طريق الحملات العسكرية . وكان الفرد الوثني الذي يؤسر في ميدان المعركة يعتبر من الناحية القانونية عبدا ، ولفترة ما يعتبر هذا وافيا للغرض .

ويتموقف الزحميف الإسملامي الذي استتبعمته فتمرة من الجممود ، ثم التمدهور التدريجي . . لم تعد امدادات أسرى الحرب وافية بالغرض ، خاصة أن هؤلاء الأسرى قد يدفعون فدية أو يستبدلون . ومن هنا أصبح الحصول على العبيد مقصوراً على الشراء ، وازدهرت تجارة استجلاب العبيد الأوروبيين من المذكور والاناث ، لسد احتياجات مسلمي اسبانيا وشمال أفريقيا . . عرف هؤلاء العبيد المتبقين في الغرب المسلم بالصقالية ، وهي الكلمة العربية لجمع الصقلي أو « سلاف ، كما هـو الحال في لغات أوروبا ، فكلمة ا سلاف ، وعبد يبدو أنهما يحتويان معنى عرقياً ذا أصل اجتماعي مشترك . وفي كتابات الجغرافيين . . تشير كلمة Saqaliba للشعوب السلافية Slavonic المختلفة في وسط أوروبا وشرقها . وفي تواريخ إسبانيا الإسلامية . . أصبحت كلمة صقلبى اصطلاحًا لحراس الخلفاء الأمويين في قرطبة تمامًا مثلما المماليك الأتراك في الخلافة الشرقية . والصقالبة الأوائل في إسبانيا يبدو أنهم كانوا أسرى ، أسرهم الألمان في غاراتهم على أوروبا الشرقية ، ثم تم بيعهم إلى مسلمي اسبانيا . وفي وقت ما . . أصبح المصطلح صقلبي يضم كل المعبيد البيض الذين يخدمون في الجيش أو في المنازل . أن ابسن حوقل المؤلسف العربي في السقرن العاشر ، السذي سافر وزار اسبسانيا المسلمة ، لاحظ أن العبيد الأوروبيين الذين قسابلهم لم يأتوا من شرق أوروبا فقط ، بل من فرنسسا وإيطاليا وشمال اسبانيا . وبمعضهم لايزال يمؤسر ليس عن طريسق الحملات العسكرية ، ولكن بواسطة الغارات التي تتم من البحر .

وكذلك استمر الاستيراد التجارى للعبيد من فرنسا ، وقد يمكننا استعارة كلمة المؤرخ الهولندى دوزى كانت هناك صناعة للخصيان Manufactory of eunuchs فى مردون (٥) .

إن التركيب المميز للمجتمع الإسلامي كان كفيلاً بأن يصبحوا عنصراً مهما جداً في المجتمع الاسباني العربي ، ذلك أننا نجدهم يخدمون كمقواد ووزراء ، ويملكون ثروات طائلة وأحيانا يملكون عقارات وعبيدا خاصة لهم . ونظرا لأنهم اكتسبوا اللغة العربية . . فنجد منهم الباحثين والقراء والعلماء بأعداد هائلة ، حتى إن أحدهم في عهد

هشام الثانى ( ٩٧٦ هـ / ١٠١٣ م ) قد ألف كتابا كـاملا عن مزايا وانجازات الصقالبة في الاندلس ، ولم تتبق من الكتاب أية نسخة .

وعندما أسس الفاطميون خلافتهم في تونس في وقت مبكر من القرن العاشر ، وتقدموا نحو الشرق لغزو مصر . . قام العبيد الصقالبة بعد حوالي ٥٠ عامًا بدور ذي أهمية . ان جوهرا الذي قاد الجيش الذي غزا مصر ، وأحد مؤسسى القاهرة ربما كان سلانيا (١) .

لقد اشتغل كثير من الأوروبين بتصدير العبيد للعالم الإسلامى ، وتضمنت قوائم التصدير . . مسيحيين ويهودا ومواطنيين من المدن التجارية الكبرى فى ايطاليا وفرنسا ، وكذلك فى اليونان فى شرق البحر المتوسط ، وقد مارس البنادقة دروا مهما ؛ حيث بدأوا فى منافسة الاغريق فى هذه التجارة منذ عصر مبكر فى القرن الثامن .

ويبدو أن الأوربيين كان يــؤرقهم بيع عبيد مسيحيين للمسلمين في أسبانيا وشمال أفريقيا ومصر ، ومع أن هذا قد حسه شــارلون والبابا زخارى والبابا هاردان الأول الذي حاول إنهاء هذه التجارة . أمــا البنادقة . . فقد كانوا جريئين إلى درجة جعــلتهم يبيعون عبيدا من الجنسين في قلب مدن روما (٧) .

وكسانت البندقية هى المصدر السرئيسى لتوريد الخمصيان للبلاطين الإسلامى والبيزنطى ، وقد وصلت هذه التجارة إلى هذا الحد وأصبحت عملا شاقا ، وفى أوقات حرمها الحكام البنادقة أنفسهم ، وإن لم يكن هذا التحريم ذا أثر كبير .

لقد كانت التحريات والادانات غير ذات أثر في وقف هذه التجارة المربحة . إن الموقع الجغرافي للبندقية على حافة الأراضي السلافية ، وكونها على اتصال بحرى سهل بالدول الإسلامية قد أعطى البحارة البنادقة ميزة كبرى ، وكذلك جزيرة بولا Pola في البحر الأدرياتي التي أصبحت من أملاك البندقية ؛ حتى أصبحت سوق عبيد رئيسية .

وهناك منصادر أخرى لتوريد العبيد ، فلقد كان القراصنة المسلمون من إسبانيا وصقلية وشمال أفريقيا ، يغيرون على سواحل البحر المتوسط المسيحية ؛ خاصة في

المقرون ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ ، ويحملون أعدادًا كبيرة من الأسرى . ففى عام ٩٢٨ . . يقال إن بعثة أو حملة واحدة على البحر الأدرياتي عادت إلى ميناء المهدية في تونس وتحمل ١٢٠٠٠ أسير ، وكان قائدها صابر Sabir وهو عبد سلافي معتنق لحاكم صقلية ، وكان دائم الإغارة على سواحل ايطاليا ودلماتيان .

استمر هذا الأسلوب لتجارة الرقيق خلال العصور الوسطى ، ولم يبدأ فى الاختفاء إلا منذ القرن الخامس عشر ، وهناك سبب واحد لهذا التغير ، وهو أن التجار المسلمين فى بحثهم عن التوابل (انظر ص ٢١٦) بدأوا فى ايجاد طريقهم إلى مصادر الامداد مباشرة . لقد كان الوسط يخادع كلا الطرفين . وبينما كان البرتغاليون يدورون حول أفريقيا ، ويحضرون توابلهم من مصادرها فى الهند الشرقية . . كان الأتراك يتقدمون فى البلقان . والبحر الأسود ، ويأخذون حاجاتهم من العبيد مباشرة من شعوب شرق ووسط أوروبا (انظرص ٢١٦) ، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وخللال القرنين تقدم العثمانين للجهاد يؤدى إلى جلب امداد ضخم ، ومستمر من الألبانيين والسلاف والوالاش والمجريين ؛ وأيضًا المسيحيين من أقطار أخرى ، كان بعضهم يحند بواسطة المشهور ، والأطفال المسيحيين من الشعوب الخاضعة للامبراطورية ، والبعض الأخر أسر فى المعارك في القرن ١٧ هجرى العثمانين Devshirmel يعنى أن الغزو لم يعد قادرًا على الامداد بالعدد الكافى من العبيد ؛ لمد احتياجات المجتمع العثمانى .

ولكسن وجسد السبديل ، لقد كان خانات التستار في Crimea وهم أسرة مسلمة مستقلة ، تعترف بالسيادة العثمانية يرغبون في تجارة عظيمة للعبيد من خلال غاراتهم . لقد كان المغيرون التتار ياسرون العبيد من روسيا وبولندا وأوكرانيا وشرق أوروبا يحضرون إلى كريميا ؛ حيث يباعون ويشحنون إلى إسطنبول ، ثم يوزعون على الأسواق الإمبراطورية العثمانية . وان حصار السهوب ، كما يطلق التتار على أرضهم ، جعلهم يقدمون إمدادا كبيرًا ومستمرًا من العبيد من كلا الجنسين ، وذلك حتى عهد

متأخر من القرن ١٨ ، عندما توقفت غزوات التتار بعد ضم كريميا إلى روسيا .

إن الدور الذي لعبه الأطفال المسيحيون من البلقان ، ثم الذين جندوا في خدمة العثمانيين خلال الـ Devshirme معروف جيدا . التحقت أعداد كبيرة منهم بسالجهاز العسكرى والبيروقراطى العثماني ، الذي أصبح يدار في وقت ما بهؤلاء المجندين الجدد . إن صعود الأوروبيين من البلقان لسدة السلطة العثمانية ، لم يمر دون أن يلاحظ . وهناك كثير مسن الشكاوي من العناصر الأخرى من العبيد القوقازيين ، حيث كانوا المنافسين الرئيسيين لهم ، وكذلك من المسلمين الأحرار والمقدماء ، الذين أحسوا بالإهانة لتفضيل العبيد الجدد عليهم . إن الشاعر فيزى Veysi يكتب في وقت مبكر من القرن ۱۷ عن الاضطرابات الامبراطورية وأسبابها ، وقد لاحظ من بين الأشياء المحزنة أنه لمن السغريب أن هؤلاء الذيبن ينعمون بالسلطة والمراتب العليا كلهم ، البانيون وبوسنيون Bosnians ، بينما شعب رسول الله المسلمون (أي المسلمون القدماء أو ربما العرب ) يعانون المهانة » (4) .

أن تأثير مجندى الـ Devshirme كان كبيرا حقا ، كثير منهم وصلوا إلى أعلى المراتب في الامبراطورية المعثمانية ، وبعضهم الآخر برزوا كباحثين وشعراء بل كقضاه مسلمين ولاهوتين . ان دور الفلاحين من شرق أوروبا ، الذي أرسله التتار عبر البحر الأسود غير معسروف عند القليل ، ويعد أيضًا أقل خطرًا فهم على عكس مجندى المحسود غير معسروف عند القليل ، ويعد أيضًا أقل خطرًا فهم على عكس مجندى المحسود غير معانة نادرًا كانوا مايصلون إلى طبقة الأعيان العثمانيين ، وخدموا في أماكن أكثر تواضعا وأدنى مكانة .

ولم يكن هؤلاء مقصورين على الأشكال الاعتيادية للخدمة فى المنازل والحريم ، وقد كان العبيد يستخدمون لأغراض اقتصادية على النقيض من الظن المقبول بشكل شاتع .

إن توظيف العبيد في الزراعة والمناجسم كان من قبل في العصور الوسطى ، مع أن هذا لم يكن يبدو شائعا للإنتاج أيضًا . وفي زمن العثمانيين . . لدينا معلومات مؤكدة

عن استخدام عبيد الأعمال في المزارع بصورة كبيرة ، مع أنهم لم يكونوا بملوكين بالكامل ، وكانوا يعملون تحت حماية الحكومة .

ريما يمكننا جمع فكرة ما عن الأهمية النسبية للمجموعات الجنسية المختلفة للعبيد من الأدب الإسلامي في هذا الموضوع . فنحن نملك عددا من تلك المنصوص المكتوبة بالعربية والفارسية والتركية ، تمتد من أوائل العصور الوسطى حتى القرن ١٨ ، وتصف خصائص الأجناس المختلفة للعبيد ، والأغراض التي يمكننا استخدامهم من أجلها ، وتتكلم الأعمال الأولى عن العبيد من أصل آسيوى وأكثر خصوصا من أصل أفريقي . إن الكتابات العثمانية في هذا الموضوع تعطى بعض الاهتمام بالعبيد السلاف والأوروبيين الشرقيين ، ولاتتناول الأوروبيين الفرنسيين ، إلا في حالات يمكن استثناؤها (١٢) .

وفي العصور التالية .. كان المصدر الوحيد لعبيد أوروبا الغربية في العالم الإسلامي بحق القراصنة المسلمون الذين ظلوا يأسرون السفن في البحر وأحيانا يغيرون على الشواطئ المسيحية . هؤلاء قد دخلوا فترة جديدة من النشاط المكشف في بداية القرن ١٧ ، حيث وصلوا لشواطئ انجلترا وايسلنده ، ومع هذا كان أسراهم يؤخذون أساسا من أجل فدية ، أكثر منها للاستخدام ، ولم يعودوا يكونون سلعة تجارية ذات أهمية .. إلا أن بعضا منهم ظلوا مع اسراهم المسلمة ، مختارين أو غير مختارين . المجموعة الأولى ، وأغلبهم ذكور تتكون من الأوروبيين الدين اعتنقوا الإسلام ، ووجددوا عملا في خدمة القراصنة الأوروبيين السابقين خلال وقت مبكر في القرن ١٧ ، حيث مارسوا مهنة القباطنة مع المسلمين ، وقد جلبوا مهارات مفيدة القرادة م المسلمين إلى بعض الشواطئ البعيدة وغير الحصينة الخاصة بغرب أوروبا ؛ حيث وجدوا المسلمين إلى بعض الشواطئ البعيدة وغير الحصينة الخاصة بغرب أوروبا ؛ حيث وجدوا أسلابا وفيرة . وليس هناك دليل على أن مشل هؤلاء المغامرين كان لهم أى ضغط على الدول المضيفة .

هناك معجموعة أخرى من الأسرى الذين أسرهم القراصنة المسلمون ، وكانت اقامتهم في الأقطار الإسلامية بغير طواعية ، ولكنها دائمة ، وهؤلاء كانوا من النساء

الذين بسبب جمالهم استبقوا كمحظيات ، أو إرسلوا بسيعا أو إهداء إلى دور الحريم فى المشرق الأوسط . أما المصفوة . . فكانوا يسجدون مصيرهم الأخيس فى الحسيم الامبراطورى فى إسطنبول كمحظيات للسلطان أو لكبراء الدولة .

إن آباء سلاطين العثمانيين مشهورون ، ولكن المعروف عن أمهاتهم قليل ، وكان معظمهن إماء في الحريم السلطاني ، وقد أخفيت شخصياتهن وأصلهن ، حتى أسماؤهن عن التاريخ ، وذلك لأن البيت المسلم كان يتحافظ على المرأة في صمت في المنازل وقد دفعهذا بعض الناس إلى التفكير في أصل هؤلاء السيدات اللاتي وصلن إلى القصر إماء مغمورات ، ثم وصلن إلى مواقع ذات سلطة عظيمة كأمهات للسلاطين الحاكمة . وهناك كثير من القصص حول أمهات السلاطين وقد قيل أن بعضهن كان من أصل أوروبي ، وأكثرهن شهرة هي Naksidil وهو الاسم الذي أعطى في الحريم إلى أم السلطان المصلح العظيم محمود الثاني . وطبقا لأسطورة منتشرة فقد كان اسمها Aimee ليس هناك دليل بكن الاعتماد عليه يوكد هذه القصة . وهناك دليل أفضل في حالة ليس هناك دليل بكن الاعتماد عليه يوكد هذه القصة . وهناك دليل أفضل في حالة أصل نبيل ، وطبقا لبعض الروايات يقال إنها أخت حاكم جزيرة كرفو الذي ينتمي أصل نبيل ، وطبقا لبعض الروايات يقال إنها أخت حاكم جزيرة كرفو الذي ينتمي اللبندقية ، وقد أسرها في سن ١٢ مغير تركي ، وأرسلت كهدية للسلطان سليمان العظيم الذي أعطاها لابنه سليم فيما بعد ، وهي خليفتهما صفية أم السلطان محمد الثائل الذي دخل في مراسلات مع البندقية وانجلترا .

إنه مسن غير المحتمل أن تكون هؤلاء السيدات قد أسهمن في معرفة المسلمين بأوروبا ، أو حتى لأبنائهن سواء كانوا مملوكين أو غير ذلك ، وبطبيعة الحال فقد دخلت الحريم في عصر مبكر جدًا ، ونظرًا لطبيعة المجتمع المسلم . . كان تأثرهن خارج الحريم لايذكر .

كانت تجارة الأسلحة عملى عكس تجارة العبيد تمشهد نموا متواصلا ، حتى قبل الحروف الصلميبية ، وهناك فقرات من النصوص العربية تمدح الجودة العالية لمسيوف

الفرنجية Frankish ، وكذلك بالنسبة للأوروبيين في عهد الحروب الصليبية ؛ حيث أصبحت السيوف سلعة تصدير ذات أهمية ، وساعدت على إصلاح الميزان التجارى بين أوروبا والأقطار الإسلامية . إن تصدير الأسلحة إلى المسلمين ، مع أنه أكبر مصدرى العبيد ، أثار حنق السلطات الكنسية ، وأحيانا الملكية ، ولكن كان أثر هذا ضئيلا .

لم تكن الأسلحة الفرنجية هي الوحيدة التي وجدها المسلمون نافعة لهم ، ولكن أيضًا الرجال الذين صنعوها واستخدموها ، وهناك مؤرخ مصرى يستكلم عن رجال من الفرنجية ظلوا كصناع للأسلحة في الأسطول وأماكن أخرى في القاهرة تحست حكم الفاطميين (١٢) وهناك جنود فرنجة ذوو حظ ، قد خدموا في جيوش الحكام المسلمين من أسبانيا إلى الشرق الأدنى وآسيا الصغرى ، ويعقال إن بعض الحكام المسلمين المبكرين للقسطنطينية قد استجلبوا الآلات من المرتزقة المسيحيين ، بما في ذلك مرتزقة من غرب أوروبا . ونسمع أيضًا عن تجار من جنوة وأوروبيين في خدمة حكام الشرق الأوسط ؛ وبالأخص حكام المغول (١٢) .

كانت تجارة الأسلحة ، في عهد العثمانيين ، واسعة جداً ، وتحوى المواد الخام الحيوية ، وفي عام ١٥٢٧ صدر قرار بابوى بواسطة البابا كليمنت السابع باللعنة والحسرمان له من الكنيسة لكل الذين يبيعون للمسلمين والأتراك ، وكل أعداء المسبحيين : الجياد والأسلحة والحديد ، والأسلاك الشائكة ، والصفيح والنحاس الأحمر والنحاس الأصفر والكبريت وملح البارود ، وكل الأشياء الصالحة لعمل المدفعية ، والأدوات والأسلحية والماكينات الخاصة بالحروب والتي يحاربون بها المسبحيين ، وكذلك الحبال والأخشاب المستخدمة في البحرية ، وكذلك السلع والمواد المنوعة الأخرى « بعد قرن من هذا صدر قرار مشابه للبابه أوربان الثامن ، يحتوى على قائمة أطول قليلا لأدوات الحرب المنوعة ، وهو كذلك يعلن ويحرم من الكنيسة هؤلاء الذين يسارعون أو يعطون معلومات أو تسهيلات للاتراك والأعداء الآخرين للدين المسبحي ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (١٥) .

لم يكن المفاتيكان وحده المذى اهتم بهذا الأمر ، فهناك شكاوى أخرى لحكومة أوروبية عن امداد قوى أوروبية منافسة أو معادية لمواد الحروب والمهارات العسكرية للاتراك . ففى أواخر القرن السادس عشر وأرائل المقرن السابع عشر . . اتهمت القوى الكاثوليكية القوى البروتستانتية ؛ خاصة الانجليزية ، بأنها تمد الاتراك بأدوات الحرب ، وخاصة الصفيح : ﴿ إِنَّ الاتراك يسرغبون في صداقة الانجليز من أجل الصفيح ؛ فمسدافعهم تحتاج إليها بينما جنى الانجليز فائدة عظيمة عن طريق التجارة فيها مع الشرق ، وقد أسرت سفينة إنجليزية في مالطة ، وكانت متجهة لتركيا ، وجد أنها تحتوى على ١٠٠ بالة من الصوف و ١٠٠ برميل بارود و ١٠ براميل بنادق و ٥٠ بندقية مركبة و ٢٠٠٠ ومبلغ كبير من الدولارات ، وأشياء أخسرى ذات قيمة . وأكثر من ذلك حوت مذكرة ومبلغ كبير من الدولارات ، وأشياء أخسرى ذات قيمة . وأكثر من ذلك حوت مذكرة مكتوبة صدرت بأمر السلطان (١٠٠) .

ومع هذا . . فلقد فشلت قرارات الحرمان الكنسى والتهديدات بالمعقاب فى ردع هؤلاء الذين يجبون منافع عظيمة من هذه التجارة . بل لقد ظلت الإمدادات الخاصة بالأسلحة ومواد الحروب بواسطة قوي مسيحية للعثمانيين والدول الإسلامية تنمو باطراد ، وفى وقت ما وصلت إلى درجة هاذلة .

ويبدو أنه لم يكن لدى أوروبا سوى العبيد ومواد الحب ، لتعرضه على المشترى المسلم . ومع هذا كانت هناك سلعة أخرى ذكرها المسلمون مرات عديدة وهى القماش الانجليزى الذى كان مشهورًا فى العالم الغربى منذ بداية العصور الوسطى . وقد لاحظ ابن يعقوب الرحالة الذى سافر إلى الغرب فى القرن العاشر ذلك فى حديثه عن جزيرة شاشان ، وهى ربحا انجترا الانجلوسكسونية أن :

« هناك نوع من الصوف الفائق الجمال ، حيث لامثيل له في أى بلد آخر . وهم يقولون إن سبب هذا أن نساءهم يدهنون الصوف بدهن الخنزير الذى يحسن صنفه ، ولونه أبيض أو تراكواز وهو ذو جمال فائق » (١٦) .

إن ابن صاعـــد وهو كاتب وجغرافي متأخـر عن ابن يعقوب لديه معـلومات أكثر

قليلا ، إن قسماش السكروتا المفاخر يصنع همناك (أى فى انجلترا). فى هذه الجزيرة لديهم أغنام لمها صوف ناعم مثل الحرير، وهم يمغطون أغنامهم بالملابس لمسحموهم من المطر والشمس والتراب (١٧).

اقتبست فقرة ابن صاعد السابقة بواسطة الكتاب الجغرافيين المتأخرين عنه ، وهناك إشارة مستقلة في وصف أوروبا الافرنجية وردت عند رشيد الدين الذي لاحظ أن : « في كلتا الجزيرتين ( ايرلندا وانجلترا ) لديهم شياة ، تصنع من فروتها الملابس الصوفية وكذلك صوف السكروتا (١٨) .

إن أصل كلمة سكروتا متنازع عليه ، مع أنه من المحتمل أن الصيغ العربية والفارسية كلها مشتقة من العرب ، وليس العكس . وكان هناك جدل كثير عما إذا كانت السكلمة في القرن ١٣ قد استخدمت لتشير إلى لون أو نوع معين من القماش . وسواء كانت هذه التجارة أو تلك ذات أهمية في الشرق الأوسط . . فإن المصادر الشلائة المذكورة آنفا تشير إلى أن السكروت أسىء معروف وموجود في أوروبا البعيدة ، ومع هذا . . ففي القرن ١٥ وثائق عثمانية تحتوى على إشارات واضحة إلى قماش إنجليزى يستورد كسلعة للولايات العثمانية (١٩) .

فى أواخر القرن ١٨ تغير الميزان التجارى بشكل حاسم لصالح أوروبا ، وضد الأقطار الإسلامية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . لقد بدأت هذه العملية من قبل ظهور الصناعة والتجارة فى أواخر العصور الوسطى وأوائل القرون الحديثة . إن افتتاح وتطور الطرق البحرية التى تمر بالشرق الأوسط ، وحتى تجارة الحرير الفارسى التى كانت - فى وقت ما - مصدرًا مهما للمواد الخام والعوائد الضريبية لتركيا . . أصبحت الآن إلى حد كبير خاضعة لتجار من أوروبا الغربية . وكان انشاء المستعمرات اللاأوروبية فى العالم الجديد ، والنقاط التجارية فى الشرق قد أضاف إلى الطاقة والقدرة الصناعية الجديدة فى أوروبا نفسها ، وأخيرًا أعطى التجار الأوروبيين شيئا أساسيًا لعرضه على الزبائن فى الشرق الأوسط .

بمعنى أوضيح . . فإن الـتكوين التجارى بين الإسلام والمسيحية قد عكس ، فذات

يسوم كانت أوروبا تستورد المقاش من الشرق الأوسط ، وأصبحت الآن تبيع القماش ، وتستورد المواد الخيام . إن العلاقة التسجارية المتغيرة قد هوت بوضوح فى الانهماك الشرق المعتاد أن كلا من القهوة والسكر قد أدخلا إلى أوروبا من الشرق الانهماك الشرق الموسط . والقهوة التي جاءت أساسا من الطرف الجنوبي للبحر الأحمر ، ربما من أثيوبيا ، وقد أحضرت إلى شرق البحر المتوسط فى القرن ١٦ ، انتشرت من هناك فى أوروبا . وحتى الربع الأخير للقرن ١٧ . كانت القهوة عنصراً مهما من بين صادرات الشرق الأوسط إلى أوروبا . وفى المعشر سنوات الثانية للقرن ١٨ . . (رع الهولنديون المهوقة ( الحبن ) فى جاوة المعمرات الهند الغربية إلى تركيا . وفى ١٧٣٩ م ذكر أن بن فرنسا البن المزروع فى مستعمرات الهند الغربية إلى تركيا . وفى ١٧٣٩ م ذكر أن بن كان يتاجر فيه التجار الأوربيين ، كان أرخص من ذلك الذي يجئ من البحر الأحمر ، وقد أدى هذا إلى تخفيض كمية بن منطقة البحر الأحمر فى الهند وإيران ، وقد كان فى بادئ الأمر يمكرد فى الهند وإيران ، وقد استوردته أوروبا من مصر وسوريا وشمال أفريقيا ، ثم زرعه العرب فى صقلية وأسبانيا . ومن هناك أذ

ومرة أخرى . . قدمت مستعمرات الهند الغربية فرصة أحسن استغلالها فى سنة امرة أخرى . . قدمت مستعمرات الهند الغربية فرصة أحسن الستغلالها من المتعمراتهم إلى تركيا ، وقد زاد الاستهلاك التركى له بشك ل هائل عندما بدأ الاتراك يحلون القهوة بالسكر وذلك ربما بسبب بن الهند الغربية الذى كان أشد مرارة . ومن هنا اعتمد بشكل كبير على السكر الأوروبي . ولقد كان سكر الهند الغربية أرخص ، وسرعان ما ساء سوق الشرق الأوسط . وفي نهاية القرن ١٨ وعندما كان الاتراك والعرب يشربون كلاً من القهوة والسكر يأتي من أمريكا الوسطى بواسطة تجار انجليز أو فرنسيين . . المياه الساخنة فقط هى التى كانت ذات مصدر محلي .

هناك سلعة أخرى في هذه التجارة الجديدة وهمي الطباق ، لقد كان الطباق سلعة

جديدة تماما على العالم الإسلامي ، وقد أحضرها التجار الإنجليز من المستعدمات الأمريكية ، والمؤرخ برسيفي يكتب من حوالي ١٦٣٥ ويتكلم عن " مجئ الطباق ذي الرائحة الكريهة والدخان المقزز ، ويقول إن " الإنجليز الكفار أحضروه في عام ١٠٠٩ (١٦٠١) وباعوه كعلاج لبعض أمراض الرطوبة . » . ومع هذا . . فإن استخدامه امتد بسرعة فيما وراء الأغراض الطبية . وقد استخدمه " الباحثون عن اللذة الشهوانية ، وكذلك الكثير من العلماء والأقوياء » وفي فقرة أخيرة يصف برسيفي السعبية المباشرة للرذيلة الجديدة ، وآثارها . أن التدخين لايتوقف في المقاهي . . إن المقاهي أصبحت عملوءة بدخان أزرق إلى درجة أن الجالسين في هذه المقاهي لايستطيعون رؤية بعضهم بعضا ، " حتى الأماكن العامة قد سمم المتعاطون أجواءها » ، " لم تكن الأنابيب التي يدخنون فيها تترك أياديهم وكان كل شخص ينفخ الدخان في عين الآخر ، وقد جعلوا الشوارع والأسواق نتنة المرائحة » . وبالرغم من كل هذه الآثار السيئة فإنه ببداية عام الشوارع والأسواق نتنة المرائحة » . وبالرغم من كل هذه الآثار السيئة فإنه ببداية عام يعبر عنها .

فسى نهاية القرن ١٨ ساعد الضعف الاقتصادى للشرق الأوسط على تمهيد الطريق للسيادة السياسية والعسكرية لأوروبا فى المقرن التالى . ولكن الكتاب المسلمين أظهروا معسرفة ضئيلة بهذا ، ولقد ظل الأدب الاقتصادى للغرب غير معروف كلية للقراء المسلمين . ولم يترجم عمل واحد ، ذو محتوى اقتصادى إلى العربية أو الفارسية أو التركية ، حتى القرن ١٩ . . حتى الروايات المحدودة عن أوربا والتي كانت متاحة كانت تختص بالشئون السياسية العسكرية ، ولم يكن لديها شيء تقوله سوى القليل عن اقتصاديات الأمم الأوروبية . وربما يكون الاستثناء الموحيد لهذا هو السفير المراكشي غساني ، الذي زار مدريد في ١٦٩٠ – ١٦٩١ ، وكانت تعليقاته على آثار المتوسع خلدون الاحتماعية .

إن الاسبان لايزالون يملكون كثيرًا من المقاطعات والأراضي الشاسعة في الانديز ،

ومايجلبونه من هناك يجعلهم أغنياء ، وباحتلال واستغلال الأراضى الهندية والثروات العظيمة التى جنيت منها . . تملك الأمة الأسبانية اليوم أعم ثروة وأكبر دخل بين كل المسيحيين . ولكن حب الرفاهية ومباهج الحضارة قد غلبتهم ، ونادرًا ما تجد واحدًا من هذه الأمة يعمل بالتجارة أو يسافسر للخارج من أجل التجارة كما تفعل الأمم المسيحية الأخرى مثل الهولنديين والانجليز والفرنسيين وأهالى جنوة وأمث الهم . وبالمثل . . فإن الهن التى تمارسها الطبقات الدنيا وعامة الناس كانت محتقرة من هذا الشعب ، الذي يعد نفسه أسمى من الأمم المسيحية الأخرى . ومعظم هؤلاء الذين يمارسون هذه المهن في أسبانيا فرنسيون ، ذلك أن وطنهم الأصلى لم يوفر لهم سوى حياة فقيرة ، فهاجروا لأسبانيا للبحث عن العمل وجمع المال . وفي وقت قصير . . كان باستطاعتتهم اقتناء ثروات عظيمة . . . » (۱۲) .

إن السفير العثماني واصف الذي كان في إسبانيا في ١٧٨٨ ، ١٧٨٨ لاحظ بعض الآثار الاقتصادية للسبائك الأمريكية فيقول: «كل ثلاث سنوات يرسل الاسبانيون ٥ أو ٦ آلاف عامل لمناجم العالم الجديد، وقد أصبح هذا ضروريا بالنسبة للدولة، نظرًا لأن معظم عمال المناجم لايستطيعون التكيف مع الطقس ويموتون. إن الذهب والفضة كانا يأتيان إلى دار سك النقود في مدريد، والشعب هزيل والزراعة ضئيلة، وهذا ما أجبر الاسبانيين على استيراد المواد الغذائية من مراكش وهذا هو السبب في أنهم كانوا يطلبون العلاقة الطيبة مع الحاكم المراكشي؛ فهو يبيع لهم الامدادات الغذائية بسعر عال مقابل ذهب وفضة غير مضروبين، ثم تضرب عملة له في مدريد من هذه السبائك تحمل نقوشا باسمه » (٢٢).

لقد كان لدى الوزير العثمانى الكثير لكى يقوله عن الشئون الاقتصادية ، ولقد ناقش محمد سيد أفندى هذا أيضًا ، وتأثر بالمصانع التي زارها التي كانت تنتج القماش والزجاج (٢٣) .

فى الجزء الأخير من القرن ١٨ . . أشار مبعوثون مثل رسمى وعزمى كثيرًا إلى التجارة والصناعة في الأقطار التي زاروها . ان رسمى ذهب إلى برلين في ١٧٧٧ ،

والذى سافر عبر رومانيا وبولندا ، كان له عدد من التعليقات . . لقد لاحظ أنه ف في الملكة البولندية ، بجانب البولنديين . . هناك جنسيتان أخريان هما الروس واليهود . أما الروس . . فيهتمون بالزراعة والأعمال الشاقة الأخرى ، بينما يقوم اليهود في المدن بالتجارة في القسمح والسلع الأخرى ، وكل الأعمال الأخرى التي تمدر ربحا عن طريق البيع والشراد . ولكن الربح أو الفائدة العظمى كانت في أيدى البولنديين الذين كانوا أغنياء أصلا ، وكانوا يلبسون معاطف بها خيوط ذهبية وذات أكمام عريضة واسعة ، وكابا خفيفا من صوف الحملان . وفي بروسيا . . شاهمد مصانع السكر والقماش ، ولاحظ أن الماكينات المستخدمة في هذه المصانع صنعت في ممدينة برلين . لقمد كانوا يصنعونه بأنفسهم أولا في سكسونيا ثم بعد ذلك في برلين (١٢٠) . إن خليفة عزمي الذي يصنعونه بأنفسهم أولا في سكسونيا ثم بعد ذلك في برلين العسكرية والسياسية ، ولكن كان ذهب إلى برلين في ١٧٩٠ ، كان أكثر اهتمام بالشئون العسكرية والسياسية ، ولكن كان لديه أيضًا ما يقوله عن الجهد الروسي الناجع لتأسيس الصناعات ، القوة التي تمنحها هذه الصناعات المللاد (٢٠٠) .

والاشارات إلى أوروبا في الخطابات العشمانية قبيل القرن ١٩ نادرة جداً. مثال واحد جاء في عمل أدبى كتبه المشاعر Hashmet بمناسبة ارتقاء السلطان مصطفى الثالث العرش في ١٧٥٧. في هذا العمل يضفى الشاعر التكريم والتشريف على الشلطان ، ولسكى يمجد اعتلاءه العرش. يستخدم الأسلوب الأدبى الشبائع الخاص بالحلم ، وموضوع المسلم المشهور الخاصة بملوك الأرض ، الذين جاءوا ليحترموا ويطيعو رب الإسلام في منامه ، ويرى الشاعر الملوك يصلون إلى الدولة ليقدموا فروض الطاعة للسلطان الجديد ، ويسألونه امتياز الخدمة في بلاط السلطان . وهؤلاء الملوك يأتون إلى الشاعر واحدا بعد الآخر ، ويشرحون أغراضهم ، ويلتمسون منه المساعدة في يأتون إلى الشاعر واحدا بعد الآخر ، ويشرحون أغراضهم ، ويلتمسون منه المساعدة في الحصول على الوظائف التي يريدونها . كل حاكم يذكر امتياز قطره ويطلب تعيينا أو وظيفة ماثلة في بلاط السلطان الجديد . وإمبراطور السمين يسأل أن يكون أمينا على بورسلين القصر ، وإمام اليمن يريد أن يكون رئيس صانعي القهوة . ثم يأتي بعد ذلك ستةحكام أوروبيين بالترتيب التالى :

إن المنام الذي رآه حمشمت ربما تكون لمه قيمة ضئيلمة كتاريخ اقتصادي ، ولكنه يعطى انطباعا عن مدى رؤيمة العثمانيمين في منتصف المقرن الثامن عشر لدول أوروبا ومنتجاتها .

وأبو طالب خان الذى زار انجلترا فى نهاية الـقرن الثامن عشر ، كرس فصلا كاملا فى كتابه لبدايات الصناعة ، التى استطاع أن يراها فى ذلك الوقت . لقد رأى فى عدد ودقة الماكينات السبب الأول لثروة وعظمة الانجليز . وهذا ما جعل الانجليز يمدون سلطانهم إلى أماكن بعيدة ، وهذا أيضًا ما جعل من المستحيل على جيرانهم الفرنسيين بالرغم من قوتهم وشجاعتهم أن يفعلوا أى شىء ضدهم . ويـذكر أبو طالب ويصف أنواعا عـديدة من الماكينات ابتداء من أبسطها وهى طواحين القمح ، مرورا بماكينات الحديد الضخمة التى تدار بالبخار ، ويعلق على صناعة المدافع والألواح المعدنية المسطحة والأبر ، ويبدى إعجابه بسرعة وكفاءة ماكينات الغزل . ويصف عملها ، وقد لاحظ أنه بواسطة هـذا الاخـتراع . . أمكن إنتاج القماش بسـرعة كبيرة جدًا وبأيد عامـلة ضئيلة جدًا . ولكـنه لم يعجب بـالصنف ؛ حيث وجـد أن نوع القماش أقل جـودة من ذلك المصنوع على اليد فى الهند . وقد زار أبـو طالب أيضا مصانع خمر ، وورق ، ومنشآت أخرى وكان لديه الكـثير ليقوله عن المضخات التى تستخدم لمد لندن بـالمياه . وقد سمع

عن ماكينات تستخدم في المطبخ . وقد لاحظ أن « رجال هذه المملكة ليس لديهم صبر ، ويكرهون الأمور التافهة والأعمال التي تستهلك الوقت ، ولذلك . . اخترعوا ماكينات للعمل فسي المطابخ للقيام بهذه الأعمال الستافهة والأعمال الستى تستهلك الوقت ، ولذلك . . اخترعوا ماكينات للعمل في المطابخ للقيام بهذه الأعمال التافهة ، مثل شواء الدجاج وفرم اللحوم وبشر البصل (۲۷) .

ويبدو أن أبا طالب قد زار عددًا من المصانع في أجزاء مختلفة من القطر . ولقد تأثر بما رأى في ذلك الوقت ، وعلق في ملاحظاته السافرة على المنشآت الاقتصادية للقوة السياسية والعسكرية ، وتبدو العلاقة واضحة بشكل أكبر ، وناقشها بوضوح أيضًا زائر متأخر عن أبي طالب بقليل ، وهو خالد أفندى السفير العثماني في باريس من المرتز متأخر عن أبي طالب بقليل ، وهو خالد أفندى السفير الفرنسيين والأوروبيين ، ويعارض فكرة تقليدهم بأى شكل ؛ فالعلاج لديه واضح وبسيط : « يعلم الله أن وجهة نظرى هي أنه اذا استطعنا - كاجراء احتياطي كيل ٣ أو ٤ سنوات ، توفير وجهة نظرى هي أنه اذا استطعنا - كاجراء احتياطي كيل ٣ أو ٤ سنوات ، توفير والكريستال والقماش والبورسلين ، وكذلك مدرسة للغات الجغرافية . . فإنه في خلال خمس أعوام لن يكون هناك شيء يسيطرون عليه ؛ نظرًا لأن أساس تجارتهم الحالية هو هذه السلع الخمسة ، فليمنح الله رؤساءنا القدرة على العمل والحماسة، أمين » (١٨٠٠) .

إن تأكيد خالد على الحاجة للتعليم المتطور قد تم من قبل ، وتوقع حدوثه بواسطة مصلحى القرن الثامن عشر ، كما أن إشارته للصناعات كواحدة من مصادر قوة أوروبا ، مع أنه قد عبر عنها ببساطة ، تعتبر قضية جديدة ومهمة بالنسبة للشرق الأوسط . وفي خلال القرن التاسيع عشر . . أصبح هذا جزءًا من حكمة مقبولة ، وقد رأى الحكام المصلحون في تركيا ومصر وإيران ، وأماكن أخرى ، العلم والصناعة كطلاسم سحرية يستخرجون بها الكنوز الضخمة للغرب الغامض .

<sup>(</sup>٠) عملة تركية قيمة تساوى ١٢٠/١ من القرش

### الفصل الثامن

# الحكومة والعدالة

كان المجتمع الذى ينتمى إليه المسلم بالنسبة له هو مركز العالم ومحدد بتقبل حقيقة الله ، وقبوله قانونه . وفي العالم الإسلامي كانت هناك دولة الخلافة وحاكم واحد ، هو الخليفة الرئيسي الشرعى لدار الإسلام والحاكم الاسمى للدولة الإسلامية .

لقسد كان هذا المفهوم فى القرن الأول أو نحوه من التاريخ الإسلامى يطابق الواقع . لقد كون الإسلام فى الواقع مجتمعا واحدًا ودولة واحدة وكان تقدمه سريعًا وبلا عوائق ، ولابد أنه كان يبدو من الواضح ومن المؤكد بالنسبة للمعاصرين لهذا أن التقدم السريع والاكمال المميز لعميات الفتح سيجلب قبل ما مضى وقت طويل كل الجنس البشرى إلى الجانب الإسلامى .

فى خلال القرن الثامن . . كان إسلام العرب قد وصل حدوده ، وبالتدريج تقبلت فكرة أن التوسع الحتمى للدولة والعقيدة الإسلامية سوف يتوقف ، لقد أحل التخطيط للاستيلاء على القسطنطينية ولكنه استؤنف بعد عدة قرون بواسطة الاتراك العثمانيين فى مسوجة جديدة للفتح الإسلامي ، والتي بدورها توقفت في منتصف أوروبا . وبالتدريج . . بدأ المسلمون يتقبلون فكرة أن الإسلام له حدود ، وأن هناك مجتمعات أخرى ودولا أخرى فيما وراءه . أما مفهوم المجتمع الإسلامي العالمي الواحد والذي يضم كل الجنس البشرى . . قد توقف وترك تحقيقه للمستقبل طبقا للنبوءة .

فى العالم الآن ظهرت فكرة وحدة وعالمية السدولة الإسلامية ، وأحيانا كانت تظهر ماليك متصارعة داخل الإمبراطورية الإسلامية ، وفى أحسن الأحوال . كانت تعترف اعترافًا اسميًا بسلطة الخليفة ، وفى وقت ما ظهرت أكثر من خلافة ، وبعد أن دمر

المغول خلافة بغداد في ١٢٥٨ م كانت الوحدة السياسية النظرية للإسلام في نهايتها . ومع هذا . . فإن الفكرة المثالية للحكومة الإسلامية الواحدة ، كانت لاتزال تسيطر على عقول الحكام المسلمين الذين ظهروا بعد عصر الخلافة . وأحد أبرز الملامح المميزة للدول الإسلامية في العسصور الوسطى حتى القرن التاسع عشر ، هو غياب الكيانات العرقية والاقليمية ، للحكام مثلما نجد في أوروبا ؛ حيث نجد منذ وقت مبكر ملك فرنسا وملك انجلترا وملك الداغرك وكثيرين آخرين .

وفى الشرق الأوسط الإسلامى . . لم يكن هناك شىء مثل هذا ، فمن ناحية هذا التنوع وعدم الاستقرار للدولة فى فترة العصور الوسطى ؛ حيث كان من غير الشائع تمامًا لحاكمين متعاقبين أن يحكما نفس الأقليم بنفس الصورة ، ولكنه ظل من ملامح النظام الملكى الإسلامي الاسمى حتى فى فترة ، ما بعد العصر المغولى ، عندما كانت الدولة أو الولايات بشكل عام مستقرة نسبيًا .

وفى ١٥٠٠ م . . كانت هناك ثلاث دول ذات أهمية فى منطقة الـشرق الأوسط هى تركيا وإيران ومـصر ، وبالغزو العثمانى لمصر وتبعيتها لها أصبحت هناك دولتان ، ولكن الألقاب التى كانت تطلق عليهم مـثل سلطان تركيا وشاه إيران وسلطان مصر ، كانت تطلق عليهم م أو من الخارج ولم يكونوا هم أنفسهم يطلقون هذه الألقاب .

كانت هذه الألقاب في الاستخدام الأوروبي بحتة ، وكان الحكام يطلقون الألقاب على بعضهم البعض ؛ فقد كان هذا يعني أن اللقب الاقليمي انظر ص ٢٣٠ على أنه محلى ومحدد ، وعندما كان حكام تركيا وفارس ومصر يتكلمون عن أنفسهم . كانوا يطلقون علمي أنفسهم لقب حاكم الإسلام ، أو حاكم شعب الإسلام أو أراضي الإسلام ، وليس حاكم تركيا أو فارس أو مصر .

وكان هناك لــدى المسلمين مثل ما لــدى الشعوب الآخرى من اتجاه لــرؤية الأخرين كانعــكاس لأنفسهــم ، وبينما كان الإســلام يؤخذ كوحدة واحــدة . . كان من الطبــيعى

التفكير في دار الحرب بنفس الاصطلاحات ، الستى كانت تطلق على السكفار ؛ خاصة هؤلاء الذين كانوا يعيشون فيما وراء الحدود الإسلامية .

وبينما كان المؤرخون يركزون على الاجزاء ذات الأهمية الحقيقية للتاريخ ؛ أى الشئون التي تخص مجتمع الله والحكام المعنيين ، ويهملون تلك التي تخص الكفار البرابرة فيما وراء الحدود الإسلامية . . كانت هناك دول إسلامية مرغمة بصورة متزايدة على التعامل بشكل أو بآخر مع هؤلاء البرابرة ؛ ولذلك كان عليهم أن يجمعوا عنهم بعض المعلومات وإن كانت قليلة .

لقد كانت النقطة الأولى ذات الأهمية في التعامل مع الكفار هي تحديد وتسمية الحكام التلفين ، وقد اثار ذلك بعض المشاكل المهمة . إن المتقاليد الإسلامية المبكرة التي ترجع إلى الوقت الذي كان فيه الإسلام مقصورا على شبة الجويرة العربية ، وقد حددت أسماء ثلاثة حكام كانوا يحكمون المناطق المحيطة وهم كسرى Kisra وقيصر وعيدت أسماء ثلاثة حكام كانوا يحكمون المناطق المحيطة وهم كسرى Ragash وليذكر أي واحد من هؤلاء في القرآن بالاسم ، ولكن الاشارات القرآنية العرضية إلى المدولة المحيطة قد شسرحت في التعليمات والاحاديث المنقولة ، وأدخلت الكلمات الثلاثة إلى العربية ربما عن طريق الأرامية . فكلمة كسرى Kisra من Chosrse khusraw واحسد من أعظم حكام إيران المتأخرين من الاسرة الساسانية ، وقيصر Paysar واحسد من أعظم حكام إيران المتأخرين من Nagash ويبدو أن الالقاب الثلاثة قد استعملها المسلمون الأوائل على أنها أسماء شخصية ، لا على ألقاب للدلالة على الحكام ، الذين كانوا يحكمون في ذلك الوقت في الاقطار الثلاثة المهمة المعروفة لهم ، وطبقا للقول المنسوب إلى محمد إذا فني كسرى . . فلن يكون هناك كسرى بعده ، وإذا فني قيصر . . فلن يكون هناك قيصر . .

لقد فنى كسرى ولم يكن هناك كسرى بعده ، فلقد انتهت الدولة الساسانية وألحقت ببيت الإسلام House of Islam كما انتهى عصر الاباطرة Zoroas-trians أما الملكة المسيحية الاثيوبية قد بقيت ، ولكنها احيطت من كل جانب ، وأصبحت إلى حد ما غير

ذات أهمية ، وظلت الإمبراطورية الرومانية المشرقية فقط كجار ومنافس للإسلام ، ولم يستخدم لقب قيصر إلا نادرًا للإشارة إلى الاباطرة المبيزنطيين . وكان هؤلاء الاباطرة يتنادون أحيانا بألقاب مهنية . وهناك لقب شائع هو طاغية Toghiya أى Tyrant ، وقد استخدم في ما بعد أيضًا للإشارة إلى الحكام الأوروبيين . وذلك بواسطة كتاب شمال أفريقيا ، وهناك أيضًا صيغة للخطاب استخدمت في خطاب أرسل بواسطة الخليفة هارون الرشيد إلى الامبراطور البيزنطى نيكيفوراس Nikephoras والذى يبدأ بده من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نيكيفوراس كلب الروم ، تحية » (٢) .

أما أكثر الاصطلاحات استخداما في الإشارة إلى الاباطرة البيزنطية وكذلك إلى حكام المسيحية فهو ملك Malik أي King والكلمة العربية ملك في القرآن والاحاديث والسنة مثل نظيرتها في العبرية ملخ Melekh في الاسفار المبكرة للعهد القديم ، تحمل إشارة ضمنية سلبية عندما يطلق على الحكام الادميين على أنها سلطة دنيوية لادينية . في القرون الإسلامية المبكرة وفي نطاق الاراضي الإسلامية . . استخدمت كاصطلاح للتسمييز بين الحكسم الكافر والتعسفي للحكام الدنيويين وبين الحكم المشرع سسماويا للخليفة إن تصور فكرة أو اصطلاح الدولة لم يأخذ حقه من الاعتبار بين المسلمين ، إلا بعد ظهور النظام السياسي الفارسي مرة ثانية في بلاد الإسلام . حتى في ذلك الحين . . بقي هذا التصور ضمنيا سلبيا ، واضحا في الاصطلاحات المهنية التي كانت تطلق على حكام المسيحية مثل ملوك الكفر وملوك الكفار .

وكان لقب ملك يطلق كثيرا على طبقة واحدة من الحكام ؛ فالإمارات المسيحية التى أسسها الصليبيون في الأراضى المأخوذة من المسلمين ، تبدو وكأنها تنقصها ولو الشرعية الضئيلة للحكام الأوروبيين في نماذج الاستخدام المكتوبة ، في مجالس العدلية المصرية لمخاطبة ملوك قبرص وأرمينيا الصغرى واستبدلت كلمة ملك باللفظ متملك ؛ أي متصنع الملك وهو غير ذلك في الواقع ، واستخدمت نفس كلمة ملك بلا تمييز للإشارة إلى الامراء الفرنجة وزعماء السقبائل الأفريسقية والاباطرة البيزنطيين والسهنود الصينيين وكذلك حكام أوروبا .

ومن أجل مراسلة الحكام . . لابد أن يكون هناك تحديد أكبر ، إن الأمشلة الإسلامية المبكرة لمثل هذه المراسلة هي خطابات تدعى Alleged أنها تبودلت بين النبي محمد عَيْرَا الله وحكام الاقطار الثلاثة المحيطة بـالجزيرة العربية ، ، إن صحة هذه الحقائق وقد وضعت محل خلاف فهي بكل تأكيد من وقت مبكر جدًا ، وتنفع كدليل على المعاملات مسع الحكام غير المسلمين . إن الحكام الشلالة قد خوطبوا باسمائهم متسبوعة بالألقاب ، التي غـالبا ما تكون ملكًا وأحيانًا فـي نصوص مطابقة لهذه كانــت كلمة سيد Lord (صاحب) . Sahib ، أو القـوى azim (عظيم) Mighty وباسم المقاطعة أو الشعب المحكوم . وهكذا . . كان الامبراطور البيـزنطي يخاطب بلقب ملك أو صاحب أو عظيم الروم ، الـنيجوس Negus يخاطب بأنـه نجاشي أو ملك أثيوبيـا وهكذا . أما صيغة التحية فهي مختلفة عن تلك المستخدمة مع الحكام المسلمين . فعندما يكاتب حاكم مسلمًا حاكمًا أو آخر فإنه يستخدم التحية الإسلامية الكلاسيكية ، السلام عليك Peace be with you. وعندما يخاطب حاكمًا غير مسلم . . فإن التحية تكون السلام على من اتبع الهدى Peace be with those who follow the right path ، وهذه إلى حد ما تحية غامضة أصبحت مقياسا في مخاطبات الحكام غير المسلمين . وكان السفير المراكشي غساني يصر على تحية ملك أسبانيا بهذه الكلمات عندما يستقبله على الملا . فقد لاحظ أن الطاغية الاسباني قد دهش لما سمع هذه الصيغة التي ليس لها مثيل من قبل في المخاطبة ، لكنه تقبلها مرغما نظرًا لأنه يعلم أن السفير مصر على ألا يستعمل صيغة غيرها (٢).

تنقصنا المعلومات من المراسلات الدبلوماسية مع القوى غير الإسلامية في القرون المبكرة ، مع أنه يبدو من المحتمل أن العبارة البعيدة عن الذوق \* كلب الرومان » المكتوبة في عشية اندلاع الحرب هي استثناء أكثر منها قاعدة . تأتي أفضل المعلومات التي لدينا في مثل هذه الأمور في فترة العصور الوسطى الإسلامية من مصر ، ولدينا خبر مبكر جدًا عن تبادل الخطابات غير المسلمين ، منهم الامبراطور البيزنطى المشارك مبكر جدًا عن تبادل الخطابات غير المسلمين ، منهم الامبراطور البيزنطى المشارك .

من هذا أخبار تعد جيدة إلى حد ما في الأدب المصرى البيروقراطي ، وكذلك عدد من الوثائق المحفوظة في الأرشيفات الأوروبية .

وحقيقة .. فإن المعلومات الكاملة ليست متاحة حتى عصر العثمانيين الذى حصلنا عنه ، ولأول مرة ، لا على تواريخ وأخبار فقط ، بل على وثائق عديدة أيضًا . من تلك التواريخ ، أو الأخبار .. يستطيع المرء أن يدرك أن العثمانيين لم يسهتموا اهتمامًا كبيرًا بالالقاب الأوروبية الصحيحة . وحتى كمال باشا زاده Kamalpasazade مؤرخ سليمان العظيم ، يشير إلى الحكام الأوروبيين الرئيسيين كبك فرنسا bey of France وبلك إسبانيا وبك ألمانيا . وهو لقب أعطي في الامبراطورية العثمانية لمجرد حاكم وبلك إسبانيا وبك ألمانيا . وهو لقب أعطي في الامبراطورية العثمانية لمجرد حاكم هؤلاء الحكام الأوروبيون ، حتى في الخطابات الملكية الموجهة على أنها ولايات ، وهو الاسم المطبق على تقسيمات وولايات الدولة العثمانية .

وتستخدم النصوص العشمانية بشكل أكثر شيوعًا مصطلح كيرال Kiral للحكام الأوروبيين بألقابهم الصحيحة ، كما حددوها بأنفسهم ، ولكن دون مشابهتهم للمناصب الإسلامية الرئيسية . وهسناك خطابات إلى المسلكة اليزابيث الأولى ملكة انجلترا تبدأ بد فخر أتباع عيسى الأفضل ، أكثر السيدات تبجيلا في المجتمع المسيحى ، مديرة شئون العقيدة النصرانية Nazarene التي تستحق أعظم آيات الاحترام والتبجيل ، ملكة أراضى انجلترا ، فلتكن نهايتها سعيدة مباركة Blissful » (٥) ، هذا اللقب الشائع في كل الخطابات الموجهة إلى الحكام المسيحيين الأوروبيين يشير إلى التصنيف الديني الرئيسي المأخوذ لدى العثمانيين أن شخصية الملكة اليزابيث المسيحية ، قد أكدت فيما لايقل عن ثلاثة مرات ، قبل أن يبدأ كاتب الوثيقة الكلام عن انجلترا . لقد كانت الملكة واحدة من حكام المسيحية . وفي نطاق هذا الكيان الأكبر . . فإنها تحكم أرض (ولاية) انجلترا . والغيسر من مثل صيغة الدعاء النبوي المذكور أعلاه ، تعبر عن الأمل في أن تصبح مسلمة (أي الملكة) قبل موتها وهكذا تكسب الرحمة الابدية .

في عصر اليزابيث كانت المعلومات عن أرض انجلترا قليلة ومهام حاكمها في تركيا .

وقد كانوا يعرفون أكثر - وهذا شيء طبيعي - عن دول وسبط أوروبا ؛ حيث خوطب الأمبراطور في بروسيا بنفس الصيغة ، ولكن تتبع بصيغة قريبة من ألقابهم الصحيحة .

وظل المجلس العثماني لوقت طويل يرفض إضفاء أى لقب أكبر من ملك للحكام المسيحيين ، بينما كان سلاطين مراكش يستخدمون اصطلاح سلطان بحرية أكثر تجاه الحكام المسلمين الآخرين ، وكذلك الحكام الأوروبيين المسيحيين ، أما العثمانيون . . فقد قصروا هذا اللقب على أنفسهم حقداً وغيرة منهم ، بل إنهم نادوا الحكام المسلمين الآخرين بالقاب أقل من تلك التي ينادى بها الحكام الأوروبيون ، حتى الامبراطور الروماني المقدس كان عادة يخاطب بأنه ملك فيينا ، وهذا الاصطلاح في البروتوكول تعبير للتقليل والتصغير ، وأول حاكم أوروبي يعطى له لقب أعظم إلى حد ما من الألقاب السابقة ، هو فرنسيس الأول حاكم فرنسا الذي أشير إليه في المعاهدة الفرنسية العثمانية ، بأنه باديشاه ، وهو لقب من أصل فارسي ، يشير إلى حكم سامي ، وأحيانا كان يطلق على السلاطين العثمانيين أنفسهم . ويعتبر إطلاقه على ملك فرنسا تنازلا عظيما . وحتى القرن الثاني . . لم تكن ألقاب التعظيم والتصجيد مسموحة للحكام النمساويين والروس ، والأوروبيين الآخرين . وكان التقليد هو إضفاء ألقابهم الخاصة بهم عليهم ، وكان الامبراطور النمساوي يخاطب بكاسار Casar من قيصر Casar ، والروس . Czar

ولقد اعتقد الروس أن دخولهم عام ١٧٧٤ م في معاهدة Kucuk Kaynarja أمر عظيم الأهمية ، هذه المعاهدة التي يفرضون فيها إرادتهم على الامبراطورية المعثمانية المهزومة .

وتؤكد المادة ١٣ فى المعاهدة هذا القد تعهد السباب العالى بإستخدام اللقب المقدس لإمبراطور روسيا فى كل الأعمال العامة والخطابات ، وكل الحالات الأخرى بالسلغة التركية بمعنى تمامين روسيليرين بادياج Temamen Roussielerin Padischag أن تضمن المادة اللغة التركية فى النص ، لهو أمر جدير بالملاحظة ».

وهناك مذكرة روسية معاصرة عن المعاهدة لاحظت هذه النقطة مع ملاحظة

المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية ، كواحدة من انجازات المعاهدة . إن النفور العشماني من اضفاء هذا اللقب على الحكام الأجانب ، كان أكثر من مجرد أمر مسن أمور البروتوكول . لقد كان له جذور في المفهوم الإسلامي العشماني للياقة والذوق ، ويمكننا أن نرى هذا في تقرير كتبه ضابط تركى ، كان مرافقا للسفير التركي إبراهيم باشا إلى فيينا في ١٧١٩ . ويشير الكاتب - الذي لم يكن دبلوماسيا أو بيروقراطيا (أي موظفا) - بل كان جنديا يكتب بأسلوب تسركي بسيط ومباشر إلى الامبراطور النمساوي بكلمة Taiser مكتوبة بالخط التركي . ويشرح هذه الكلمة غير المعتادة لقرائها ؛ فهو يلاحظ أن هذه الكلمة تعني في اللغة الألمانية باديشاه Padisah ولكي يتجنب المشابهة غير اللائقة أو المقارنة غير اللائقة نجده يضيف كلمة التشبيه ولكي يتجنب المشابهة غير اللائقة أو المقارنة غير اللائقة نجده يضيف كلمة التشبيه الله (1)

لقد اهتم العثمانيون بالتمييز بين سلطتهم الإسلامية ، وبين تلك التى تخص حكام أوروبا الأقل منهم ، وهذا يبدو واضحا فى أسلوب ، بل وفى عناوين الكتابة فى الخطابات ، لقد كتب السلطان مراد الثالث لملكة انجلترا اليزابيث فى ١٥٨٣ \* إن بابنا العالى مفتوح فى صفح وإحسان لهؤلاء المذين يعرضون ولاءهم ، إن قلوبنا المملوءة بالسعادة والخير مفتوحة ( مستعدة أو جاهز لـ . . . ) لهؤلاء الذين يظهرون إخلاصهم . أن مبعوثه يتلقى تحية . . مثل تحية المبعوثين من قبل الملوك الاخرين ، الذين يعرضون الثقة والولاء لبابنا السامى ، وتمنينا العظيم سيعنى بهم ، ويحمون لذلك . أنت من جانبك دائما باقين على صداقتك وولائك لبلاطنا ، ثابتة القدم على طريق الثقة والولاء مستمرة وثابتة على طريق الصداقة والولاء الشائعة فى المراسلات مع الحكام الأوروبيين ، إنما تعكس توقعا سابقا للاذعان الأوروبي فى مثل هذه العلاقة .

لقد كان السفراء المسلمون وهذا لايدهشنا - يعطون كل انتباههم أو أهتمامهم للحكام المعتمدين لديهم . أما الشخصيات الأقل تكافؤا لايعطونهم إلا اهتماما ضئيلا .

وذلك يذكر عادة بشكل رئيسى فى سياق اجتماعاتهم ومراسلاتهم أو تبادلهم معهم . إن غسانى يناقش الظاهرة المميزة الخاصة بميراث الألقاب - حتى بالنسبة للإناث - وشغف الإنسان بالحصول على الألقاب سواء عن طريق الاستحقاق والحرارة أو الاقتران والزواج . ويعرض محمد سيد أفندى للقراء شرحا مختصراً لنظام الحكومة الفرنسية .

لديهم العديد من الوزراء Viziers يطلقون عليهم ministres ومن هم برتبة أقل مارشال ودوق . وكل واحد منهم يختص بأمر معين ؛ ولايتدخل واحد منهم في عمل الآخر ، وكل منهم مستقل في العمل المكلف به . والمسذكور أعلاه ( رئيس اساقفة archbishop of Cambrai ) كان مسئولا عن الشئون الخارجية ، ولديه السلطة للتعامل مع مثل هذه الأمور ، مثل : القيام بالحرب أو توقيع سلام ، ويعتنى بالشئون الاقتصادية ، ويتعامل مع السفراء القادمين من المناطق الأخرى ، ويعين ويفصل السفراء الفرنسيين لدى صاحب السعادة باسطنبول (١٠) .

وحتى الجزء الأخير من القرن الثامن عشر . . لم يبدأ المعوقون المسلمون ، والزوار الآخرون إلى أوروبا في إعطاء أى اجتماع للجهاز الفعلى للحكومة ، والموظفين الأقل في المرتبة من الموظفين السرئيسيين . وبالتأكيد أكثرهم أهمية عزمى أفندى ، السفير العثماني لبرلين من ١٧٩٠ - ١٧٩٢ ، وهو مثل الزوار والكتاب والعثمانيين ، الآخرين يعكس تغيرا ملموسا في الرأى نحو الأوروبيين ، الذين لم يصبحوا الآن كفارا جهلاء فقط يستحقون الذكر بسبب عرابتهم المسلية ، وعلى العكس . . أصبحوا الآن أقوياء وأفرادا متطورين ، حيث يجد أن تدرس أساليبهم لاستخدامها ضدهم وربما لهذا الغرض لتقليدهم . ان تقرير عزمى يبدأ بصيغة وصفية معتادة لرحلاته ونشاطاته والجزء التالى من تقريره ذو أهمية أعظم ، والذي يعرض فيه وصفا لمملكة بسروسيا تحت عناوين مختلفة : إدارة الدولة للسكان ، الوظائف الحكومية العليا ، الحالة المالية ، مستردعات الطعام الحكومية ، ويبدو أن عزمى موظفة عنار بدرجة كبيرة بتنظيم الحكومة البروسية ؛ وخاصة كفاءة جهاز الدولة وكفاءة أفندى تأثر بدرجة كبيرة بتنظيم الحكومة البروسية ؛ وخاصة كفاءة جهاز الدولة وكفاءة موظفيه ، وغياب الموظفين غير المؤهلين المذين لاضرورة لهسم ، ونيظام المرتبات

والترقيبات ، ويتكلم عن الجهد الروسى لتوطيد الصناعات ، وأسهب فى الكلام عن الهدوء الداخلى وأمن المملكة البروسية ، وهو يضفى مدحا خاصا على النظام الحالى والخزانة . وللجيش الروسى ونظم تدريبه ، التى أصبحت مصدرًا مهما للمسئولين العثمانيين ، الذين يسعون لتنظيم عسكرى أفضل ، ولم يقنع عزمى أفندى باقتراحاته المنتظمه فى كلامه ، بل أنهى تقريره بسلسلة من التوصيات لتحسين حالة الدولة العثمانية والمملاة عليه بخبرته ، التى اكتسبها هناك وهذه التوصيات هى :

- ١ محو الفساد الذي هو سبب الطغيان والخراب في الدولة العثمانية .
  - ٢ تطهير جهاز الدولة وذلك لتوظيف الاكفاء فقط فيه .
  - ٣ كل موظف يتقاضى راتبه طبقا لطبيعة العمل المكلف به .
- ٤ طالما أن الموظفين لايرتكبون ما يضر النظام ومبادئ الدولة ، فــلايجب أن يفصلوا
  من وظائفهم .
  - ٥ لايجب أن يعين أفراد غير مؤهلين في وظائف لاتناسبهم .
  - ٦ يجب أن تتعلم الطبقات السفلى التي تجاهد عبثا لتقليد الطبقات العليا .
- ٧ يجب على القوات المسلحة خاصة المدفعية والبحرية (أن تتدرب جيداً وتكون مستعدة لمواجهة أى طوارئ فى الصيف والشتاء على السواء . وإذا حدث هذا . . فإن حلفاء الدولة العثمانية سيزيدون قسسوة وحماسة ، وسينهزم أعداؤها بهذا الأسلوب (١٠٠) .

ومن وقت لآخر . . كان الكتاب المسلمون السذين يكتبون عن أوروبا الغربية يلاحظون خروجا عن النماذج المعتادة للملكية ، منها مثلا حكم المرأة فمعنى مجتمع يعترف بتعدد الزوجات ونظام الخليلات كنظام معتاد وخاصة بواسطة الحكام . فإن ظهور امرأة كحاكمة غير محتمل . وحقيقة كان هناك قليل من النساء المشاهير الذين استطاعوا تحقيق قوة عظيمة وحتى في سياق هذا الكلام كانت فترة حكمهم قصيرة ، ومع هذا لم تكن الملكات غير معروفات بالنسبة للعالم الإسلامي ؛ فلقد رأوا ملكات في بيزنطة

المجاورة ، وفهموا مبدأ الخلافة على العرش . وهناك مؤرخ مسلم معاصر ، فى وقت قريب مسن المعاصرة يتكلم عسسن الامبراطورة ايرين Irene الستى حكسست من قريب مسن المعاصرة يتكلم عسسن الامبراطورة ايرين Irene الموحدة الرقت كانت الملاح ، وقد لاحظ : « لقد حكمت امرأة الروم لانه فى ذلك الوقت كانت الوحيدة الباقية من البيت الملكى » (۱۱) لقد سجل مؤرخ مسلم وصول سفيرة من حاكم لومبارو فى إيطالبا المسماة بيرثا Bertha فى ١٠٩ ( اسم الحاكمة بيدثانيت لوثر ) ، ولكن لم يعرض شيئا عنها أو عن بلدها . إن القلقشندى يضمن فيما أورده بعد عن والكن لم يعرض شيئا عنها أو عن بلدها . إن القلقشندى يضمن فيما أورده بعد عن وأنه قد تم إرسال خطاب لها فى حوالى نهاية ٣٧٧ ( ١٣٧١ ) - بالألقاب التالية « إلى المعظمة الممجدة المكرمة ، المبجلة ، العظيمة الملكة المجيدة ، الحجة فى دينها ، فقط فى علكتها ، عظيمة الديسن النصرانى من دعامة المجتمسع المسيحى ، حامسية حدود اصدقاءها من الملوك والسلاطين ».

وقد لاحظ القلفشندى أنه « إذا كان سيخلفها في مملكتها رجل فله أن يخاطب بنفس الألقاب في صيغة المذكر ، أو بالقاب أعلى نظرًا لقوامة الرجل على المرأة » (١٢) .

لقد كان العثمانيون على معرفة جيدة بالملكات الأوروبيات الحاكمات من اليزابيث ملكة انجلترا إلى ماريا تريزا ملكة النمسا ، ومن الغريب أنه في الوقت الذي يعلق فيه الزوار المسلمون بشكل دائم وبنفور على المناصب العليا المتاحة للنساء في المجتمع المسيحي فإنهم يظهرون الاهتمام بالحاكمات النساء .

لقد ناقش عديد من الكتاب المسلمين السلطة الدنيوية للبابا ، وحاول واحد منهم ، وهو المؤرخ الفارسي رشيد الذين في كتاب، عن تاريخ العالم المكتوب في الأعوام الأولى للقرن الرابع عشر تحديد العلاقات بين البابا والامبراطور وملوك المسيحية الآخرين .

( إن نظام حكام الفرنجة Franks هو كالتالى : الأول في الخط هو Pap والذي يعنى أبو الآباء وهم يعتبرونه خليفة المسيح ، يأتي بعده الامبراطور (Chasar) الذي ينادى في لغة الفرنجة بـ Amperur وتعنى سلطان السلاطين ، يأتي بعده Reda Frans وتعنى ملك الملوك . ويحتفظ الامبراطور بحكمه منذ أن يصبح امبراطورا حتى وفاته .

وهم يختـارونه (انظر ص ٢٤٤). أما Reda Frans فيحكم بالمـيراث عن أبيه ، وفي الوقت الحالى . . يتمتع بنفوذ قوى واحترام عظـيم . ويوجد تحت امرته ١٢ حاكما ، ولكل واحد من هؤلاء الحكام يخضع ثلاثة ملوك ، وأخيراً يأتي Re التي تعنى ملكا أو سيدا .

إن رتبة البابا عالية وعظيمة جدا ، وهم عندما يريدون تعيين امبراطور جديد . فإن سبعة من عظمائهم الذين يكون عملهم الاجتماع والاستشارة : ثلاثة منهم برتبة ماركيز وثلاثة أمراء وحاكم واحد ، وهم يستعرضون كل رجالات فرنسا ، ويختارون عشرة رجال من بينهم ، ثم بعد تدقيق واختبار دقيق يختارون واحدا من العشرة ، مشهودا له بالكفاءة وذا سلطة وعفاف ، كما أنه مميز بعقيدته وورعه وكرامته ونبله وكمال خلقه وثباته ، ثم يضعون تاجا من الفضة على رأسه في ألمانيا ، الىتى يظنها الفرنجة ١/٣ العالم .

من هناك يذهبون إلى لومبارديا ويضعون على رأسه تاجا من الحديد ، ثم يذهبون إلى روما مدينة البابا الذى يقف على قدمه ويضع على رأس المتوج تاجا من الذهب ، ثم يلقى المتوج نفسه تحت اقدام البابا ويمسك رداءة . فيضع البابا قدمه على رأسه ورقبته ويخطو فوقه ، ثم يركب حصانه . عندئذ يعطى لقب إمبراطور ويصبح حكام الفرنجة خاضعين له ، ويمتد نفوذه على كل الأراضى والبحار التى تقع تحت سيطرة الفرنجة » (١٣) .

أن معلومات رشيد الدين Rashid al-Din جيدة ، ويبدو بوضوح أنها جاءت من مصدر بابوى ، وهو يتبعها بسرد لتاريخ البابوات حتى عصره .

لقد كان هناك نوع آخر من الحكم أغرب من حكم النساء والكهنة ، قابله المسلمون في أوروبا ويشيرون إليه أحيانا في بعض كتبهم . أن تصور الجمهورية لم يكن بأى حال مألوفا لمسلمي المعصور الوسطى لقد ظهر في بعض الكتابات العربية مناقشات ومجالات للكتابات السياسية الاغريقية ، حيث ترجم الاصطلاح الاغريقي Politeia

( فى اللاتينية res publica) أى ( دولة أو جمهورية أو حكمومة حرة ) إلى الاصطلاح العربي مدينة madina .

إن التصنيف الذي أسماه أفلاطون السياسة الديمقراطية ، يظهر في النصوص العربية الكلاسيكية باسم مدينة جامعية جامعية madina jamaiyya ، حتى في المجتمع الإسلامي نفسه ؛ طبقاً للقوانين المصاغة بواسطة الفقهاء السنين . . كانت الخلافة لاتورث وتتم بالانتخاب ، كما أنها خاضعة للقانون وليست فوقه .

ومع هذا . فإنه بعد الأربعين سنة الأولى وبعد أربعة خلفاء . . كان الحكم في الإسلام مثلما هو موجود في أي مكان في العالم فردى monarchical . كما أن الكتابات والمفاهيم الخاصة بالجمهورية التي تسرجمت إلى العربية من الكتابات الفلسفية الاغريقية لم يكن لها أي تأثير خارج دائرة ضيقة من الكتاب وقراءة المفلسفة والافتقار إلى هذا التأثير يبدو واضحا من حقيقة أنه ، عندما كانت حاجة للاصطلاحات للإشارة إلى الصيغ الجمهورية أو الأشكال الجمهورية للحكومة في أوروبا في مرحلة لاحقة . . فإنها كانت توضع دون معرفة ، أو إشارة إلى الكتابات أو الادب الفلسفي .

إن الشكل الجمهوري للحكومة يعرض بوضوح بعض مشاكل المشمول . وهناك قصة مبكرة جاءت في تقرير عادي للعمري Umari من حوالي ١٣٤٠ ، حيث :

« أن البنادقة لـم يكن لديهم ملك ، ولـكن شكل أو أسلوب حكمهم جماعى ، وهذا يعنى أنهم يتفقون بالإجماع على رجل يـعينونه ليحكمهم . ان البنادقة باسم Banadiqa ، ورمرزهم شكل إنسانى ذو وجه يعتقدون أنه للـقديس مارك أحد الحواريين ، ويأتى الرجل الذى يختارونه ليحكمهم من إحدى العائلات المميزة منهم » .

#### بعد ملاحظة أن :

لديهم نفس نظام الحكومة ويعطينا العمرى معلومات أكثر تفصيلا إلي حد ما عن حبشوا البلد الأصلى لمبلغه أو مميزة الكافر المرتد عن الدين . ﴿ إِن نظام حكومة الشعب في جنوة عامة Communa منهم لم يكن لديهم أبدًا ملك ، ولن يكون حكمهم في

الوقت الحاضر ينقسم بين عائلتين إحداهما هي بيت دوريا التي جاء منها بالبان . وأما الأخرى فهي عائلة سبينولا Spinola ، ويقول بالبان أيضًا إنه بعد هاتين العائلتين في جنوا . . هناك عائلات جريمالدي ، ومالونو ، ودي ماري ، وسان توتوري ، وفيشي ، وأعضاء تلك العائلات مستشارون للحكام (١٤) .

يعطى القلقشندى متبعًا التثقيف إرشادات للمراسلة مع جمهوريتين إيطاليتين ، هما جنوا ، وفينسيا ( البندقية ) وهو يقول عن جنوا :

« صيغة مخاطبة حكام جنوا : هم مجموعة من المناس من مناصب مختلفة أى منهم ، Podesta والكابت والشيوخ . وطبقًا للتثقيف . . تكتب خطابات على الكوارتو ، ويتبعون الأسلوب التالى :

« هذه المراسلة تخاطب أصحاب السعادة المسمجدين المحترمين المكرمين الموقوررين بودستا ، وكابتن وفلان وللشيوخ المعظماء ، والمكرمين مديرى قضاء مجلس كوميون جنو الممجدين في المجتمع المسيحي ، عظماء الدين النصراني أصدقاء الملوك والسلاطين فليلهمهم الله القوى العزيز اتباع طريق الحق ؛ لتكليل جنودهم بالنجاح ويتقودهم بالنجاح ويقودهم الي الرأى السليم » .

ويضيف التثقيف :

فى بـداية عام ٧٦٧ ( ١٣٦٥ – ١٣٦٦ ) أبطلوا ، وأصبـحت المخاطبة والمـراسلة للزوج الذى حل محلهم ، وقد لاحظ القلقشندى فى فيينا :

صيغة مخاطبة حاكم فيينا : الصيغة المعمولة بها اقتبست عندما أرسلت إجابة أو رد له في عام ٧٦٧ ، وكان اسمه في هذا الوقت ماركوكورنارد : لقد تلقينا خطاب صاحب السعادة السرويج العظيم ، الموقس المنحترم الشجاع الممجد العظيم ماركوكورتارد ، فخر المجتمع المسيحى ، بهاء عقيدة الصليب دوج فيينا ودالماشيا . سند دين أبناء المعمودية صديق الملوك والسلاطين .

وبعد إيراد الكثير من الأمثلة . . يضيف القلقشندي بتعليقه الخاص : « من كل

هذا تبين أن الدوج تختلف عن الملك . في المثالين الأول والثانسي . . كانت صيغة المخاطبة هي نفسها إلى حد كبير ، ولكن في المثال الثالث كانت أقل من الاثنتين الأولى والثانية .

إذا كان الدوج هو الملك حقًا . . إذن فإن الاختلاف في صيغة المخاطب يرجع إلى بعض الظروف ، أو إلى بعض الاختلاف في الفرض الخاص بالكاتب ، أو نقص المعلومات لديه فيما يخص رتبة المخاطب ، مثلما يحدث بسبب ضغط المعمل في أي عصر كما هو واضح (١) .

إلى الشرق يظهر أن رشيد الدين قد سمع عن جمهوريات إيطاليا ؟ فهو يقول : « في هذه المدن ليس هناك ملك بالوراثة . إن أكابر وعلية الناس ينصبون رجلاً ورعاً ذات حياة مستقيمة ويجعلونه بالاجماع حاكمًا لمدة عام ، وفي نهاية العام يصبح صائح « من عاني ظلماً في هذا العام فليتقدم بشكواه ، » كل هؤلاء الذين قد عانوا ظلما يقدمون أنفسهم ثم يسامحونه . ثم يختارون رجلاً آخر ، ويجعلونه حاكمًا . . فيما وراء هذا القطر (حول جنوا) هناك قطر آخر يسمى بولونيا ، وعاصمته مدينة عظيمة وفيما وراءها على ساحل البحر مدينة تسمى ( البندقية ) ( ذكرتها بفينيسيا ) ، وقد بنوا مبانيهم كلها وهي ترتفع عن البحر . حاكمهم لديه ٣٠٠ سفينة ، وهناك أيضًا لايوجد حاكم بالقوة أو باللين ، إن تجار المدينة ينصبون بالاجماع ( أو الموافقة ) رجلاً تقيًا صالحًا ، ويجعلونه حاكمًا لهم (١٦٠) .

في زمن العثمانيين . . كانت المؤسسات الجمهورية مألوفة ومفهومة بشكل أحسن . لقد حافظت الامبراطورية العثمانية على علاقتها مع جمهوريات راجوسا على الساحل الداعاشي وفينيسيا ، وجنوا والدول الايطالية الأخرى ، وكذلك مع الولايات المتحدة : للأراضي المختلفة المنخفضة (هولندا) . ومع هذا . . كانت صيغة المخاطبة لاتزال شخصية ، لقد كان رئيس جمهورية راجوسا الذي استعمل لقب (أي قبيش) قد خوطب في الوثائق العثمانية بالكلمة وبحار راجوسا . ويشبه ذلك في الخطابات إلى فينيسيا أو مناقشة أمور البندقية ، ويتحدث الكتاب العثمانيون عادة عن الدوج أو

السيبوريا أكثر منها عن الجمهورية لقد كان كاتب جلبى - الذي كتب فى ١٦٥٥ - قادرًا على السيبوريا أكثر منها عن الجمهورية فينسيا الاوليسماريكية وجمهوريات الأراضى المختلفة ، وكرومويل فى إنجلترا الديمقراطية ، وأيضًا إعطاء بيان مختصر للإجراءات الانتخابية .

في مسائل تنظيم الحكومة . . يقول إن دول أوروبا مقسمة إلى ثلاث مدارس أو (مذاهب) ، كل مذهب أسسه واحد من الحكماء ذوى المكانة العالية ، أما مدرسة أفلاطون فتسمى ( ) وأرسطو ( ) و (ديموقريطس) أما الموناركى . . فتعنى أن كل الناس تطبع حاكمًا واحدًا حكيما وعادلا وقد اتبعت هذه الطريقة بواسطة معظم حكام أوروبا . أما في ( ) يكون الحكم في يد مجموعة من الناس البارزيس الذين يكونون مستقلين في معظم الأمور ، ولكن يختارون واحدًا منهم ليرأسهم . وقد نظمت دولة فينسيا على هذا الأساس . أما ( ) فيكون الحكم في أيدى الرعايا الدين يكونون مبدأ قادريس على حماية أنفسهم من الطغيان . وتختار كل قرية واحدًا أو اثنين من حكامها المشهود لهم بالكفاءة ، وترسلهم إلى الحكومة حيث يكونون مجلسًا ، ويختارون قائدًا من ببن أنفسهم وهذه الطريقة يتبعها الانجليز والهولندين .

إن جلبى يعطينا وصفًا مختصرًا للمجالس المختلفة (ديوان) في فينسيا ، بل وحتى إجراءات التصويت . كل عضو مجلس يكون في يده كرتسان ( ) مثل زراث واحدة بيضاء والأخرى سوداء ويطلق عليها ( ) بعد المناقشة في الديسوان يعبر الجالسون فيه عن رغباتهم بإسقاط هذه الكرات السوداء أو البيضاء .

وهناك كاتب من بداية القرن ١٨ كتب في شئون اوروبا قد حاول شرح معنى المصطلح ( )، ( ) الذي يستخدم في فينسيا وهولندا وأماكن أخرى ، فهو يقول ( في مثل هذه الدولة . . ليس هناك حاكم منفرد ، ولكن كل شئونها تعالجها مجموعة من الرجال القياديين ، وهؤلاء الرجال ينتخبون بواسطة الشعب ، ( ونفس المؤلف يعرف سويسرا بأنها جمهوريات متحدة أو مجتمعة ( ) ولكن كل واحدة منها تعتبر جمهورية منفصلة . وهو يقول أيضًا إن هذا الاصطلاح يستخدم بالنسبة لهولندا، ولكن مسع اختلاف طفيف واسمه ( ) ، وفيه تكون مجموعة من الرجال تصدر

القرارات ، ولكن هناك رجلاً واحداً ينفذها . أما بولندا فقد لاحظ مع بعض التبرير أنها علكة وجمسهورية في آن واحد (١٨) ، وفي السقرن ١٨ لاحظ الزوار العشمانيسون أيضًا المؤسسات الأوروبية الغربية مثل المدن الحرة .

فمحمد سيد أفندى الذى زار تولوز وبوردو في طريقة إلي باريس ، يصفها بأنها مدن حرة ( ) ؛ حيث تحمى المدينة حامية من جنود محليين خاصة فيها ، ويرعى شئونها برلمان يرأسه رئيس . وكلتا الكلمتين ، من اللغة الفرنسية نسختا في المتركية الغربية (١٩ ) . لقد استعمل المؤلف من بداية القرن ١٨ في استقصائه لأحوال أوروبا نفس المصطلح ( ) حر ، وكذلك الجمهورية ( ) لوصف ميناء دانزج ، الذي تمتع بإعفاء من كل السلطة الامبراطورية والضرائب . وهناك كاتب آخر من القرن ١٨ يصف بنيات وتركيب الأمبراطورية الرومانية المقدسة ، مستخدما الاصطلاحات احرة » وجمهورية لوصف هذه الكيانات، ذات الامتيازات في نطاق الامبراطورية كسوابيا (٢٠٠).

ولقد تكلم بعض النزوار العثمانيون عن أن المجريين ينعون حريتهم السابقة ، لقد دخل الاتراك الموسسات الجمهورية مظهراً جديداً بعد الثورة الفرنسية ، عندما كان الامبراطورية العثمانية ألا تقصر تعاملها مع الجمهورية الجديدة في فرنسا ، ولكن يمتد هسذا التعامل ليصبح مع الجمهوريات الأخرى ، وبعضها كان على حدود الدولة العثمانية . . وكان على الأسلوب الفرنسي ، وبينما كانت فرنسا ، وتركيا في حرب . . كان وصول الأفكار الفرنسية للاتراك مدعما ، ومع ذلك . . فإن السرعة والقوة اللتين استطاع بهما جيش تعداده أقل من ٢٠٠٠ أن يحتل مصر لمدة ثلاثة أعوام ، قد ترك انطباعا عميقا لدى الاتراك . وهكذا أيضا كان اتساع وعدالة الحكم الفرنسي ، وهذا عكن ملاحظته من بين الأشياء الأخرى عند المؤرخ المصرى الجبرتي ، الذي حفظ لنا في عدد من الأعمال التاريخية تسجيلا معاصراً للانطباعات لدى عضو من العلماء المصريين عن الفرنسيين المختلفين لمصر .

فى ١٨٠٢ انسحب الفرنسيون من مصر وجزر لونيا ، وتم إرسال سفير عثمانى جديد إلى باريس هـو خالد أفندى ، مكـث حتى ١٨٠٦ ، وكانـت تعليقاتـه ذات فائدة

اخبارية ؛ نظرًا لأن الفرنسيين لم يكن لديهم ملك . . فلم يستطيعوا أن تكون لهم حكومة . بل أكثر من هذا نتيجة لخلو كرسى السلطة . . فإن معظم المناصب العالية قد شغلت بواسطة صفوة الناس ، ومع أنه كان لايزال هناك القليل من النبلاء . . إلا أن القوة المؤثرة ظلت في أيدى العامة .

وهكذا . . لم يكونوا قادرين على تكوين ولو جمهورية . ونظرًا لأنهم لم يكونوا أكثر من مجموعة من الثوريين ، أو على حد التعبير التركى مجموعة كلاب . . فإنه لم يكن محتملا بأى شكل أن يحدث ولاء أو صداقة بين أية أمة وبين هؤلاء الناس . لقد كان نابليون كلبا مسعورا ، يجاهد لكى يحضر ويجعل كل الدول فى نفس الظروف التى تعانيها بلده . . إن تاليران كاهن فاسد والباقين مجرد لصوص (٢١) .

في ٢٩ مايو ١٨٠٧ . . أقصى أول السلاطين المصلحين العظام سليم الثالث ، وقد احتفلت القوى الرجعية بهذا عن طريق مذبحة للموالين للاصلاح . وبعد عام أو اثنين من هذه الأحداث كتب أحمد اسيم افندى المؤرخ السلطاني تاريخا لأعوام ١٧٩١ - ١٨٠٨ ، الذي يحمل انطباعا عن حركة الاصلاح بشكل عام ، والتأثير الفرنسي بشكل خاص . لقد كان سليمًا بشكل عام في جانب الاصلاح ، الذي كان يأمل في استعادة القوى العسكرية الفاشلة للامبراطورية وتمكنها من مواجهة اعدائها . وفي فقرة مهمة حدد مثالها بروسيا ، والتي يقول إنها قد بسرزت من ضعفها وبسربريتها وأصبحت قوة عظيمة ، بتبنها العلوم الغربية والتكتيك ، ولكن استعداده لقبول الأساليب الغربية لم يمنعه من أن يكون ضد المسبحية واعتبار كل المسيحيين كأعداء للإسلام . وفي اعتقاده أن الاتفاقات مع هذه القوى لاتجلب إلا الشر . ولقد كان معاديا لفرنسا بالذات واستهزاؤه تهكم من العنصر المعادي لفرنسا ، أو المعارض لها البروفرنس في تركيا ، ووصفه بأنه ساذج مخدوع لم يكن لديه الكثير ليقوله عن الشئون الداخلية في فرنسا ، وقد كان هذا سلبيا ويقول د أن الجمهورية الفرنسية مثل فرقعة المعدة المقززة » وتتكون مبادئها من هذا سلبيا ويقول د أن الجمهورية الفرنسية مثل فرقعة المعدة المقززة » وتتكون مبادئها من هذا سلبيا ويقول د أن الجمهورية الفرنسية مثل فرقعة المعدة المقززة » وتتكون مبادئها من

واحد من أكثر المؤسسات الغربية غير المفهومة للملاحظ المسلم ، هو مجلس التمثيل المنتخب .

إن كاتب جلبى ، كما رأينا يعرض ملاحظات قليلة عن المؤسسات الجمهورية الديمقراطية ولكن ضئيلة جدًا . أو مقالة عن أوروبا غير معروفة سوى لشكل ضئيل . ولم يكن لدى باقى الكتاب العثمانيين شيء يقولونه في هذا الموضوع ، وهناك بعض الاشارات القصيرة العرضية عن الهيئات المنتجة في إيطاليا وفرنسا وهولندا ، وهي تظهر اهتمامًا قليلا مع عدم تفهم لها .

إن أول محساولة جسديرة بالذكر لابى طالب خان الذى زار إنجلترا فى نهاية القرن ١٨ ، وهو خلال سرد طويل وعام وودى (انظر ص ٢٥٥) إلى حد ما ، ولكنه لايشير سوى إشارتين قصيرتين لمجلس العموم ، الذى زاره فى صحبة بعض الاصدقاء والانجليز .

فى الأول بعد ملاحظة شىء غير مستساغ مؤداه أن الأعضاء الذين يخطبون يذكرونه بقطيع من الببغاوات فى الهند ، لاحفظ أن مجلس العموم يخدم غرضا ذا ثلاث اتجاهات وهو تسهيل جمع الضرائب للدولة ، والحفاظ على الملتزمين من الاخطاء ، والإشراف على شئون الحكم والوزراء والشئون بشكل عام .

فى فقرة ثانية . . يعلق أبو طالب بشكل قصير ومختصر على أعضاء مجلس العموم وأسلوب انتخابهم ، ومدى الواجبات والالتزامات والمهام المخصصة لهم . ومن بين هذه المهام لاحظ مع بعض الدهشة تحديد عقوبات المجرمين ، وإصدار بعض القوانين ، وقد كان هذا ضروريا نظرًا لأنهم ليسوا كالمسلمين ؛ فهم لايمتلكون قانون سماويا ، وهم لذلك يعملون على إصدار قوانينهم الخاصة ، طبقا للاحتياجات الضرورية للوقت والظروف ، وطبيعة الأمور وخيرة القضاء .

فى هذه الإشارة للمهمة التشريعية للبرلمان ، لمس أبو طالب واحدة من أعمق الاختلافات بين الإسلام والمسيحية ؛ فلدى المسلمين المؤمنين لم تكن هناك قوة إنسانية

تشريعية . . إن الله هو المصدر الوحيد للقانون ، والذي ينشره من خلال الوحى ، إن القانون الإلهى الشريعية في اللغة العربية ينظم كل مظاهر الحياة الإنسانية . إن القوى الأرضية ليس لها الحق في إصدار القوانين ، أو حتى تعديلها ، ولكن مهمة هذه القوى تأكيد وتقرير هذه القوانين لا أكثر . المجال السوحيد الذي بقى أساسا هو التأويل ، وهو مهمة العلماء المؤهلين ، أساتذة القانون الإلهى . في الواقع . عند التطبيق كان الموقف مختلفا إلى حد ما عن النظرية في كثير من الأمور ، كانت تلك القوانين الإلهية يتغاضى عنها ضمنيا ، أو عن طريق الستأويل . وإعادته ونظراً لأن الظروف المتغيرة تجعل القانون الالهي غير مناسب وغير واف بالمغرض . فإنه قد أضيف إليه أو عدل بالقانون المعتاد أو ببساطة بإرادة الحاكم . ولكن كل هذا كان ممارسة وليس نظرية في الأساس . كان الله هو المشرع الوحيد ، أما السلطات الإنسانية . . فهي لاتستطيع أكثر من التأويل والتنظيم والتعزيز .

هناك بعض الإشارات الإسلامية المبكرة للممارسة المسيحية تعطى وجهة نظر مشابهة بخصوص الجانب المسيحى بل وتبالغ في تحديثها عن « شريعة المسيحيين » ، التي تدرك بالقياس إلى تلك الخاصة بالمسلمين . وفي وقت ما . . أصبح من المفهوم أن العالم المسيحي له مفهومه المختلف لطبيعة القانون ، وأسلوب مختلف في إدراك وتحقيق أو تطبيق العدالة .

والذى يدهشنا أن الاشارات الإسلامية المبكرة للإجراءات القضائية الأوروبية كانت عدائية ومختصرة لها ؛ فعلى سبيل المثال هناك زائر من العصور الوسطى أعطانا وصفا لمحاكمة في أشكالها المختلفة .

ان لديهم عادات غريبة ؛ فمثلا إذا اتاهم أحد يتهم آخر بالتزوير . فإن كلا منهما يختبران بالسيف ، والذى يحدث أن يذهب الرجلان المتهمان مع اخوانهم واقربائهم ، وكل واحد منهما يعطى سيفان ، يمنطق بأحدهما حول الخصر ، ويمسك بالآخر فى يده . ثم يقسم المتهم بالتزوير بالقسم المأخوذ به لديهم على أنه برئ من التهمة الموجهة

له ، ويقسم الآخر على أنه قال الحقيقة ثم يركعان على مقربة من بعضهما باتجاه الشرق ثم يبدآن القتال حتى يقتل أحدهما الآخر أو يعجزه .

واحدة أخرى من عاداتهم الغربية هى الاختبار بالنار ؛ إذا اتهم شخص ما فى أمور الأملاك والدم ، يأخذون قطعة من الحديد ويسخنونها فى النار ثم يقرأون شيئا من التوراة والانجيل عليها ، ثم يثبتون عبصوين رأسيا فى الأرض ويأخذون الحديد من النار بواسطة ملقاط ، ويضعونه على نهاية كل من العصوين . ثم يأتى المتهم ويغسل يديه ويلتقط قبطعة الحديد ويمشى بها ثلاث خبطوات ، ثم يسقطها ثم تربيط يده بالاربطة ، وتختم بختم يحفظ تحت المراقبة ليوم وليلة . وفى اليوم الثالث إذا وجدوا سائلا خرج من بؤرة الحرق . . فيعتبر مذنبا ، واذا لم يجدوا فهو برئ .

عادة أخرى من عاداتهم الاختبار بالماء ، وهدا يعنى أن المتهم تسربط يداه ورجلاه بحبل ويدلى في الماء ، فإذا طفا على سطح الماء فهو مجرم ، وإذا غاص فهو برئ ، فهم يسعتبرون أن الماء قد قبله . العبيد فقط هم الذين يتم اختبارهم بالماء والدار أما الاحرار فإذا اتهموا في شيء من أمور الأموال والاملاك يقل عن ٥ دينارات . . يذهب المطرفان بالعصى والدروع ويتحاربوا حتى يعجز أحدهما .

فإذا كان أحمد الطرفين امرأة أو معموقا أو يهوديا . . فهو يعين وكيلا أو نمائباً أو ضامنًا لـ ٥ دينار ، وإذا سقط المتهم يجب أن يمصلب وتصادر كل أمواله ويأخذ خصمه عشرة دنانير من أملاكه .

هذه الفقرة ذكسرها القزويني من عصسرى ، ولذلك فهي ربما تشكل جزءًا من خبر إبراهيم بن يعقوب .

ويعطينا أسامه بن منقذ وهو سورى معاصر للصليبيين ، وصف شاهد عيان للغزال في المدينة المحتلة بواسطة الصليبيين وهي نابولي ( نابلس ) في فلسطين :

« يوما في نابلس رأيت غزالا ( للاختبار ) ، وكان السبب أن بعض قطاع الطرق المسلمين قد نهبوا إحدى القرى في نابلس ، واتهموا واحدًا من الفلاحين بأنه أرشد

قطاع الطريق فهرب الفلاح ، ولكن الملك قبض على ابناته ، فرجع الرجل وقال « أريد العدالة سأتحدى الرجل الذى اتهمنى بأننى أرشدت قطاع السطرق للقرية » وحينتذ قال الملك للسيد الذى تدخل هذه السقرية فى اقطاعه « احضر أحدا ليحاربه » فذهب إلى القرية ووجد حدادا وأمره بأن ينازله ، ولكن مالك الأرض يخاف أن يقتل الفلاحون الذين يعملون لديه وتتوقف الزراعة .

لقد رأيت هذا الحداد ، كان شابا صغيرًا قويا ، ولكن ليست لديه خبرة ولاجلد . فهو يقاتل قليلا ثم يجلس ويطلب ماء ليشرب . . وكان الخصم الآخر عجوزا ، ولكنه قوى الإرادة ومحارب . جاء الفيكونت وهو رئيس المكان أو المسئول عنه ، وأعطى كلا منهما هراوة ودرعا وحبلا ، والناس يؤلفون داثرة حولهما . ثم بدأ القتال . ضغط الرجل العجوز على الحداد وجعله يتراجع في الحلقة نحو المتفرجين المؤلفين للحلقة ، ثم رجع إلى مركز الحلقة . واستمرا في ضرب بعضهما حتى أصبحا كعمودين من الدماء . وقد استغرق النزال وقتا ، والفيكونت يصيح بهم «أسرعوا» وقد أفاد الحداد من خبراته في الطرق بالمطرقة ، أما الرجل العجوز . . فقد بدأ يضعف فضربه الحداد ضربة أسقطته وسقطت الهرواة تحت ظهره ، ثم ركع الحداد ناحيته وأراد فقاً عينيه ، ولكنه لم يستطع فعل هذا بسبب تدفق الدم من عينيه . لذلك . . وقف وجعل يضرب رأسه بالهراوة ، حتى قتله ، ثم ربطه بالحبل حول عنقه وسحبه وعلقه منه . وجاء سيد الحداد وأعطاه عباءته وجعله يركب على حصانه ويذهب .

هذا إجراء بعد الفهم واجراءاتهم القانونية ألا فليلعنهم الله (٢٦) .

إنه من السهل أن نفهم تفرد المسلم المتحضر المتعود على الاجراءات القانونية في محكمة القاضى بمثل هذا النوع من القانون والعدالة . ولكن الاجراءات القضائية الأوروبية لم تزل على مستوى عقاب النزلاء ، وقد كان الملاحون المسلمون المتأخرون اللاين كانت لديهم الفرصة لملاحظتهم عن قرب أكثر إيمانا في تعليقاتم . في القرن الثاني عشر . . لاحظ ابن جبير ، وهو زائر اسباني مسلم لسوريا أن الفرنجة يعاملون الرعايا المسلمون الخاضعين لهم بعدالة ، وقد وجد هذا سببا للازعاج والقلق . وفي نهاية القرن

الثامن عشر . . عبر عن أحاسيس مشابهة المؤرخ المصرى الجبرتى الذى وصف القوات الفرنسية التى تحتل القطر ، وأعجب بنظامها فى التعامل مع السكان المدنيين ، وخضوع سلطتهم للسلطان والاجراءات القضائية على النقيض من الطغيان العرفى المتقلب ، الذى تعود عليه ، ولقد أبدي دهشة من الأسلوب الذى حوكم به قاتل كليبر خليفة نابليون ونائبه وقائد القوات فى مصر بعد رحيل نابليون .

ويقول الجبرتي إن الفرنسيين طبعوا أحداث ومداولات المحاكمة بشلاث لغات هي الفرنسية والتركية والسعربية ، وهو كان يود أن يستقطها من تـــاريخه نظرًا لأنهـــا طويلة ومكتوبة بالعربية الركيكة ، ولكنه قرر أن كثيـرًا من القراء يودون معرفة شــىء عنها ، ليس فقط من أجل المعلومات التي تعطيها عن الحدث الفعلي ، ولكن أيضًا من أجل إلقاء المنضوء على أسلوب المعدالة الفرنسية ، وأسلوب تنفيذ القواعد بواسطة هؤلاء الناس ، والتي لاتتبيع الدين ( أي القواعد ) ولكنها تتم باستخدام العقل . وقد لاحظ أن الدعوة كانت مهذبة « ان شخصا غريبا طائشا من مكان بعيد قد قتل رئيسهم غدرًا وأمسكسوه ويده ملطخة بالدماء . والآن هم لم يسقتلوا من وفياه بأسمائهم ، مع أنهم أمسكوه والسلاح الذي قتل به في يده ، ولايزال يـقطر من دم رئيسهم . وقد عقدوا في محاكمة واحضروا هؤلاء الذين وشي بهم واستجوبوهم كلاً على حدة ، ومع بعضهم ، ثم أصدروا الحكم عليهم طبقا للإجراءات القانونية ، وأطلقوا سمراح مصطفى أفندى البورنساني الخطاط حيث لادلائل أو دعوة « لقد تأثر الجبرتي بعمـق لإصرار الفرنسيين على إقامة الإجراءات القانونية باستعدادهم لإصدار سراح واحد من المتهمين ، الذي لم تكن هناك أدلة كافية ضده . ولكن الجبرتي بمرارة ناقض هذه الأسباب « الأعمال الشائنة التي رأيناها ترتكب بواسطة الجنود الأوغاد ، الذين ادعوا أنهم مسلمون وتظاهروا بأنهم مقاتلون في حرب مقدسة ، وقـتلوا الناس ودمروا الـكائنات الإنسانـية ، لا لشيء إلا إرضاء شهواتهم الحيوانية (٢٧).

لم يكن كلا الملاحظين المسلمين يعجبون بالإجراءات القضائية الغربية ، إن أبا طالب كان له رأى أقل موافقة واستحسانا ؛ حيث إن سوء حظه جعل ترزيا في لندن يقاضيه

من أجل ١٠ شلنات ، وأمره القاضى بأن يدفع هـذا المبلغ وفوقه ٦ شــلنات غرامة لأنه لم يعط المدع حقه .

لم يتأثر بنظام المحلفين حيث كان القاضى يستطيع إبطال قرار المحلفين ، وفرض وجهة نظره أو مطالبتهم بإعادة النظر فى قرارهم . . ولم يكن هذا كل شىء ، وإذا فشلت هذه الإجراءات . . كان من حق القاضى أن يغلق على المحلفين ، بينما يكون هو والمحامون فى مكان آخر من دار المحكمة يأكلون ويشربون نسبة على حساب الحكومة . وكان المحامون أكثر إثارة للازعاج بالنسبة لأبى طالب من المحلفين ، حيث كانوا يمارسون مهنة غريبة من الإجراءات القضائية الإسلامية . وقد تنازل أبو طالب بالقول أن القضاة الإنجليز « شرفاء ويخافون الله معصومون ضد مكر وحيل المحامين » ولكنه مع ذلك لاحظ إن طول مدة المحاكمة وارتفاع تكاليفها يؤدى إلى رفض العدالة للمدعى .

حتى القضاة أصحاب النبوايًا الحسنة ، ربما سمحوا للمحامين بتشويش القسضية وإرهاب الشهود . وقد لاحظ أن حكم القانون غالبا ما يتعدى املاءات العمدالة الطبيعية ، وحتى القاضى الذى كان يخاف الله لايستطيع أن يتخذ قرارًا منصفا ، دو ن ان يخرق هو نفسه هذا القانون ، الذى هو من صنع الإنسان (٢٨) .

بشكل عام . . هؤلاء المسلمون الذين كلفوا أنفسهم عناء ملاحظة الإجراءات القضائية والتشريعية الأوروبية كانوا متأثرين بها ويميلون إليها . إن الشيخ المصرى رفاعة الطهطاوى الذى كان فى باريس ١٨٢٦ - ١٨٣١ ، قد كلف نفسه عناء ترجمة النص الكامل للدستور الفرنسى .

لم يكن الشيخ رفاعة قد استوعب تماماً فكرة المساواة الفرنسية ، الستى كما لاحظ لاتمتد إلى الشئون الاقتصادية (إن المساواة لم تسوجد سوى فى كلماتهم وأفعالهم ، وليست فى ممتلكاتهم ، حقيقة لم يكونوا يرفضون أصدقائهم ، بشرط أن يطلبون منهم قرضا وليس هبة ، وحتى ذلك لايحدث ، إلا اذا كانوا متأكدين من أن القرض سيرد الاحظ الشيخ رفاعة أن الفرنسيين (أقرب إلى الاقتصاد منه إلى الكرم . . وفى الحقيقة

فإن الكرم ينسب إلى العرب ، ومع ذلك ، . فلقد تأثر رفاعة بمبدأ المساواة الفرنسى قبل القانون ، ووصف هذا بأنه و واحد من أوضح الأدلة على الوصول إلى درجة عالية من العدالة فيما بينهم ، وإلى التقدم في الفنون المتحيضرة . إن تلك التي ينادونها بالحرية ، والتي يناضلون للوصول إليها هي نفس ما نبطلق عليه العدالة والمساواة والإنصاف ، وذلك بسبب أن معنى حكم الحرية هيو توطيد الحرية قبل القانون ، ولقد دهش الشيخ رفاعة بشكل خاص ؛ لوجود قوانين محدودة ، وأثار الانتباه إلى مغزى الضمانات الدستورية البرلمانية قد جاء أكثر وأكثر ؛ ليستحوذ على عقل زوايا أوروبا من مسلمي الشرق إلى حد كبير في البداية أكثر منه تطورا اقتصاديا ، وهنا كثير منهم أملوا في أن يجدوا المفتاح ، الذي يكتشفون به أسرار التقدم الغربي ، ويشاركون في مزايا الثورة والقوة الغربين .

# الفصل التاسع

# العلم والتكنولوجيا

ابتدأ عصر العلم الإسلامي الكلاسيكي الكبير بترجمة واقتباس الأعمال العلمية الفارسية والهندية ، وكذا اليونانية ، وعلى الرغم من أن حركة التسرجمة بلغت ذروتها في القرن الحادي عشر ، إلا أن تطور العلم الإسلامي استمر لفترة بعد ذلك ، وأضاف العلماء المسلمون الكثير إلى المادة التي وصلتهم من خلال أبحاثهم الحاصة ، وأيضاً من خسلال التجارب والمسلاحظات في معجالات مختلفة مثل الطب والمزراعة والجغرافيا والحرب . أما المؤثرات الخيارجية الستى أتت مين خلال التسرجمة ، أو غيرها . فيقد ساهمت في تسطور العلم الإسلامي ، خاصة السلغة اليونانية ومع هذا . . كانت هناك عوامل أخرى فالرياضيات وعلم الفلك الهندي ، خاصة الأرقام الموضوعية التي أطلق عليها السعرب أعداداً ، وكانيت في الحقيقة هندية الأصل ، وكانت ذات مغزى في عليها السعرب أعداداً ، وكانيت في الحقيقة هندية الأصل ، وكانت ذات مغزى في الاسهام . أضف إلى ذلك أن الغارات المغولية على العالم الإسلامي ، دفعت المسلمين لأول مرة لإقامة علاقات مباشرة مع الصين ، وهنا بدأت بعض عناصر ثقافة وعلم الشرق الأقصى في التأثير على ممارسة وفكر المسلم بصورة أقل .

وفى واقع الأمر . كان تأثير الغرب على العالم الإسلامي في تلك الفترة قليلا ، ويرجع هاذا إلى أنه لم يكن لدي الغرب شيء ليقدمه . وإلى ذلك الوقت ظهر نص عربى ذو معنى علمى ، يعتمد على أصل أوروبي غربى ، وهذا النص هو ترجمة عربية يهودية ؛ أى إنها لم تكن باللغة العربية ، وإنما بالرسم العبرى ، وهو نص عن جداول الفلك ، يبين حركة الكواكب ، ويعتمد تقريبا على كتاب للجداول من نوفارا بإيطاليا ، اكتامل في عام ١٣٢٧ ميلادية (١) . وعلى الرغم من أنه كتب بالعربية ؛ إلا أنه كان يتعذر وصوله إلى العرب المسلمين ، الذين لم يعرفوا الكتابة العبرية ، ولذا كان المقصود

به بوضوح استعمال العلماء اليهود ، ومثل هذه الأشياء كانت تعتبر ظاهرة شائعة في أواخر العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة ، عندما شكل العلماء اليهود ، وبصفة خاصة الأطباء اليهود ، المنفذ الوحيد الذي من خلاله نفذت معارف الغرب العلمية إلى العالم الإسلامي .

وهناك كاتب سورى من القرن الثانى عشر ، وهو « أسامة بن منقذ » ، يصف لنا فى نص بليخ انطباع العالم المسلم عسن ممارسة الطب فى العصور الوسطى ، يقول أسامه :

« ومن عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة كتب إلى عمى ، يطلب منه انفاذ طبيب يداوى مرضى من أصحاء . فأرسل طبيبا نصرانيا يقال له ثابت . فما غاب عشرة أيام حتى عاد فقلنا له « ما أسرع ما داويت المرضى » قال : « احتضروا عندى فارسا قد طلعت فى رجله دملة وامرأة فى لحقها نشاف ( لفظة فارسية تعنى : بله ) فعملت للفارس لبيخه ففتحت الدملة وصلحت . وحميت المرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم طبيب أفرنجى فقال لهم : « هذا مايعرف شى يداويهم » . وقال للفارس : أيها أحب اليك : تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين ؟ « قال : عيش برجل واحدة » قال :

أحضروا لى فارسا قويا وفأسا قاطعا " فحضر الفارس والفأس ، وأنا حاضر ، فحط ساقه على قرمة خشب وقال للفارس: " اضرب رجله بالفأس ضربة واحدة اقطعها " . فضربه ، وأنا أراه ، ضربه واحدة ماانقطعت . ضربة ثانية فسال مخ الساق ، ومات من ساعته . وأبصر المرأة فقال " هذه امرأة في رأسها شيطان قد عشقها الساق ، ومات من ساعته . وعادت تأكل من مآكلهم الثوم والخردل . فزاد بها احلقول المناف ، فقال : " الشيطان قد دخل في رأسها " " . فأخذ الموس وشق رأسها صليبا وسلخ وسطه ، حتى ظهر عظم الرأس وحكه بالملح ، فماتت في وقتها . فقلت لهم : " بقى لكسم إلى حساجة ؟ قالوا : "لا" فجئت وقد تعلمت من طبهم مالم أكن أعرفه " () .

لقد كان من الطبيعي أن يرسل أسامه طبيب مسيحيا محليًا ، ولايطلب من طبيب

مسلم أن يغامر بنفسه بين أيدى الفرنجة . لقد شارك السورى المسيحى الأطباء المسلمين البساع جالينوس وابقراط فى ازدراء الممارسات الطبية المتأخرة ، والهمجية لأطباء الفرنجة . وقد سجل أسامه حالتين ، تم ممارسة طب الفرنجة فيهما . أما الحالة الأولى ، فهو وصفه لداء الملوك ، حيث لاحظ أسامه أن الطبيب الأفرنجي طلب من المريض أن يقسم بالمسيح أنه لن يصف هذا الدواء لآخرين طلبًا للمال ، وبصفة عامة . . جاءت نظرة أسامه عن طب الفرنجة سلبية بصورة ملحوظة .

لقد أظهر مسلمو المعصور الوسطى احتراما لإنجازات المصليين في ممجال واحد فحسب ، وهمو ميدان فنون الحرب ، وقد أظهر فن التسليح والتحصين عند المسلمين تأثره بفن الفرنجة ، سواء أكان من خلال اقتباس النماذج الافرنجية ، أم باستخدام أسرى الحرب الفرنج .

وأصبحت سيادة فن الحرب الافرنجى ملحوظة بدرجة كبيرة فى الفترة العثمانية ، واتضح هذا بهجلاء فى المدفعية والأسطول ، ورغم أن البارود كان قد اخترع منذ فترة مبكرة فى الصين إلا أن التأكد من مقدرته ، المشكوك فيها وفاعليته العسكرية ، ترجع برمتها إلى أوروبا المسيحية .

لقد تردد المسلمون أولا في قبول هذا الدفاع عن حلب ، (انظر ص ٢) ، عندما حاصرها تيمورلنك ، ولكن بصفة عامة . . رفض مماليك مصر وسوريا استخدام الأسلحة التي عثروا عليها دون فروسية ، وقد تحققوا من أنها مبيدة لنظامهم الاجتماعي .

ولكن العثمانيين كانسوا أكثر سرعة في إدراك قيمة الأسلحة السنارية . وبفضل أستخدامهم الكبير للبنادق والمدافع استطاعوا هزيمة خصومهم المسلمين الرئيسين : سلطان مصر ، وشاه فارس .

لعب استخدام المدافع دوراً مهماً فى فتح القسطنطينية عام ١٤٥٣م ، وفى انتصارات عثمانية أخرى على كل الأعداء من الأوروبيين والمسلمين على السواء . وبصورة ذات مغزى . . فإن غالبية مؤسسى المدافع والمدفعجية كانوا إما خونة أو

مغامرين أوروبيين . وعلى الرغم من أن العثمانيين كانوا يستطيعون تماما نشر هذا السلاح الجديد ، إلا أنهم استمروا في الاتكال على المناطق الخارجية لاستمداد مايحتاجونه من علىم وتكنولوجيا لإنتاجه . وكثير من مثل هذا كان حقيقيا في انتساب أسلحة المدفعية وجنود المهندسين ، وبحرور الوقت . . كانت النتيجة الحتمية أن المدفعية العثمانية سقطت تماما أمام مدفعية خصومهم الأوروبيين .

وبصور موازية ، وأكبر اهتم العثمانيون بالمدافع والمعادن للحاق الاهتمام الأوروبى ببناء السفن البحرية . فعندما جنحت سفينة حربية من البندقية ، في المياه الاقليمية التركية ، فإن مهندسي الأسطول العثماني فحصوها باهتمام كبير ، وعنوا باقتباس التصميمات والتجهيزات الحربية المزودة بها ، في سفينهم الحربية . وقد سألوا مفتى العاصمة الرئيسي : هل يجوز نسخ ابتكارات الوثنيين في مثل تلك الأشياء ؟ وكانت إجابة المفتى أنه حتى تهزم الوثني فمن الجائز تقليد أسلحته .

وكلمة استحداث أو بدعة Bida تشير إلى التحول عن القاعدة المقدسة ، والممارسة المنقولة للنشر عن طريق الرسول واتباعه والمسلمين الأوائل . والتخلى عن الرسالة كما أرادها الله للبشرية يعد ضلالا ؛ ولذا . . كان البعد عن التقليد أمرًا مذموما . ومع مرور الوقت . . أصبحت كلمة « بدع » تحمل نفس الدلالة ، تقريبا ، التي لكلمة هرطقة في المسيحية .

والبدعة الستى تقلد الوثنى موضع اعتراض بصفة خاصة ، ووفقا لقول منسوب للرسول « من تشبه بقوم فهو منهم » ، وهذا يعنى أن تبنى أو محاكاة التصرفات الشخصية للكفار يمثل تصرفا ، يعبر عن عدم الإيمان وبالتالى يعد خيانة للإسلام .

هذا القول والعقيدة الستى تعبر عنه ، كان يستشهد بها بـصورة متكررة المـؤلفين الدينيين المسلمين ، لمقاومة ونبذ أى شـىء يرون أنه تقليد أو محاكاة لأوروبا كحل وسط مع غير المؤمن .

وقد ترتب على هذا أن أصبحت لدى هؤلاء حجة قبوية ، خاصة فى أيدى المحافظين من رجال الدين ، تستخدم فى محاولة درء الاستحداثات الغربية ( التى كانت تعنى التغريب ) مشهل التكنولوجيا ، والطبع والنشر ، وحتى الأسلوب السطبى الأوروبي

ومع ذلك . . كان هناك استثناء واحد لهذه القاعدة ، وهو الخاص بشئون الحرب .

لقد كان الجهاد Jihad هو الحرب المقدسة ضد غير المؤمنين ، وأحد الالمتزامات المشتركة والأساسية للدولة والمجتمع الإسلامي ، فعندما تكون الحرب دفاعية ، تصبح فرض كفاية على كل مسلم ، ولتصبح الأسلحة الإسلامية قوية وأكثر تأثيرا في الجهاد الدائر ضد غير المؤمنين ، ذلك الجهاد الذي يعد همو ذاته واجبًا دينيًا وفرض كفاية . ولمحاربة غير المؤمنين . فإنه من الضروري المتعلم من غير المؤمن ، ويورد المقضاة العثمانيون والكتاب الآخرون عن هذا الموضوع أحيانًا مبدأ المعاملة بالمثل ، وأطلقوا عليه مبدأ المقابلة بالمثل أي محاربة الوثني بأسلحته واختراعاته الخاصة به (٢٠) .

لقد استطاع مؤيدو تحديث الحرب أن يعثروا على سوابق فى الماضى ، فهم يستدلون أن الرسول نفسه ، والمحاربين المسلمين الأوائل كانوا على استعداد لاقتباس التكنيكات العسكرية المتقدمة ، فى ذلك الوقت من الفرس ( المجوس ) الزرادشتيين ، والبيزنطيين المسيحيين ، لمحاربتهم بصورة أكثر فاعلية وتأثيرًا . وبعد ذلك . . اقتبست جيوش الخليفة الأسلحة النارية (انظر ص ٤) أيضًا من المسيحية ، ووجدت حجة قوية لذلك فى آية قرآنية توصى المؤمنين .

﴿ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة ﴾ (°).

لقد أعيد تفسير هذه الآية وأصبحت تعنى أنه يجب على المسلمين استخدام كل الأسلحة ، بما في ذلك أسلحة الكفار لإلحاق الهزيمة بهم .

وبصفة عامة . . كان السعثمانيون مستعدين لإتباع ، أو تحسوير الممارسة الأوروبية ، في الحرب ؛ خاصة في الشئون العسكرية والاسطول ، فقد كمم الاعتراض الديني ، كما قام العثمانيون باستخدام التكنولوجيا الغربية في التعدين ؛ فقد احتوت الأقاليم العثمانية في أوروبا الجنوبية على مناجم مهمة للحديد ، والفضة خاصة . وكان استغلال تلك المناجم بصورة أساسية في أيدى الخبراء الجرمان ، الذين استخدمتهم الدولة العثمانية على أساس الفائدة المشتركة . وقد استخدم هؤلاء التكنيكات التعدينية الشائعة عندهم في ألمانيا ، حتى القوانين المنظمة لتلك المناجم العثمانية ، كانت هي ذاتها قوانين التحدين السكسونية . وهذه القوانين توجد في نص تركى ، معروف بقانون الساكسون (٥) .

وبسبب هذه القوانين وبسبب أغراض أخرى ، فإن العمانين كانوا مستعدين لاستخدام الخبراء الأوروبيين بأعداد كافية ؛ لتشكيل مجموعة في القصر عرفت باسم وطائفة افرنجية ، وكان السلاطين العثمانيون ووزرائهم على استعداد تام للنظر إلى أهمية التكنولسوجيا الأوروبية ، والبحث عن الأوروبيين ، واستخدامهم للوفاء باحتياجاتهم . ولكن كان هناك دائما اعتراض من جانب المحافظين من رجال الدين ، ومع أن الوقت الذي كان فيه هذا ليس كافيا لمنع الاستعارة وبعض الاستحداث ، فإنه كان كافيا لمنع هجرة التكنولوجيا الوطنية النشيطة ، فقد كان لدى السلاطين من القوة والوسائل لاستثجار التكنولوجيا من الخارج ، ولم تكن لديهم القوة لتخريج تكنولوجيين خصوصين للدولة ، من خلال الأسلوب التعليمي الذي يسيطر عليه علماء الدين .

وبالرغم من الصعوبات . . فإن العثمانيين كانوا في موقع أفضل من دويلات إسلامية أخرى ؛ فاستطاع السلاطين العثمانيون ووزرائهم رؤية أهمية التكنولوجيا الغربية على الأقل ، ولفترة من الوقت كانوا على استعداد للتعليق ببعض البدع التكنولوجية المحدودة .

وفى القرون الكبرى لم يستطع العثمانيون مجاراة الأسلحة الأوروبية الأكثر تقدما فقط ، ولكن فى نفس الوقت استطاعوا تطويرها من خلال ابتكاراتهم وتجديداتهم . ويعلق بعض المشاهدين فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ، وعلى السرعة التى تكيف بها العثمانيون ، وفى بعض الأحيان التى حوروا بها الأسلحة والعتاد الأوروبى

وفى وقت متأخر عند الحصار التركسى لفيينا فى عام ١٩٨٣ . . فإن بعض المشاهدين النمساويين المعاصرين لاحظوا أن بنادق الأتراك كانت جيدة ، مثل بنادق النمساويين ، وعلى سبيل المثال فهى من حيث المدى أفضل . ولكن الاعتماد المستمر على المهارات الخارجية أخذ وقته ، ولقد وجد العثمانيون أنه من الصعب أكثر معاراة التقدم السريع للابتكارات التكنولوجية الغربية .

وفى أثناء القرن الثامن عشر فإن الإمبراطورية العثمانية التى تزعمت بقية العالم الإسلامي سقطت فعلا وبصورة قاطعة ، أمام أوروبا في كل فنون الحرب (١) .

ومن المسمكن رؤية مراحل التغيير بصورة أكثر وضوحا ، إذا قارنا الأساطيل الإسلامية والأوروبية . لقد كان على العثمانيين أن يجدوا صناعة السفن الأوروبية مادامت المهام البحرية العثمانية قاصرة على البحر المتوسط .

ففى بداية القرن السابع عشر ، ومع امتداد الـقوة والنفوذ العثمانى إلى غرب البحر المتوسط . . أصبح اتصالهم مع القوات البحرية الأطلنطية أكثر ، وقد ساعد على هذا بصورة كبيرة تغير مهم حدث في غرب أوروبا في تلك الفترة .

فبعد موت الملكة اليزابيث ، ملكة انجلترا في عام ١٦٠٣ ، عقد الملك جيمس الأول معاهدة سلام مع إسبانيا عام ١٦٠٤ ، وبذا انتهت الحرب البحرية بين البلدين . وفي نفسس الوقت ، تقريبا ، انتهبي الصراع الإسباني مع هولندا . وفي عام ١٦٠٩ تعرف الإسبان مغزى استقلال الألمان ؛ فالآن لم يصبح قراصنة البحر الانجليز والألمان ، الذين كانت لسهم أهمية في الصراع ضد الإسبان ، لم يصبحوا زائدين فحسب ولكن خطرين أيضًا ، ولذا . . فإن الحكومات الإنجليزية والألمانية ، وبعض الحكومات الغربية تخطين أيضًا ، ولذا . . فإن الحكومات الإنجليزية والألمانية ، وبعض الحكومات الغربية القراصنة ، لقد وجد كثير من هؤلاء أن الأحوال في بلادهم أصبحت أقل تشجيعا القراصنة ، لقد وجد كثير من هؤلاء أن الأحوال في بلادهم أصبحت أقل تشجيعا الممارسة مهنتهم ، فضحوا بمصالحهم التجارية ، ونزحوا إلى الساحل البربرى ، وهناك استقبلوا بترحاب شديد . أما قراصنة أوروبا الغربية الذين اعتادوا الابحار في المحيطات على سفن ، ذات حواف مربعة بتجهيزات حربية مثبتة على طول جوانبها . . فقد قدموا

السفن التي في حسوزتهم إلى الذين رحبوا بهم ، وبينوا لهم كيف يمكنهم بناء مثلها ، وكيفية استعمالها .

لقد أدرك القراصينة ميزة عرض السفينة بالنسبة لتسليحها ، وسرعان مابرعوا فى الفنون البحرية والحربية بتلك السفن الجديدة ، وقبل ذلك بوقت طويل . . كانت الأساطيل فى شمال أفريقيا تقلع من جبل طارق ، وتبحر بعيدا إلى ماديرا والجزر البريطانية وما وراءها .

وكانت الأساطيل الإسلامية على قدم المساواة مع الأساطيل المسيحية من حيث الجودة ، أو كانت أفضل منها . ولكن تلك الميزة كانت تفتقد تدريجيا وفشل البناء البحرى العماني - وفي شمال أفريقيا - في أن يظل على اتصال بالتطورات الكبرى ، التي حدثت في أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر . وفي أواخر القرن الثامن عشر . وجد العثمانيون أنفسهم مضطرين إلى وضع أنظمة للسفن على غرار السفن الأجنبية ، وكان هذا تغيرا جذريًا .

وبصرف النظر عن مجال السلاح والتسليح البحرى . . كان هناك فن آخر استطاعت أوروبا أن تقدم فيه إنجازاً ، وكان هذا في مجال علم الطب . فمع بداية القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر تغيرت الأشياء تغيراً حاسما عندما بحث الصليبيون عن مساعدة الأطباء المسلمين أو الأطباء اليهود ، وفي ذلك الوقت بدأت أوروبا تتقدم وبدأ الإسلام يتخلف . إن الصفة الشخصية للخدمات التي قدمها الأطباء ، قد أعطت للإبداع الطبي جاذبية تفتقرها الفروع العامة في العلم والتكنولوجيا الأوروبية .

فى الطب كانت توجد هناك رفاهية الفرد وربما نجاة المريض عندما يكون فى خطر ، وكما يحدث فى أزمان أخرى وأمكنة أخرى . . فإن الأطباء فى إطار سعيهم نحو الأفضل كانوا قادرين على الانتصار ، حتى على التطرف الشديد فى العقيدة .

وفي بادئ الأمر . . فإن دخول الطب الأوروبي إلى الممالك العثمانية كان يرجع

لقدر كبير ، إن لم يكن تماما - إلى غير المسلمين - وكان الفضل في دخوله إلى الأقطار العثمانية يرجع أساسا إلى اليهود ، وأحيانا إلى المسيحيين .

وفى القرن الخامس عشر استعان محمد الفاتح بخدمات طبيب يهودى من إيطاليا يدعى جياكومودى جاتيا ، الذي اعتنق الإسلام فيما بعد ، وأصبح اسمه يعقوب باشا . وفى القرن السادس عشر انتشر الأطباء اليهود - وكان معظمهم من الإسبان والبرتغاليين والإيطاليين - داخل الإمبراطورية العثمانية . ولم يكن السلاطين وحدهم هم الذين يلجأون إلى هؤلاء الأطباء ، بل أيضًا عدد كبير من رعاياهم فعل الشيء ذاته ، ويشير بعض الزوار من الغرب المسيحى بعدم استحسان إلى الدور الذي يلعبه هؤلاء الأطباء اليهود ، خاصة تأثيرهم في البلاط العثماني ، وذهب بعض هؤلاء الزائرين إلى أن الأطباء اليهود معرفتهم ضئيلة باللاتينية واليونانية ، وأنهم فاشلون في اللحاق بعلم الطب الغربي ، ولكنهم بعد ذلك تقدموا بسرعة كبيرة ، ويلاحظ الآخرون أن بين هؤلاء الأطباء من له دراية كبيرة بالنظرية والتجربة في مجال عارسة الطب .

وبعض هـؤلاء الأطباء اليـهود اعدوا مقالات كتبوها أو ترجموها إلى التركية ؛ ليستخدمها ملوكهم والمرضى الآخرون . ومن بين هذه الكتابات . . كتاب صغير بعنوان «عصا ابران» وعـلاجهم . ويدعـلى المؤلف مانـويل برودو ، وأحيـانا يطلق عليه برودوس لوسيـتانوس ؛ أى برودو البرتغالى وهو يهـودى غادر البرتغال سراً فى عام ١٥٧ ، وذهب فى بادئ الأمر إلى لندن ، ومنها تحرك إلى أنتورب ثم إلى إيطاليا ، وأخيرا استقـر به المطاف فى تركيا ؛ حيث أعـلن يهوديته صراحة . وبصـرف النظر عن النصيحة الطبيـة التى يقدمها هذا الكتاب فإنه يتضمن عددا من الملاحظات ، التى تعبر عن تجربة المؤلف ، التى استفادها فى بلدان أوروبية مختلفه .

أنه يلاحظ على سبيل المثال كيف يطبخ البيض والسمك ، وما يستخدمه سكان لندن من أخشاب يحرقونها في المشتاء للتخليص من الرطوبة . وكذلك يناقش المؤلف العادات الإنجليزية والألمانية في أكل الزبد الطازج والبيض المطازج في الإفطار ، وعادة تناول الخوخ المطبوخ قبل الوجبات . وهو مايستحب عادة المسيحيين في العذاء عند

الظهر ، ويوحى بالحكمة الإسلامية بالاكل فسى الصباح الباكر . ويبدو أن كتابه قد ألف من أجل سليمان العظيم ( الأكبر ) .

كان مانويل برودو واحدا من بين الأطباء اليهود ، ذوى الأصل الأوروبى ، الذين عملوا فى خدمة السلطان ، وأصبحوا على قدر كبير من الأهمية حتى أن أرشيف القصر العثمانى يدلنا على وجود طاقمين منفصلين من أطباء البلاط ، أحدهما مسلم والآخر يهودى . وربما استمر المسلمون فى ممارسة المهنة وفيقا للتقاليد الطبية الإسلامية فى العصور الوسطى ، بينما ساير اليهود التقدم الأوروبى . ومن بين الأعمال التى ألفها فى هذه الفيترة مقالة تركية قصيرة حول طب الأسنان ، كتبها موسى هامون يهودى من أصلى أندلسي ، عين رئيسا للأطباء اليهود ، وكبيرهم عند السلطان سليمان الأكبر (١٠٠) .

ويبدو أن هذا الكتاب هو أول الأعمال التركية حول طب الأسنان ، وهناك كتاب آخر يرجع إلى هذه الفترة ، وهو عبارة عن مقال قصير ومختصر حول التركيبات الصيدلية ( الطبية ) ، كتبها طبيب يطلق على نفسه موسى جالينوس الإسرائيلي ؛ أى موسى جالينوس اليهود ، ويشير المؤلف إلى أن مقاله قائم على كتابات إسلامية افرنجية يونانية ويهودية .

لقد لعب عددا من هؤلاء الأطباء دوراً سياسيا مسهماً ؛ فاقترابهم من رجال السلطان ووزرائه ومعرفتهم باللغات الأوروبية والأحوال الأوروبية جعلهم نافعين للحكام الأتراك والرسل الأجانب ، وقد مكنهم ذلك من إحراز مناصب نفوذ وقوة ، حتى أن بعضهم كان يرسل إلى الخارج في مهمات دبلوماسية .

وفى القسرن التالى كان لدى الأطباء العثمانيين سبب جديد وقوى فى الاهتمام بالفنون الطبية الأوروبية ، وكان هذا هو الداء الذى اطلقوا عليه الداء الافرنجى ، الذى جاء إليهم من الغرب أن أول مقالة بالتركية عن مرض الزهرى ، عبارة عن جزء من مسجموعة كتابات ، طبية ، قدمت إلى السلطان محمد الرابع فى سنة ١٦٥ ، وتعتمد هذه المقالة بشكل كبير على المؤلف الشهير جيرولامو فراكاسترو من فيرونا ( ١٤٨٣ - ١٥٣٣ ) ، وهى تتنضمن كذلك اقتباسات من جان فرنك ( ٥٨٨ ) عن علاج هذا

المرض . وهناك أجزاء أخرى من هسذا العمل تتناول أمراضاً أخرى تسقتبس من أطباء أوروبيين مشاهير من القرن السادس عشر . ويدل الكتاب على دراية بالطب الأوروبي ، ومن الممكن أن يكون المؤلف قد استطاع أن يقرأ اللاتينية ، أو على الأقل كان معه من يقوم لمه بهذه الحدمة . ولكن الاختلاف في المدخل ملحوظ ، وعلى السرغم من أن المجموعة كانت مهداة إلى السلطان في سنة ١٦٥٥ إلا أن الأعمال التي بها ترجع جميعا إلى المقرن السادس عشر ، وكان الأطباء اليهود الذيان قدموا من أوروبا في المقرن السادس عشر عثلون أعلى مستوى للطب الأوروبي في القرن السادس عشر .

أما الأطباء العثمانيون اليهود من القرن السابع عشر . . فكانوا لايزالون يمثلون أعلى مستوى للطب الأوروبي من القرن السادس عشر .

إن تجديد الاتصال من خلال تدريب الأطباء العثمانيين باليونان في المدارس اللاتينية من منتصف القرن السابع عشر فصاعدا ، لايبدو أنه أضاف أي تغيير جوهري في هذه العلاقة .

ومن هذه الاتصالات التي كان المعثمانيون يقومون بها أحيانا مع العلم الغربي . . يتضح أنهم لم يفكروا في تقدم البحث أو تحويل الأفكار ، وهي مرحلة مهمة في طريق تطور المعرفة ؛ فالأفكار الأساسية لتكوين واختبار الفروض ، ظلت غريبة على المجتمع الذي تصور أن المعرفة مجموعة حقائق أبدية ، يجب اكتسابها وتكديسها وتفسيرها وتطبيقها ، دون تعديل أو تطوير .

إن أعمالهم في العلوم الطبية والعلوم الأخرى كانت تقوم - في معظمها - على الاقتباس وتفسير التعاليم الإسلامية الكلاسيكية المحفوظة باللغة الفارسية والعربية ، وأحيانا تلحق بها مادة مستمدة من الكتابات العلمية الغربية ، ولكنها كانت تعالج بالمثل . ليست هناك محاولة لمنتبع الاكتشافات الجديدة أو حرص قليل على مستابعة هذا التقدم ، فالتغيرات الهائلة في علم التشريح والمفسيولوجيا التي حدثت في هذا الوقت مرت دون ملاحظة أو دراية .

ووفقا للدين الإسلامي فقد كانت هناك في السنوات الأولى للإسلام قاعدة تسمى الاجتهاد ، يستطيع بها العلماء المسلمون ورجال الدين والمفكرون والمشرعون أن يحلوا بها مشكلات دينية وقانونية ، لم يفصح عن إجاباتها في الكتاب والسنة . وقد جاء جزء كبير من الفكر الديني الإسلامي وكذلك التشريع عن هذا الطريق ، وانتهت هذه العملية عندما وجدت الحلول على سائر المسائل ، حيث أغلق باب الجهاد فلايسمح بأحكام جديدة مستقلة ؛ فالردود كلها موجودة ، وكل المطلوب هو اتباعها وطاعتها .

ولفترة من الزمان . . بدا أن الفارين اليهود من أوروبا على وشك البدء بمرحلة جديدة في الطب العثماني . ولكن في الواقع كنان كل ماجلبوه بعض التفاصيل الجديدة وبعض المعلومات الجديدة ، ومع مرور الوقت - ولما فقدوا اتصالاتهم بأوروبا وأصبحوا جزءا من منجتمع الشرق الأوسيط - لم يعد اليهود العثمانيون متميزين بأى حال عن جيرانهم المسلمين .

وإلى حد ما . . فقد تم استبدالهم باليونانيين العثمانيين ، الذين دخلوا عندئذ مرحلة من التطور والرقى . وكان بانيوتن نيكوسياس واحدا من أوائل اليونانيين ، الذي درس الطب في جامعة بادوا ، وتأهل حوالى ١٦٥٠ . وبعد عودته إلى إسطنبول أصبح ناجحا جدا كممارس طبى ، حتى عينه الوزير الكبير محمد كوبرولو طبيبا خاصا له . وكما حدث مع الأطباء اليهود في القرن السابق أخذ الوزير الكبير يعتمد على طبيبه اليوناني ، الذي تعلم في الغرب بسبب معرفته بالأحوال الأوروبية ، وأصبح نيكوسياس من ترجمان الساب العالى ، وربما كان أول من شغل هذه الوظيفة المهمة . وبعد موته سنة ١٦٧٣ . . خلفه طبيب يوناني آخر من بادوا ، وهو خيوت الاسكندر مافروكورداتو ، الذي نشر رسالة علمية حول وظيفة الرئتين في الدورة الدموية . ومع ذلك . . فقد نشرها باللغة اللاتينية ، ويرجع كتابه هذا إلى تاريخ الطب الأوروبي وليس الطب الحيثاني ، وقد كان ترجمانا كبيرًا للباب العالى حتى أنه أخذ مكانه في التاريخ العثماني .

ولقـد جاء القرن الثامن عشر ببعض التـغيرات ؛ ففي سنة ١٧٠٤ . . كتب طبيب

يسمى عمر صفاى مؤلف صغيرا حول استخدام الكيمياء فى العلاج الطبى ، ويقدم الكتاب على أنه ترجمة من باراكيلسوس ، وفى نفس الوقت تقريبا . . ظهر طبيب عثمانسى آخر ، وهو يونانسى من كريت ، اعتنسق الإسلام وأطلق عليه « نوح بن عبد المنان » ؛ حيث قام بترجمة كتاب آخر عن المعلاج الطبى . وطبيب ثالث يرجع إلى هذه الفترة هو صبان صفاى معلم فى مدرسة الطب المملحقه بالمسجد السليمانى . وكتب هذا الطبيب مسقالة تتناول الولادة ، والعنايه التى يجب اتخاذها قبل الولادة ، وبعدها . . تعكس كل هذه الأعمال نوعا جديدا من علم الطب ، ومدخلا جديدا أيضاً إلى الممارسة الطبية .

وحتما فإن هذه الاختراعات ( البدع ) قد أثارت مصفاومة شديدة ، وفي سنة ١٧٠٤ . . صدر قرار جديد يحرم ممارسة الطب الجديد على بعض الأطباء الجهلة . ويتحدث القرار عن بعض الأطباء المدعين من المجتمع الافرنجي ، الذين تخلوا عن طريق الأطباء القدامي واستخدموا أدوية معينة باسم الطب الجديد . واقتضى القرار من الاطباء الاتراك أن يخضعوا للفحص ومنع القرار الاطباء الأجانب من الممارسة . ولم يمنع هذا عمر صفاى في الاستمرار في عمله وكتابه . مقالة في ثمانية أجزاء ، حول مايطلق عليه الطب الجديد . وزعم أن الإدارة العشمانية الرسمية لازالت تعطى تأييدها إلى طب جالينوس وابن سينا ؛ إلا أن اتباع باراكيلسوس ، كانوا قد بدأوا في اكتساب القوة .

ويعيرون كثير من السفراء الذين زاروا البلدان الأوروبية بعض الاهتمام بالعلم ، ويهتمون أكثر بالتكنولوجيا .

ويعلق محمد سعيد أفندى على نظام الاتصالات الفرنسية ، والقنوات والطرق والكبارى ، والأنفاق التى مر بها في طريق من الساحل الجنوبي إلى باريس ، وذهب إلى المرصد حيث تأثر تاثرا بالغا بالتقدم الفلكي والأجهزة التي شاهدها ، ويتحدث عن آلات لاحصر لها صنعت من أجل رصد النجوم ، واستطلاع رؤية الهلال ، ورفع المياه من أسفل إلى أعلى وأشياء أخرى غريبة وعجيبة تدعو للدهشة . ولقد شاهد أيضًا المرايا المقعرة المحرقة ؛ حيث تولد حرارة تكفى لحرق قطع من الأخشاب، وصهر قطع من

779

الرصاص ، ويروى الأدوات الفلكية ويخص منها التلسكوب الذى أبدى دهشة كبيرة إزاءه .

وآخرون كانوا أقل اهتماما ، فهناك مثال مختلف على العلم والآلات التي تصنع ، نجده في تقرير بعثه مصطفى حاتى أفندى اللذى ذهب في مهمة إلى فيينا ١٧٤٨ ، وعندما كان هناك دعى هو ورفاقه إلى المرصد ليروا عنجائب العلم في ذلك الوقت ، ولكنه لم يتأثر .

\* دعانـــا الإمبراطور لزيارة المـرصد حتى نرى الأشياء الـعجيبة والأجهزة الـغريبة هناك . قبلنا الدعوة بعد أيام قليلة وذهبنا إلى سبعة أو ثمانى مبان . ومن فوق السطح شاهدنا أجهزة فلكية ومـجموعة من التلسكوبات الصغيرة التى تستخدم للشمس والقمر والنجوم .

ومن بين البدع التى شاهدناها كانت هناك حجرتان متصلتان ، فى احداهما عجلة وعلى هذه العجلة كانت توجد كرتان كبيرتان من البلور . وملحق بهما اسطوانة مجوفة ، أضيق من قصبة تخرج منها سلسلة طويلة إلى الحجرة الأخرى عندما تدار هذه العجلة ، ينتشر هواء نارى عبر هذه السلسلة إلى الحجرة الأخرى، وأى إنسان يلمس هذا الهواء النارى يصطدم بأصبعه ، ويصدم ويشير جسمه كله . والأكثر دهشة من ذلك أنه اذا لمس أحد هذا الهواء . . فإنه يمسك آخر بيده ، وهكذا . . حتى يشكلون حلقة من عشرين أو ثلاثين شخصًا ، يشعر كل منهم بنفس الصدمة فى الأصبع والجسم ، مثل تلك التي يشعر بها أول شخص ولقد جربنا هذا بأنفسنا . ولما لم يقدموا أى إجابة معقولة على الأسئلة التي طرحناها ، وحيث إن الأمر كله مجرد لعب . . فإننا لم نفكر أنه من الجدير أن نسعى وراء معرفة مزيد من المعلومات عنها .

وشاهدنا أعجوبة أخرى وهى عبارة عن بعض القوارير الزجاجية . . رأيناهم يقذفونها بالحجارة والخشب دون أن تتحطم . بعد ذلك وضعوا شذرات من حجر الصوان من القوارير ؛ فأخذت هذه القوارير تتحلل مشل الدقيق ، وعندما سألنا عن

معنى ذلك . قالوا عندما يبرد الزجاج في المياه البارده بعد النار مباشرة ، يصبح هكذا ، وقلنا إن هذه خديعة إفرنجية .

إن العد ثمانيين لم يكونوا أقل من الشعوب الإسلامية الأخرى احت قارا للكفار والبرابرة ( الأجانب ) في الغرب ، ولكنهم على استعداد لدراسة واقتباس بعض الابتكارات التي كشفت عنها العبقرية الأجنبية ، والتي قد تخدم أغراضهم دون أن يلحق بحياتهم أو بأسلوب حياتهم أي خطر ، وهذه النقطة يوضحها جيدًا جيلسين دى بوسبيك ، وهو سفير الإمبراطورية الرومانية المقدسة في إسطنبول ؛ حيث يروى في وسائة يرجع تاريخها إلى ١٥٦٠ :

« لاتوجد أمة تبدى امتعاضا ازاء اقتباس الاختراعات النافعة التى تقوم بها الأمم الأخرى على سبيل المثال ، فقد افادوا إلى درجة كبيرة من استخدام المدافع الصغيرة واكتشافات أخرى كثيرة من اكتشافاتنا . ومع ذلك . . فلم يستطيعوا أن يحملوا أنفسهم إلى طبع الكتب أو إقامة الساعات العامة ، إنهم يذهبون إلى أن كتبهم المقدسة لن تكون كتبا مقدسة اذا طبعت واذا أقاموا الساعات العامة . . فإنهم يعتقدون أن ذلك يقلل من أهمية المؤذنين والطرق القديمة الحاصة بهم (١٥) .

واستقدم العثمانيون هذين الاختراعين . فالطباعة كما وضحنا . . استخدمها الأتراك والعرب فسسى القرن الثاني عشر ، وكانت الساعات تستورد قبل ذلك بزمن كبير ، وكانت توضع حتى في المساجد الإمبراطورية العظمى .

إن استخدام أجهزة قياس الوقت لم يكن بأى حال جديدا على الإسلام ، بل على العكس فقد بدأ المسلمون بالوسيلتين القديمتين ، وهما . . ساعة الماء ، والساعة الشمسية (مزولة ) واستطاعوا أن يطوروا مجموعة أجهزة متميزة خاصة بهم فى هذا الشأن ، ويرجع تاريخ اهتمام العثمانيين بالساعات الآلية الأوروبية ، التى بدأ انتاجها فى الغرب فى القرن السرابع عشر ، إلى فترة مبكرة . ومع مقدم القرن السادس عشر . . كانت الساعات الأوروبية تستخدم على نطاق واسع فى الإمبراطورية العثمانية ، وقد قلدها بعض العثمانيين ، وأشهر هؤلاء المقلدين ، كان سوريا يسمى « تقى الدين » ( ١٥٢٥ –

۱۵۸۵ ) الذى تعد مقالته عن الساعات - التى كتبها فى منتصف هذا القرن - ذات أهمية كبرى فى تاريخ هذا العلم .

ولم تكن كل الساعات وكل ساعات اليد التي تستخدم في الإمبراطورية العشمانية مستوردة من أوروبها ، ومن حوالي سنة ١٦٣٠ إلى سنة ١٧٠٠ كانت هـناك طائفة من صانعي ساعات اليد والساعات الأخرى الكبيرة في حي جالاتا في اسطنبول ، وكانت منتجاتهم على مستوى أمر صانعي الساعات في سويسرا وانجلترا. وكان هناك مع ذلك مهاجرون أوروبيون وليسوا مسلمين من الوطن ، وعند نهاية القرن السابع عشر . . ولم يعودوا قادرين على البقاء ، وذلك لعوامل كثيرة ساعدت على سقوطهم ، وأحد هذه العوامل هو الصعوبة المتزايدة التي كانسوا يجدونها في الحصول على المواد المضرورية والأساسية ، متأثرين إلى حــد كبير بالسياسات التجارية في الحكومــات الغربية والمنتجين الغربيين ، الذين يصنعون عند اذن الساعات أو ساعات اليد المصممة وفقا للسوق التركى الستى تتمشى والسوق . وكسان عملهم هسو تصدير الساعات الكبيرة . وساعات اليد الكاملة . وهناك سبب آخسر وهو التطور ( التحسن ) المستمر في عقارب الساعات الكبيرة ، وساعات اليد في أوروبا ، التي لم يكن في مقدور صناع الساعات في اسطنبول اللحاق بها . وفي السنوات الأولى من القرن الثامن عشر توقفت صناعة ساعات اليد في تركيا ، وكان أخر صناع للساعات اليدوية الغربيين الذي ذهب إلى تركيا ، هـو اسـحق روسو ، وهو أبو الـفيلسوف المشهور جان جاك روسو ، الذي يسجل في اعترافاته « أن ابي بعد مولد أخي الوحيد توجه إلى القسطنطينية ؟ حيث تلقى موعدا مع صانع ساعات في سيراجيليو » .

ومن قبيل المصادفة أن فولتير أيضًا كان على اتصال بالسوق التركية من أجل الساعات ، حيث كان يعين مجموعة من خمسين لاجئ دينى من جنيف على إيجاد سوق جديد لهم . وفي رسالة إلى الملك ، فريدريك العظيم ( الأكبر ) في سنة ١٧٧١ يكتب فولتير أن تركيا كانت السوق الكامل « مر الآن ستون عاما منذ أن كانوا يستوردون الساعات من جنيف ، ومازالوا غير قادرين على صناعة ساعة واحدة أو حتى تركيها » .

وبالإضافة إلى ساعات الحائط وساعات اليد . . كان هناك نوع أوروبى آخر ، وجدته بعض شعوب الشرق الأوسط نافعا . وإلى الشرق وفى إيران بالتحديد وحوالى سنة ١٤٨٠ ، يقول أحد الشعراء متحسرا لبداية الشيخوخة :

لم تعد عيناى الآن ترى على الإطلاق

ولكن بعون النظارة الافرنجية تصبح أربعة

إن أهمية النظارات المصنوعة في أوروبا يبدو أنها استمرت على نطاق صغير ، وهناك بعض الإشارات إلى شرائها واستخدامها .

وتنشأ مسألة مهمة في القرن الثامن عشر ، عندما اقتنع الساسة العثمانيون بعد عدة هدايا عسكرية ، إن الأعداء المسيحية للإمبراطورية قد نجحوا إلى حد ما في تحقيق الأسبقيه والتفوق في فنون الحرب ، وان هذه الستغيرات كانت ضرورية لاستعادة القوى العثمانية . وقد عبر شاعرهم على باشا بطريقة جيدة ، بعد الهزيمة النكراء التي ألحقها الروس بالعثمانيين سنة ١٧٧٤ ، ويطرح على باشا سؤالين على نفسه يخبرنا بأنهما سؤالان ، طالما ألحا على فكره ، لماذا أصبحت الإمبراطورية ضعيفة جدًا هكذا بعد أن كانت قوية جدًا ؟ وما الذي يجب أن تفعله من أجل استرداد قوتها الأولى ؟ يقول إن الجندى التركي لم يعد أقل شجاعة عن ذي قبل ، والناس ليسوا أقل عددًا ، والحدود ليست صغيرة ، وموارد الإمبراطورية لازالت عظيمة ، ومتى كانت الجيوش الإسلامية تولى الأدبار أمام الكفار ، فإن المسلمين الآن هم الذين يولون الأدبار أمام الكفار .

ويقترح علي باشا علاجا محافظا جدًا ، ألا وهو العودة إلى الأساليب القديمة ، ورأى البعض الآخر أن المشكلة تنصب في التفوق العسكرى للغرب والحل هو الاصلاح العسكرى ، وإقامة مراكز تدريب على الحرب الحديثة ، إن المدارس الجديدة للمهندسة العسكرية والبحرية والتي أقيمت في القرن الثامن عشر ، قد أعطت دفعة قوية لتقبل بعض جوانب العلوم الغربية والتشبه بها . كان أحد معلمي المدرسة الهندسية التي أقيمت سنة ١٧٣٤ ، هو محمد سعيد ، وهو ابن مفتى اناتوليا ، ويقال إنه اخترع ربع

محيط دائرة من جسزءين ، يستخدم الروماة ويقال إنه كتب مؤلف حافلا بالسرسوم الجغرافية ، وهناك كتابات أخرى ترجع إلى هذه الفترة ، ومن بينها مقالة حول حساب المثلثات تعتمد بشكل واضح على مصادر غربية ، فهى ترجمة لمقالة عن العلوم العسكرية ، كتبها عسكرى إيطالى كبير ، هو الكونت مونتيكولسكى ، وبعض الأعمال الطبية .

إن المدرسة الأولى ومدرسة المهندسين العسكريين التي أقيمت في نفس الوقت قد لقيت معارضة شديدة من الجانجيرين ، ومع ذلك . . لم تنته المعارضة من تحديث القوات المسلحة . وفي سنة ١٧٧٣ كانت هناك بداية جديدة مع افتتاح المدرسة الهندسية البحرية ، وكان بعض المدرسين في هذه المدرسة الجديدة من الأوروبيين . وكان الطلاب يتكونون في المقام الأول من التلاميذ الذين كانوا في المدارس الأولى ، مع الضباط الذين في الحدمة ، وأحد رجال المدفعية الغربية ، والذي ساهم في إنشاء المدرسة ، يتحدث عن تلاميذ له ناهزوا الستين من عمرهم .

وفي ذلك الوقت . . لم تستطع القوى المعارضة أن تتسبب في إغلاق المدرسة ، بل على العكس من ذلك تطورت المدرسة وأصبحت نموذجا للمدارس الانحرى ، التي تعلم الهندسة العسكرية والطب والأمور المشابهة لذلك ، والتي أسسها السلطان سليم الثالث وخلفاؤه ، وكاهن فينيسيا جيان تستسا توديريني ، الذي زار اسطنبول بين سنة ١٧٨١ ، يصف هذه المدرسة في شيء من التفصيل ، لقد وجد عددا لابأس به من الاجهزة البحرية الأوروبية ، وهو الذي انتقل إلى تركيا باسم أطلس الاصغير . ووجدت في حجرة أخرى خريطة جغرافية ، لاسيما وقد قام بترجمتها إبراهيم متفرقة سنة ١١٤١ هجرية المقابل لعام ( ١٧٢٨ - ١٧٢٩ م ) . وهناك ثيلات خوائط دائرية للأرض من مختلف الأحجار ، كذلك أداة لقياس المزاوية ( فراوة ) ، من نوع جميل من باريس وأدوات قديمة وحديثة لقياس المسافات ، وتلسكوب وعدة جداول خاصة بعلم حساب وأدوات قديمة وحديثة لقياس المسافات ، وتلسكوب وعدة جداول خاصة بعلم حساب المثلثات ، ويلاحظ تودريني أنه لم ير نموذجا لماكينة لصق وخلع الصوارى على السفن التي قدمها توت . ومن بين عديد من الكتب الأوروبية . . وجد الجداول الفلكية ،

لسيد الأرض » مع ترجمة تركية . وأشار على مرشدخ بأن هذه الجداول ليست حديثة ، ونصحه بأن يحصل على أحدث طبعة ، وبين له مرشده الجداول التركية حول على الذي ترجم من الكتب الأوروبية ، وملحقا خاصة بالاسطرلاب والبصلة ، وكذلك كتب الهندسة التي استخدمها في تعاليم تلاميذه .

وكان مرشده تودريني هو المعلم الأول في المدرسة ، وهو جزائري يتحدث الايطالية والفرنسية والاسبانية ، والدي أخبره أنه جاء إلى اسطنبول بعد الإبسحار في البحر المتوسط والاطلنطي والسواحل السهندية وحتى أمريسكا ، وقد كان موجها ماهراً للدفة وقبطانًا ماهراً وقد عبر عن تفضيله للإجهزة الإنجليزية والخرائط الفرنسية .

إن تلاميذ المدرسة كما يقول الأستاذ الجزائسرى ، كانوا أكثر من خمسين تلميذا ، وهم أبناء قباطنة البحر وأشراف الأتراك ، ولكن قلسيلاً منهم فقط الذين كانوا متحمسين للدراسة .

وقد أصبحوا أكثر اهتماما بعد ضم روسيا لجريميا سنة ١٧٨٣ ، وفي سنة ١٧٨٥ - وعبادرة من الوزير الأكبر هليل باشا ، وبمساعدة السفارة الفرنسية - تم البدء ببرامج تدريب جديدة على يد ضابطين مهندسيين فرنسين ، ولكن المبادرة توقفت عندما اندلعت الحرب بين الإمبراطورية العثمانية والنمسا وروسيا سنة ١٧٨٧ ، ورحل المعلمان . وبرحيلهما واندلاع الحرب توقف التقدم ، وتم توقيع السلام مع جيران الإمبراطورية في الشمال سنة ١٧٩٧ ، وهذا السلام هو الذي مكن السلطان الجديد سليم الثالث ، من أن يبدأ بداية جديدة خالصة . ويحول بعد ذلك السلطان إلى فرنسا . وفي خريف سنة الامن الي باريس قائمة من الضباط والفنين ، الذين أراد أن يستخدمهم . وفي سنة ١٧٩٦ . أرسل إلى باريس أفندي راتب قائمة مشابهة إلى جمعية الأمن العام في باريس . ولم يعد ملك فرنسا الذي ترسل إليه هذه الطلبات ، بل الجمهورية هي التي باريس . ولم يعد ملك فرنسا الذي ترسل إليه هذه الطلبات ، بل الجمهورية هي التي تقوم الآن بذلك ، ولايبدو أن هذا قد سبب إزعاجا للسلطان على أي حال . وفي سنة ١٧٩٦ . . وصل السفير الفرنسي الجنرال اوبرت دي بيات ، وكان جنديا قديما في الثورات الأمريكية والفرنسية ، وصل إلى اسطنبول مع مجموعة كاملة من الخبراء الثورات الأمريكية والفرنسية ، وصل إلى اسطنبول مع مجموعة كاملة من الخبراء

العسكريين الفرنسيين ، وفيى ذلك الوقت كنانت مدارس عديدة قد بدأت العمل من أجل تخريج ضباط للجيش والبحرية ، حيث تعلم الرماية وبناء الحصون والبحرية ، والعلوم الثانوية ، أو الفرعية الأخرى ، وطلب إلى المعلمين الفرنسيين القيام بالتعليم في هذه المدارس ، وأصبحت معرفة اللغة الفرنسية إجبارية على الطلاب . وكنانت هناك مكتبة تحتوى على ٤٠٠ كتابا ، معظمها باللغة الفرنسية ، وكانت بين هذه الكتب الموسوعات الكبرى .

ومسرة ثانية وفي ظل الانقلابات الثورية وحروب نابليون ، واجهت هذه المدارس صعبوبات وأغلق بعيضها تحبت ضغط البقوة المعرضة . وعندما ببدأ محمد الثاني اصلاحاته سنة ١٨٢٦ ، تم الابقاء على مدرستين فقط ، من هذه المدارس الطب في سنة ١٨٢٧ (انظر ص ١٥) ، ومدرسة العلوم العسكرية ١٨٣٤ . وفي كل هذه المدارس . . انتشر الأجانب بين المعلمين ، وكانت اللغة الأجنبية - خاصة الفرنسية - أمرًا يقتضى من الطلاب معرفته للالتحاق بهذه المدرسة .

وكانت هناك مهمة عاجلة أمام المسلمين ، وهي معرفة اللغات الغربية ؛ حتى يدرسون علوم الغرب ، ويترجمون ويكتبون الكتب باللغة التركية ، وحتى يطوعوا اللغة التركية ؛ بحيث تقبل المفردات والمصطلحات الفنية والعلمية الحديثة ، التي تفتقر إليها ، والتي كانت بحاجة ماسة إليها .

وهاناك رجلان لعبا دورًا بارز الأهمية في هذا المجال هو عطا الله محمد المعروف بصينزيد ( ١٧٦٩ - ١٨٢٦ ) ، وهو مؤرخ جغرافي من ١٨١٩ حتى وفاته ، ويبدو أنه تعلم على الأقل إحدى اللغات الغربية ، وقام بدراسة الطب الأوروبي ، وعلوم أخرى ، وأهم كتاباته على الإطلاق ترجمة تركية لكتاب نمساوى في الطب ، ربما نقل عن الايطالية ، وقد أضاف صنيزيد مقالاً تفسيراً من عنده ، عن الفسيولوجيا وعلم التشريح ، وهناك ترجمة أخرى لعمل نمساوى آخر حول التطعيم ، وظهور هذا الكتاب باللغة التركية كان علامة على نهاية فترة وبداية فترة جديدة في الطب التركي . ورغم الإضافات الى تدخل على المعرفة والأساليب من الغرب ؛ إلا أن الممارسة الطبية

العثمانية ظلت أساسا مخلصة للتقليد الهللينستى والإسلامى الكلاسيكى ؛ أى مخلصة لطب جالينوس وابن سينا ، كما كانت الفلسفة المعثمانية مرتبطة كذلك بأرسطو ويطلميوس وشراحهما ، كما كانت الدولة العثمانية دينيًا مخلصة للنبى عالي والقرآن والسنة .

## الفصل العاشر

## الحياة الثقافية

يقع مسجد نوروسمانيني عند مدخل السوق الكبير في اسطنبول. وبعد أن اكتمل في سنة ١٧٥٥ في ظل توجيه المهندس المعماري قليبي مصطفى ومعه النحات المسيحي الذي يدعى سيمون أصبح علامة على نقطة التحول في التطور الثقافي الإسلامي ، وفي الخطة العامة لمسجد نوروسمانيني المتميز بقبته الفردية التي تتوسطه يظل على تقليد الجوامع ( المساجد ) الأمبراطورية العظيمة التي زين بها السلاطين العثمانيين ، ابتداء من محمد الفاتح فصاعدا مدينة اسطنبول . ولكن هناك تغير كبير في الملامح المعمارية الصغرى ، والتفاصيل الصغيرة ، يعكس تأثير الزخرفة الباروكية الايطالية (١) .

إن مثل هذه المؤثرات يمكن أن تميز في تاريخ سابق من خلال الزخرفة في العصر الإمبراطوري وظهور التأثير الأوروبي في مكان ما بالنسبة لإسلام الدولة العثمانية وعمارة المسجد الإمبراطوري يكشف عن شيء ما جديد في الإسلام. وهو اهتزاز الثقة بالنفس التي أعادت كل الهزائم والانسحابات، التي صبها العدو المسيحي على الدولة العثمانية. وينعكس نفس هذا الشعور في قول اقتبسه السفير العثماني في باريس محمد سعيد أفندي، عندما رأى حدائق تريانون الجميلة، وهذا القول هو « إن هذا العالم هو سجن المؤمنين وجنة غير المؤمنين » (1).

إن أول علامات موجة المتأثير الثقافى التمى يمكن أن تشاهد فى الزخرفة الباروكية لمسجد نوروسمانينى يرجع تاريخها إلى السنوات الأولى من القرن الثامن عشر ، من الفترة المعروفة فى الحوليات العثمانية باسم Lale Devri عصر التوليب .

وهذه المفترة التي تبدأ بتوقيع معاهدة باساروفتز مع النمسا في سنة ١٧١٨ تستمد

اسمها منه التعاطف العالمي مع التوليب وهو الذي استوعب المجتمع العثماني في ذلك الوقت .

لقد كانت هذه الفترة فترة سلام ، وكان السلطان أحمد الثالث وكبير وزرائه وأماد إبراهيم باشا على دراية تامة بالخطر الجديد الذى هدد الإمبراطورية من الشمال ، والذى توقف لوقت ما بسبب توقيع السلام . وقد اتبعا فى ذلك الموقف أمرين لتجنب الحرب وللتعرف على أصدقاء جدد . وقد مهد لهم الطريق للتفاوض حول السلام فى كارلوتز فى سنة ١٦٩٩ ، ولما كان التهديد يأتى إليهم عن طريق جيرانهم فى وسط وشرق أوروبا فقد اتجها إلى غرب أوروبا للمساعدة ، وبدأت لأول مرة العلاقات القريبة بينهما .

وتعتبر فترة عصر التوليب في التاريخ العثماني فترة عصر تطور سلمي وثقافي ، وفترة افتتاح آفاق جديدة ، وعلى نحو مايتوقع المرء . نظر العثمانيون في المقام الأول إلى مصادر حضارتهم الخاصة ، وقدم برنامج يقصد إنتاج ترجمات تركية للأعمال الكلاسيكية العظيمة ، عربية وفارسية ، وهي لم تكن موجودة فيما سبق في اللغة التركية .

وكان امتداد هذا الاهتمام بالكتابات الغربية أكثر تميزا ، وقبل ذلك بسنوات قليلة ، وفي سنة ١٧١٦ مات الوزير الأكبر وأماد علي باشا في معركة بيترواردين تاركًا مكتبة عظيمة ، واستصدر مفتى الإمبراطورية أبو اسحق إسماعيل أفندى فتوى ؛ بتحريم تخصيص هذه المكتبة من بين الأوقاف لأنها تشتمل على كتب في الفلسفة والتاريخ والفلك والشعر ؛ ولذلك فقد أرسلت الكتب إلى القصر الإمبراطورى (٣) .

إن مثل هذا الاهتمام في الغرب لايزال محددا وعمليا ، وكان الغرض منه هو تقوية الإمبراطورية وهذا أفضل الطرق لمقاومة الأعداء . وكافة التوجيه - أو قل المعرفة التي كان يسعى إليها من الغرب - عسكريا في المقام الأول ، حيث يؤيد بمثل هذه الشئون السياسية . ومع ذلك ففي هذا الوقت كانت هناك معرفة بأن العناصر الأخرى التي وراء المعرفة العسكرية والسياسية تدخل في الموضوع .

فمثلا . . عندما سافر محمد سعيد أفندى إلى فرنسا سنة ١٧٢١ كانت من بين التعليمات الصادرة إليه أن « يزور القلاع والمصانع ، وأن يقوم بدراسة وسائل الحضارة والتعليم ، ويقدم تقريرًا حول ذلك يمكن تطبيقه » (١) في تركيا .

لقد قدمت بعثة محمد سعيد أفندى بعض العلامات في الحياة الاجتماعية والثقافية على كلا الجانبين ؛ ففي باريس كان ظهور السفير التركى ووفده بداية اللتريكو الذي امتد من طرز موضات السيدات إلى العمارة والموسيقي ، كما هو الحال في عواصم أوروبية أخرى تمت زيارتها على نفس هذا النحو . على أن الطرز الفرنسية ذات الانتشار الأقل ، نالت شهرة أقل من ذلك في اسطنبول . ويمكن أن يلاحظ تأثير هذا أساسا في القصور التي بناها السلطان ووزراؤه في عصر التوليب وبصفة خاصة في حدائق هذه القصسور . وأسهب محمد سعيد أفندى في تقرير بعثه في الحديث عن حدائق فرساليس ، والحدائق الفرنسية الصورية التي تتميز بالنافورت الرخامية ، التي تحيطها البراعم والأزهار بصورة مرتبة ونظامية . كذلك انتشل أسلوب الاثاث الغربي إلى القصر – ولم يكن معروفا من قبل – خاصة الاثاث الذي كان يستخدم لضيوف الغرب .

ويزودنا محمد سعيد أفندى بمعلومات عن الفنون ، فيقول :

جرت العادة بين هذه الشعب على أن يعطى الملك إلى المبعوثين ( السفراء ) صورته الشخصية مزدانة بالماس ولكن لما كانت الصور غير مسموح بها بين المسلمين ، فقد أعطاني بدلا منها حزاما مرصعا بالماس وستجادتين صنعتا في باريس ومرآة كبيرة ، ومسدس وبندقية ، وصندوقا مرصعا بالنحاس والذهب ، وساعة منضدة بالذهب والفضة وآنيتين من الخزف بمقابض ذهبية ونحاسية للثلج ، ووعاء للسكر » (١) .

من الواضح أن محمد سعيد أفندى لم يستحسن أو - على الأقل أراد أن يفهم أنه لم يستحسن - الصور الشخصية . وعدم اهتمامه بالتصوير أو الرسم يؤكد فكرته عن الصور التي جعلوه يشاهدها في القصر ؛ حيث يقول :

د بعد ذلك بدأنا نشاهد الصور الرائعة التي كانت معلقة في حجرة الاجتماعات .

وتجولنا مع الملك الذي قام بنفسه يشرح لنا من هم أصحاب هذه الصور " (٧) .

وعلى النقيض من ذلك فقد كان أكثر بلاغة في موضوع اللوحات المطرزة ، حيث يقول :

وهناك مصنع خاص بإنتاج اللوخات المطرزة التى تنتمى إلى الملك . . وعندما يعرفون أن سفيرا ما على وصول . . كانوا يعلقون كل هذه اللوحات التى كانت جاهزة على الجدران . ولما كان المصنع واسعا للغاية ، فلابد أن هناك أكثر من مائة قطعة معلقة على الجدران ، وعندما رأيناها وضعنا أصابعنا فى أفواهنا من أثر الدهشة التى اصابتنا ، وعلى سبيل المثال فإن الأزهاز المشغولة على هذه اللوحات تبدو كإناء حقيقى للأزهار ، إن ظهور الأشخاص المصورة وعيونهم وحواجبهم وخاصة شعرهم وذقونهم ، ثم تصور كل هذا على نحو لم يستطع مانى أو بيزاد المذين يعملون على الورق الصينى أن ينجزاه فى فنهم . وأحد الأشخاص المصورين يصحك تعبيرًا عن فرحته ، ويبدو آخر حزينا معبرا عن حزنه وشخص آخر يبدو مرتعدا من الخوف ، وآخر يبكى وآخر داهمه مرض معبرا عن حزنه وشخص آخر يبدو مرتعدا من الخوف ، وآخر يبكى وآخر داهمه مرض ما ، لذلك فللوهلة الأولى تعرف الحالة التى يكون عليها كل شخص . أن جمال هذه الأعمال يفوق الوصف ويفوق التصور » (٨) .

أن رد فعل محمد سعيد على الفن الواقعى -- حتى ذلك الفن الأوروبي في القرن الثامن عشر -- واضح ، وكذلك يرزونا بمعلومات مفيدة ، خاصة هذا الاختلاف في وجهة نظره بين الصور المشخصية واللوحات المطرزة . وكذلك الرسومات المعلقة على الجدران جديدة وغريبة ، وهي خارج خبرته تمامًا . إن اللوحات المطرزة ( التي يسميها كليم ) كانت مرتبطة بالصورة المألوفة للفن ، ومن شم فهي قابلة للفهم . ويمكن ملاحظة التناقض من خلال عدم اهتمامه بفن ، واستجابته وتحمسه لفن آخر . ومع ذلك فلم يكن التصور الأوروبي ؛ خاصة الصور الشخصية معروقًا تمامًا للمسلمين في الشرق ، وهناك دليل على أن السلطان بايزيد الثاني اهتم بأعمال ليوناردو دافنشي ، ومع ذلك فيبدو أن الاهتمام به كان كمهندس أكثر منه فنان ، ويسدو أنه اتصل به فقط في مشروع بناء كوبري عبر القرن الذهبي ، ولم يسفر هذا المشروع عن شيء ، ولكن

فى العصور العثمانية قامت أعداد متزايدة من الفنانين الأوربيين بزيارة اسطنبول ومدن أخرى .

وفى الأوقات السابقة على التصوير الفوتوغرافى . . أضاف المبعوثون ( السفراء ) الأوروبيون وغيرهم من المسافرين الذين يتمتعون بثروات كبيرة غالبا ما أضافوا فنانا إلى بعثتهم ليقوم بنفس الغرض الذى تقوم به آلات التصوير الحديثة . ويبدو أنه كان هناك سوقًا أساسيا فى أوروبا لسائر لوحات الحائط ؛ خاصة للطبعات والكتب الستى تصور عجائب الشرق .

ولم يكن وجود هؤلاء الفنانين الغربيين في وسطهم ، بعيدًا عن ملاحظة الاتراك كلية ؛ فقد زار الرسام الايطالي جنتيلي باليني اسطنبول بعد الانتصار ورسم صورة شخصية للفاتح . وأختير الرسام وأرسلته سنيورة فينيسيا بناءً على طلب من السلطان . وبعد وفاة محمد الثاني خلفه ابنه الورع بايريد الثاني ، الذي لم يكن يستحسن ( يقر ) التصوير وخاصة التصوير الشخصي ، ولذلك قام بتحطيم مجموعة صور أبيه وأمر بأن تباع الصور في السوق . وحصل على الصورة الشخصية تاجر من فينيسيا ، ووجدت هذه الصورة طريقها في الحال إلى الصالة القومية للفنون في لندن .

حقا كانت الصورة الشخصية شيئا جديدًا في العالم الإسلامي ؛ فالقانون المقدس للإسلام يحرم تمشيل صورة الإنسان . وكان هذا التحريم مؤثرا ضد فن النحت ، الذي لم يبدأ في المتغلغل إلى العالم الإسلامي ، حتى أواخر القرن التاسع عشر ، ومازال المدققون ينظرون إلى ذلك باستياء شديد ، ومع ذلك فإن التصوير ذا البعدين كان يمارس على نطاق واسع ؛ خاصة في الأراضي الفارسية والمتركية . أما ممارسة تعمليق الصور على الجدران فقد كانت عادة غريبة ، ولم يلجأ إلىها المسلمون حتى أواخر القرن التاسع عشر . أما الأمر الثاني ، وهو الشخصيات المصورة في هذه اللوحات فقد كانت في معظمها شخصيات أدبية وتاريخية ، والتصوير الشخصي موجود بالفعل في الفن معظمها شخصيات أدبية وتاريخية ، والتصوير الشخصي موجود بالفعل في الفن الإسلامي القديم ، ولكنه نادر وخاضع لاستياء شديد .

إن تبنى السلاطين العثمانيين وفنانيهم للمتصوير الشخصى علاقة واضحة على التأثير

الأوروبي . والمثال الذي يسوقه محمد الفاتح على ذلك لم يتبعه فيه خلفاؤه المباشرون ، ولكن مع حلول القرن السادس عشر . . أصبحت الممارسة عامة . وهناك أحد الأعمال في سنة ١٥٧٩ يتضمن ألبوما خاصا بالصور للسلاطين العثمانيين . وكان مصنف الكتاب هو مؤرخ البلاط سعيد لقمان ، وكان الفنان هـو رسام البلاط العثماني ناكس عثمان . . لقد قدم صورًا شخصية لاثني عشر (١٢) سلطانا ، تناوبوا حكم العثمانيين إلى عصره . ويدل تقديم لقمان على أنه كانت هناك صعوبة معينة في إيجاد الصور الشخصية للسلاطين الأوائل ، ويبدو أن الإشارة همى إلى الصمور المنقموشة التي تمزين الكمتب الأوروبية المعاصرة للإمسراطورية السعثمانية . ويمكن تميسيز نفس همذا التأثير في إطار الاهتمام بالتأكيد على دقة التصوير الشخصى ، وحتى التأكيد على تصوير الزى الخاص بكل سلطان (١٠) ، ويستدل على شهرة هذا الكتاب من الأعداد الكبيرة من السنخ الباقية ، ومن ظهور ألبومات للصور الشخصية الملكية من نوع مشابه . ومع بداية القرن السابع عشر وأوائل المقرن الثامن عشر كان السلاطين وكذلك عملية القوم الآخرين مستعدين للوقوف للتصوير الشخصي . وكان الفنان الأوروبي البارز في هذا الوقت هو جان باتبستى فانمور ( ١٦٧١ - ١٧٣٧ ) الذي قضى في تركيا حوالي ثـلاثين عاما . وهناك فنان آخر هو انـطوني فافرى ( ١٧٠٦ – ١٧٩٢ ) ، وهو أحد فـرسان مالطة ، وقد مكث فترة في اسطنبول كضيف على السفير الفرنسي . وكثير من هؤلاء الفنانين صوروا جمهور الحاضرين ، الذين اعطاهم السلطان أو الوزير الأكبر أبي السفراء الأجانب . كذلك قدم فانمور إلى السوق الأوروبي طبعات تصويرية للسلطان والوزير الأكبر ، وعــدد آخر من وجهــاء القوم ، غيــر أنه ليس مــن الواضح ما إذا كــانت هذه الصور قد طرحت أم لا . وبعيض هذه الرسومات التي قام بها فنانيون غربيون واضحة من مجموعات موجودة في بوبكابي (١١) .

على أن التغيير المميز في الفنانين المسلمين أنفسهم كان ذى أهمية أعظم من أعمال الفنانين الغربيين ، وهناك صورتان شخصيان لمحمد الفاتح محفوظتان في القصر في السطنبول ، ويبدو أنهما من صنع الفنانين الاتراك الذين استوحوا الأسلوب الايطالي .

ولايزال إسلوبهم إسلاميا ، ولكن يشتمل عملى المؤثرات الغربية الواضحة ؛ خاصة فى استخدام الظل . وتنسب إحدى هاتين الصورتين إلى الرسام العثمانسي المشهور سينان ، الذى يقال إنه تلميذ لسيد من فينيسيا ، يدعى بابولى .

وفى القرن المثامن عشر ؛ وبصفة خاصة عند نهاية هذا القرن . . يصبح المتأثير الغربى على الفن التركى واضحا . وأحد أسباب ذلك هم الفنانيون الأجانب ، الذين عملوا في البلاط العثماني ، أو على مقربة منه . وأحد هؤلاء الفنانين يدعى مميكتى Mecti العثماني الإسلامي . والزائر الأوروبي - بين سنة ١٧٨١ وسئة ١٧٨٥ - يرى في القصر عدة صور ، رسمها الرسام الأرمني المدعو رافائيل - ومع نهاية القرن الثامن عشر انتهى التقليد الفنى القديم ، وحتى تفسيرات الكتب إلى الأعمال التركية الأدبية ، يسودها الأسلوب الغربي ، إن صبغة الفن التركى ، بالأسلوب الغربي فاقت بكثير أي مؤثرات غربية على الأدب أو حتى على الموسيقى (١) .

ولم يكن التأثير الفنى الغربى قاصرا على تركيا ، ولكن يمكن رؤية هذا التأثير أيضًا في إيران وحتى في السرق الأقصى . وأحد الشخصيات البارزة في الفن الإسلامى ، هو الرسام بيزاد الذى ازدهر ، في أواخر القرن الخامس عشر وأواثل القرن السادس عشر . لقد علم تلاميذ كثيرين ، اتبعوا أسلوبه وكونوا معا مايعرف بمدرسة هيرات ، وهناك رسومات كثيرة ترجع إلى هذه المدرسة ، وتتضمن بعض الصور الشخصية لأشخاص ملكية تنسبها مصادر غير موثوق فيها إلى بيزاد نفسه . وهناك صور شخصية قليلة في عصور سابقة ، وترجع ممارسة الصور الشخصية للبعثات دون شك إلى أسلوب التصوير الأوروبي ونظامه . ويبدو أن هذا التأثير انتشر من تركيا إلى إيران ؛ حيث نسخة صنعها فنان فارسي لصورة أصلية صنعها بلليني ، لم تكن معروفة فحسب ، بل

وبعد وصول ( مجئ ) مملكة الصفديين Safavid في إيـران سنة ١٥٠٢ ، طورت هذه الدولة علاقات مقـربة مع كل من الإمبراطورية العثمانية وغرب أوروبا ، التي بدأ منها كثير من الزوار يصلون إلـي المواني الإيرانية ومدن إيرانية أخرى (١٣) . وأحد الملوك

( الشاهات ) الأواثل ويدعى تاهماسب ، كان متهما بصفة أساسية بالرسم ، ودعا بيزاد ليكون مسئولًا عن الأعمال الملكية في تبريز ، وهي المركز الذي أقامه حتى وفاته في سنة ١٥٣٧ . وفي هـذا الوقت كـان تصدير الحراثر والأنـسجـة مصدرًا مـهمًا من مـصادر الدخـــل للدولة الفارسية ، وفعل الملـوك مافي وسعهم لـكي يشجعوا ويـطوروا هذه التجارة . وحول عباس الأول العاصمة إلى اصفهان وأقر إقامة المجتمعات الكاثوليكية هناك ، وشجع السعلاقات الدبلوماسية والستجارية مع أوروبا . وكان عباس مسهتما أيضًا بتجميل وتحسين مــدينته . وقام أحد الزوار الإيطاليين ويدعى بيتــرو ديللافاللي ، بزيارة أصفهان وقابل المشاه . ولم يكن بيترو مهتما بالرسم الفارسي المصغر ، الذي يتحدث عنه بازدراء . ومع ذلك فهـو يلاحظ أن الصور الايطالية كانت تبـاع في أصفهان ، في محل يملكه تاجر من فينيسيا ، من انشط تجار المدينة . وقام الشاه نفسه بزيارة هذا المحل « الذي كان مــليتا بالــصور والمرايا والعــجاثب الايطالــية الأخرى » . وقد عامــل الشاه سكوديندولي ( التاجر الفينيسي ) بكل ود وأظهر للسفير الهندي ( الذي كان معه ) هذه الصور - لأن معظم الصور الشخصية الخاصة بالأمراء شبيهة بتلك التي تباع بكروان واحد في البيازا نافونا في روما ، ولكنها الــتى كانت تشتري هنا بعشرة ترترات – ودعاه الأختيار أي الصور التي تنال إعجابه (١٤) . ويأتي الدليل التاريخي الإضافي على تأثير الفن الأوروبي من سفير إسباني ، هو دون جاركيادي سليفافيجوروا ، أرسله فيليب الثالث ملك إسبانيا إلى الشاه في سنة ١٦١٧ . وفي وصفه للجناح الملكي الذي زاره ، يلاحظ أنه « كانت هناك صور جميلة لاتقارن بتلك الصور التي يعتاد المرء رؤيتها في فارس وقد علمنا أن الرسام كان يدعى جوليس ، وأنه ولد في بلاد اليونان ، وتربى في ايطاليا ؛ حيث تعلم فنه . ومن السهل معرفة أن هذا هو من عمل أحد الأوروبيين ؛ إن المرء كان يتعرف فيه على الأسلوب الايطالي (١٥) .

ومات الساه عباس فى سنة ١٦٣٩ ، ولكن استمر خلفاؤه فى اهتمام معين بالفن الغربى . وأحدهم وهو عباس الثانى كان مهتما أساسًا بالفن الغربى ، وقام بدعوة الرسامين الايطاليين والهولنديين إلى اصفهان ؛ حيث أثروا تأثيرًا كبيرًا على تطور فن

التصوير المصغر ، ويقال إن الشاه نفسه كان يتلقى دروسا فى الرسم من فنانين من فناني هولندا .

ولقد ساعدت الاتصالات مع أوروبا ؛ خاصة مع فينيسيا وهولندا على امتداد التأثير الفنى الأوروبي . إن وجود الجاليات الأوروبية المعظيمة فى إيران ، وإقامة اتصالات منتظمة بين هذه المدولة وأوروبا . . كل هذا جعل من الممكن لمعدد من الفنانين فى الغرب أن يزوروا إيران أو يقيموا فيها ، ولذلك كان من الممكن للفنانين الإيرانيين أن يروا عملهم هذا ويقدرونه . ويمكن رؤية المتأثير فى عدد من الرسومات (اللوحات) ، التى تعلق على الجدران فى القصور الملكية فى اصفهان ، التى تصور مشاهد البلاط ، وشخصيات منه ، وبعض الصور المصغرة .

ويصبح في الحال تأثير النماذج الغربية ، وحتى الممارسة والتدريب عليها واضحًا في تطور اللوحات المصغرة ، وديكور الأعمدة وألوان الخلفية ، وفرض الضوء والظل والقرب من الواقعة . وتنمو هذه الواقعة في الفن الفارسي خلال القرن السابع عشر ، وتصبح هي السائدة في القرن التاسع عشر ( في أوائله ) .

وكما هو الحال في تسركيا . . فان عديدًا من السرسامين الأوروبيين الذين كسانت أسماؤهم معروفة لنا أقاموا في إيران وبعضهم كان يعمل لدى الملوك ، وكان عملا مميزا أن يرسل عسباس الثاني فنانا فارسيا إلى ايسطاليا للتدريب ، كان معروفا باسم محمد زامان ، ومكث في روما حيث درس الأساليب الفنية الحديثة . ويقال إنه اعتنق المذهب الكاثوليكي ، ويذكر أحيانا باسم محمد بايولوزامان . وعديد آخرون من السرسامين الفارسيين قدموا في ذلك الوقت الدليل على التأثير الأوروبي ، وربما حتى التدريب ، الذي إن لم يكن في أوروبا . . فإنه على الأقل كان يتم على أيدى فنانين أوروبيين في إيران (١٦) .

ويمكن أن نلاحظ نفس هذه العمليات في الهند ؛ حيث كان الاباطرة المغول ، حماة الفن العيظام ، قد أظهروا اهتماما كبيرًا بالأساليب الجيديدة التي جلبها الزوار من

أوروبا ، والسذين كانسوا عندئد يبدأون تغلغلهم داخل البلاد . وفي أوائل سنة ١٥٨٨ . أعد أحد الرسامين الهنود ألبوما لنسخ من الصور حول الموضوعات المسيحية للإمبراطور اكبار . ويقال إن خليفته جاهنجر - كما يحكى الزوار الأوروبيون - كانت عنده لوحات أوروبية معلقة على جدران قصره . إن الاحتكاك بالتأثير الأوروبي أكثر وضوحا على الرسم الهندى من الرسم الفارسي . وعلى العكس من إيران ، التي كانت تقاليدها الثقافية إسلامية لقرون عديدة ، فإن الهند كانت دولة الكثرة الدينية والثقافية . وكان الهندانون الهنود معروفين بالتقاليد الفنية المهندية والإسلامية . وكانت لديهم معرفة كذلك بأعمال نحت التماثيل . كل هذا جعل قبول الفن الأوروبي والتشبه به أسهل بالنسبة لهم . ولكن لافي إيران أو في الهند يبدو أنه كان هناك تبن للأساليب الفنية المادية للرسم الغربي . وعلى سبيل المثال كان الرسم بالزيت - وهو أساس الفن الأوروبي - قد تبناه الرسامون الفرس أو الهنود ، الذين فضلوا أن يسحتفظوا بالأدوات في تطور المواد الخاصة بالتقليد القديم .

وأحسد الملامح الطريفة التي تميز بها الفنانون ، هو تسصوير الرجال والنساء في الغرب ، وهذا تطور متأخر . وعلى سبيل المثال من فترة الحروب الصليبية بقيت فقط صور فريدة ظهر فيها الصليبيون . وهناك لوحة على الورق جاءت من الفسطاط في مصر ، وكانت في خلال القرن الثامن عشر .

وهذه اللوحة تصور معركة أسفل أسوار المدينة ، وتبين مقاتلا ومعه رمحه المستدير ولذلك فمن المحتمل أن يكون أحد المسلمين الذين يقاتلون ضد آخرين كثيرين ، عددهم أربعه على الأقل ، وكذلك رماح على أشكال طائرة ، ومن المحتمل إنها نورماندية (١٨) .

إن فترة الاتصالات المغولية الأوروبية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر تركت سبجلات فنية بالإضافة إلى سجلات أدبية ، وبعض المخطوطات الخاصة بستاريخ رشيد الدين عن الفرنجة موضحة بصور شخصية لللاباطرة والبابسوات . ويوضح التصوير الشخصى علامات واضحة عن تأثير السنيور المغولى في الرداء ووضع الجسم ، وحتى

ملامح الشخصيات المصورة . ومع ذلك فهناك عناصر أصيلة خاصة بالرداء الأوروبي في العصور الوسطى ؛ خاصة فـى الرداء الوظيفـى ؛ لتبين أن الفنان الفارسي قد رأى زائرين أوروبيين أو صورًا أوربية (١٨) .

إن اهتمامات الأوروبيين في الشرق الأدنى ، وفي شمال أفريقيا قد قابلها الفانون السلمون باهتمام أقل مما قابلها به الكتاب المسلمون ، وقد جاءت المحاولات التالية في رسم وتصوير الزوار الأوروبيين من نهاية القرن السادس عشر ، وبداية القرن السابع عشر ، وقد وجدت في إيران ، وقد يوجد قصران ، ( أربعون عامودًا ) من نهاية القرن السادس عشر ، وعلى كابو من بداية القرن السابع عشر ، والاثنان في أصفهان ، وقد استخدمهما ملوك إيران كصالات للجمهور ، يقابلون فيها الزوار الأجانب والآخرين ، واللوحات التي ازدانت بها حوائط كل من المبنيين ، تشتمل على عدد من الأوروبيين (انظر ص ٢٨٩) ، وبالذات في زي إسباني وبرتغالي . ومثل هذه التمثيلات ( الأشكال ) توجد في التصوير الفارسي المصغر في نفس هذه الفترة .

إن وجود الخرب في الهند المغولية قد ترك أيضًا تأثيرًا ما على الفن الهندى والإسلامي . وقد بقيت بعض اللوحات المصغرة التي تصور الرجال الأوروبيين وأحيانًا النساء الأوروبيات . وهناك أيضًا صور شخصية بأسماء الأشخاص ، مشل : الرسول الانجليزي السيرثوماس روى الذي ظهر قبل الامبراطور جاهنجر (١٦٠٥ - ١٦٢٧) ، بالإضافة إلى صور شخصية لاثنين من موظفي الشركة البريطانية في شرق المهند ، وكذلك وارن هاستينة في رواد البلاط الأوروبي ، وريتشارد جونسون ، وهو يرتدى معطفًا أحمر ، ويحسك بطاقية ذات زوايا ثلاث ، ويجلس على كرسي . ويلازمه أحد الخدم الذي يمسك بمظلة .

وبعض أهم اللوحات من وجهة النظر الفنية ، هى لوحات الفنان التركسى عبد الجليل قليبى ، المعروف باسم ليفنى . ولما كان موطنه أدرنى . . فقد أصبح تلميذًا فى مكتب الرسم ناقيشانى فى اسطنبول . وبدأ موشى مخطوطات ، وحتى فى هذا النطاق التقليدى . . فإن عمله الباقى هذا يكشف تأثيرات الروكوكو الغربية . وبدأ بعد ذلك

ويمكن رؤية المؤثرات المفنية الأوروبية ليس فقط في السرسم ، ولكن أيضًا - وإلى حد كبير - في الزخرفة المعمارية . وفي كل من تركيا وإيران تظهر لوحات الحائط بصورة متكررة مكان الزخرفة الوردية المرسومة ، التي كانت شائعة في الأسلوب المتقليدي . وقد رسمت مباشرة على البلاستر ، وغالبا ما كانت محاطة ببراوز ( بإطار ) من العناصر الباروكية . وفي إيران كانوا يصورون دائما مشاهد البلاط وشخصياته ، وفي تركيا كانوا يصورون في الغالب مناظر من مدينة إسطنبول متضمنة مناظر من أماكن أخرى ، ومناظر خاصة بمختلف المساجد . وكل من التصوير الشخصي وفن تصوير المشاهد ( المناظر ) كان جديدا على التقليد الإسلامي ، ويكشف عن تأثير الأسلوب والذوق الأوروبي . وبالنسبة للفنانين العثمانيين كان التأثير بالغرب أسهل في الرسم منه في التصوير الشخصي .

وكان للفن العشمانى تقليده الخاص به وهمو تقليد الرسم الطوبوغرافى ، ولم يثر تصوير المناظر والمبانى المشكلات الدينية والأخلاقية الصعبة ، التي فرضها تمثيل التصوير الإنسانى (۲۱) . ولنفس السبب حستى فى الوقت الذى أصبح فيه تأثير العمارة الأوروبية

والرسم الأوروبي قويا وسمائدًا كانت لاتزال هنماك مقاوممة للنحمت ، وكذلك للنحت اليارز .

ولم تجـد الاتجاهات الجديدة في فن الرسم في تـركيا وإيـران والهنـد المسلمة الإسلامية ، مايوازيها في الدول العربية ؛ حيث كان فن الرسم المصغر ، قد انتهى في العصور الـوسطى ، وحيث أصبحـت العماره - فيما عـدا في البلاد الغربية من شمال أفريقيا - أكثر من نسخة للأساليب العثمانية ، لم يؤثر الفن الغربي والعمارة الغربية قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر في مصر وبعد ذلك في البلاد العربية الأخرى .

ويبدو أن صدى الثقافة الأجنبية أكثر صعوبة في تغليغله من فن الثقافة ، وأن الاهتمام الغربي بالفنون في آسيا وأفريقيا كان أعظم منه في موسيقي هاتين القارتين ، وبنفس المشكل كان المسلمون يقدرون الفن العربي ويقدمونه ، قبل أن يتمكنوا من الاستماع إلى الموسيقي الغربية بزمن طويل ، وفي واقع الأمر إن الاهتمام والتأثير لم يكونا في الحقيقة شيئا ، وكان المسافرون الأوائل إلى أوروبا يرجعون إلى أي موسيقي سمعوها ، وعسندما يتحدث إبراهيم بن يعقوب عن شليزونج فإنه يلاحظ الآتي :

« إننى لم أسمع غناء شعب أسود من غناء شليزونج وإن مايخرج من بين حناجرهم إنما همهمة مثل نباح الكلاب ، بل أكثر وحشية » (٢٢) .

وبعد ذلك بقرون نجد ايفيليابليبي العثماني في فيينا أكثر استياء ، وبين الأشياء التي يوصفها أوركسترا الموسيقيين يرى أن موسيقاهم تختلف تمام الاختلاف عن الآلات الموسيقية في تركيا ، ولكنها ذات صوت جذاب ودافئ (۲۳۰) . كذلك امتدح أداء وظهور جوقة الأطفال في فيينا ، وكان هذا أقرب نتائجه للتعرف على الحياة الثقافية الأوروبية .

وأثناء بقاء محمد سعيد أفندى في باريس ذهب إلى الأوبرا ، ورأى بوضوح هذا الأداء المثير : « وهناك في باريس نوع من أنواع التسلية ، يسمى الأوبرا حيث تعرض العجائب ، ودائما يكون هناك حشد كبير من الناس ؛ لأن وجهاء القوم والسادة يذهبون إلى هناك . وغالبا يذهب الأوصياء على الفرس ، وكذلك كان يذهب الملك من وقت

لآخر ؛ وقد قررت أن أذهب أنا أيضًا ، وكان كل شخص يبجلس طبقًا لمنصبه ، وقد خصص لى مقعد وراء مقعد الملك مباشرة ، وهو المقعد الذى يغطى بالقطيفة الحمراء ، وفي هذا اليوم جاء الوصى على العرش ، ولا أستطيع أن أقول كم من الرجال والنساء حضروا إلى هناك . وكان المكان رائعا ، وكانت السلالم والأعمدة والأسقف كلها مزدانة . وهذه المزخرفة والتلألأ في الملابس المرصعة بالنهب ، التي كانت السيدات ترتديها ، بالإضافة إلى المجوهرات التي كانت تغطيها على ضوء مئات الشموع ، كل هذا خلق تأثيرًا أكثر جمالا . وفي مواجهة المتفرجين ، وفي مكان الموسيقي . . كانت تعلق ستاره مطرزة ، وعندما جلس كل فرد رفعت الستارة ، وظهر قصر ، فيه ممثلون بالملابس المسرحية ، وحوالي عشرين فتاة ، ويظهرون بالشكل الجانبي وملابس مطرزة بالذهب . وكل هذا يعكس التألق الذي يسود المجلس ، وبعد ذلك كانت هناك موسيقي ووقت خصص للرقص ، ثم بعد ذلك بدأت الأوبرا » (٢٤) .

بعد ذلك . . يحكى السفير خطة ( موضوع ) الأوبرا ، ويصف المناظر والملابس ، ويلاحظ أن مديسر الأوبرا شخصية مهمة وأن هذا فن رفيع جدا ، وكان عند المغربى وزير الغسانى شيئاً يقوله عن الموسيقسى فى إسبانيا ، وهو يسمى ثلاث آلات موسيقية ، تستخدم فى هذه الدولة ، وأشهرها القيثارة ( اربا Arba ) التى يقول عنها « إنها توجد فى الكنائس فى الأعياد ، وفى معظم البيوت الإسبانية ، وليس هناك عود ، ولكن الإسبان عندهم آلة تشبه العود وتسمى جيتاراً . وبعد ذلك بقليل نجد أنه يذكر فى إطار حديثه عن الكنائس وخدماتها آلة ثالثة ، وهى الأورجان ، وهيى آلة كبيرة جداً ، ذات أصوات مرتفعة ، وفتحات مرصعة بالرصاص ، تقدم أصواتًا عميزة » .

وعندما زار إسبانيا في سنة ١٦٩٠ . . كان هذا كل ما اكتشفه الوزير عن الموسيقي الإسبانية (٢٥٠) . والمبعوث العثماني واصف - والذي كان في إسبانيا بعد ذلك بحوالي تسعين عاما - فقد قال أقل من ذلك ، وهو يشير إلى أن الإسبان كانوا معجبين جدًا بالموسيقين والمطربين عندهم « بناء على أوامر الملك . . قام كل عظماء القوم بدعوتنا على الموائد ، ولكننا قاسينا من نوع موسيقاهم » (٢٦٠) .

ولما كانت الموسيقى الإسلامية الكلاسيكية تتسم تماما بتقليد شفهى قلم يكن هناك تسجيل للموسيقى في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، ومن ثم لانستطيع أن نحكم ما إذا كانت هذه الموسيقى قد تأثرت بصوت الموسيقى الأوروبية أم لا . وجاءت أول حركة رسمية للموسيقى الغربية بعد تدمير الـ Janissaries في سنة ١٨٢٦ ، وقد قرر السلطان في خطته نحو تحديث قواته المسلحة ، أن يدخل العود والترمبيت والكمان والطبل ، مع فرقة تتميز بالأسلوب الغربي .

وفى سنة ١٨٢٧ طلب السيراسكر أو الحاكم المعسكرى محمد شريف باشا من الوزير السارديني في إسطنبول ، أن يساعده على الحصول على عدد من الآلات الموسيقية من المنوع الذي (انظر ص ٢٩٢) اتفق عليه بين السلطات العثمانية وسلطات سردينا ، وأرسل جويسبي دونيزيتي ، وكان أنحا للمؤلف الموسيقي جاتيانودونيزيتي إلى إسطنبول ؛ حيث قاد الفرقة الإمبراطورية ، وعين - فيما بعد - رئيسا لمدرسة الموسيقي العثمانية الإمبراطورية ، التي أنشأت لتقدم الأسلوب الجديد للجيش مع الضاربين على الطبول وحاملي الترومبيت . ويواصل المزائرون الأوروبيون المعاصرون هذه الجهود ، وقد لاحظ إيطالي :

إنه « في أقل من عام كان كثير من الشباب ، الـذين لم يسمعوا من قبل الموسيقى الأوروبية ، قد تعلموا على يد السنيور دونيزتى ، وهو أستاذ من بـرجامو ، إلى الحد الذي استطاعوا أن يكونوا فرقا عسكرية مكتملة ، يستطيع من خلالها كل عازف أن يقرأ جيدًا ويؤدي جيدًا » (۲۷) .

وفى كتاب نشر سنة ١٨٣٢ يعطى زائر إنجليزى انطباعه عن هذه الفرقة ؛ فيقول : « وكانت هناك أغنيات حفلات رجال السفن الإغريق ، التى مهدت الطرق إلى الفرق العسكرية ، وكانت هناك معاملة غير متوقعة لى على ضفاف البوسفور ، سمعنا موسيقى روسنى ، وقد نفذت بأسلوب يليق بالأستاذ السنيور دونيزتى . ثم قمنا وذهبنا إلى منصة القصر ؛ حيث تعزف الفرقة ، وقد راقنى شباب العازفين ، وكنت أكثر دهشة إذاء اكتشافى للصفحات الملكية ، التى شكلت على هذا النحو من أجل تسلية السلطان ، وارتباطهم بالتعليم ، الذى ابلغنى دونيزيتى أنه مميز حتى فى إيطاليا ، ويوضح أن الاتسراك موسيقيون بالفطرة ، ولكن هذا الشباب اللطيف لم يكن لديه الوقت لاكتساب الاحتراف ؛ فأساليب حياتهم تدعوهم إلى وسائل أخرى .

ورقى دونيزتى إلى منصب أميرالاى وأصبح باشا ، ويقال إنه بعد ذلك بسنوات . . تدرب ، ثـــم قــاد أوركسترا مــن السيدات ، من أجل تســلية السلطان عبــد الحميد الثانى (۲۸) .

وعلى الرغم من ذلك من بعض الاجراءات المتأخرة الأخرى . . إلا أن قبول الموسيقى الغربية في العالم الإسلامي ، كان يسير بخطى بطيئة . وعلى الرغم من أن بعض المؤلفين والمؤدين ، الذين يتميزون بمقدرة في ذلك من الدول الإسلامية ؛ خاصة مسن تركيا كانوا ناجحين جدًا في العالم الغربي . . إلا أن الاستجابة إلى نوع موسيقاهم - في داخل الوطن - كانت لاتزال استجابة طفيفة نسبيًا ، والموسيقى مثل العلم جزء من القلعة الداخلية للثقافة الغربية ، واحد أسرارها النهائية ، التي يجب أن يغوص فيها من هو جديد .

وكان هناك جانب واحد فشل بشكل محدد في إخفاء التسلية ، وهو مصارعة الثيران الإسبانية . وكان لدى السفير المغربي غساني هذا الوصف في وقت ، كان مصارع الثيران ، لايزال من الهواة النبلاء ، ولم يصبح بعد محترفًا .

لقد كانت إحدى عاداتهم أنه في منتصف شهر مايو . كانوا يختارون المثيران القوية الشجاعة ، ويقودونها إلى هذه البلازا ( الحلقة ) التي يزينونها بكل أنواع الحرير والأنسيجة الأخرى ، ويبجلسون في الشرفات ؛ ليطلوا على البلازا ( الحلقة ) ، ويطلقون الثيران ثوراً بعد الآخر إلى حلقة المصارعة . وبعد ذلك من يزعم أنه شجاع ، ويرغب في استعراض شجاعته يدخل الحلقة على ظهر حصان ليصارع الثور بسيفه ، ويعض من فعل هذا كان يموت ، وبعضهم كان يقتل الثور . وكان هناك مكان مخصص

للملك في الحلقة وكان يحضر هذه المصارعة بمصاحبة زوجته وسائر بطانسته ، ويقف الناس من شتى الأجناس في نوافذهم في هذا اليوم ، أو أثناء الاحتفال . . . . » (٢٩) .

ويعبر الغزال وهـو سفير مغربى - بعـد ذلك فـى إسبانيا عـن استيائه الشديد: عندما سئلنا عن هذا اجبنا بحزم ودون مواربة بـأننا نحب العابهم ، ولكن ما كنا نؤمن به هــو عكس ذلك تمـاما ؛ لأن تعذيب الحيوانات غير مـسموح به ، سواء بالـقانون الآلهى ، أو قانون الطبيعة . . . . » (٣٠٠) .

وثمة جوانب أخرى لاقت نجاحا أعظم ؛ فيقول حسن أفندى الدنى زار فيينا فى سنة ٧٤٨ :

« لقد كان عندهم في فيينا دار ، ذات أربعة أو خمسة طوابق ؛ لتقديم المسرحيات التي يسمونها كوميديا وأوبرا . ويتجمع الرجال والنساء هناك في كل يوم ماعدا الأيام ، التي يتجمعون فيها في الكنيسة ، وغالبًا ما كان الإمبراطور والإمبراطورة نفسهما يأتيان ، وتقدم أجمل الفتيات الألمانيات ، وأجمل الفتيان رقصات منوعة ومشاهد تمثيلية رائعة في ملابسهم المزدانة بالذهب ، ويضربون خشبب المسرح بأقدامهم . . إنهم يقدمون مشهداً نادرًا ، وأحيانًا يمثلون قصصا من كتاب الإسكندر ، وأحيانا يمثلون قصصًا عاطفية . . . . . . . . . . . . . . .

وكان التأثير المباشر الذى يتوق الزيارات من هذا النوع ، كارسه المهاجرون اليهود من أوروبا ، والذين قدموا أشكالا درامية فى تركيا فى القرنين : السادس عشر والسابع عشر ، وتبعتهم مجموعات مسرحية إفريقية وأرمينية . ويبدو أن اليهود الذين وصلوا من أوروبا - بصفة خاصة لعبوا دوراً مهما فى تقديم تصور العمل المسرحى إلى تركيا ، وكذلك فى ترتيب المعرض الأول . إنهم هم الذين قاموا بتدريب الممثلين المسلمين الأوائل ، وفى زمن السلطان مراد الرابع ( ١٦٣٢ - ١٤٠ ) . . كانت هذه العروض تقام فى القصر كل يوم ثلاثاء ، لقد ساعدت هذه المؤثرات كثيرا فى تطوير الفن التركى المميز ، وهو الأورتا أويونو ، وهو نوع من الأداء الشعبى الدرامى المعشوائى ،

لايختلف عن النوع الايطالى ، الذى يسمى كوميديا ديللا آرتى ، ويوجد مثال على هذا العرض ، مصور على لوحة مصغرة محفوظة فى ألبوم السلطان أحمد الأول ( ١٥٩٥ – ١٦٠٣ ) .

ويقوم النوع الـتركى الذى يسمى أورتا أويونـو على مصادر عدة ، منها : الـتقليد الباقـى للمحاكـاه القديمة ، ونمط الأداء الجـديد الذى قدمه الـيهود الإسبان ، ثـم مثال المسرح الايـطالى نفسه الـذى أصبح معروفـا للجاليـات الأوروبية فى اسطنبول ، ومن خلال الاتـصال بأوروبا ؛ خـاصة ايطالـيا ، ومن الممكن أن تكون بـعض المسرحـيات الأوروبية ، قد أصبحت معروفة بهذه الصورة . وعلى سبيل المثال . . فموضوع أوثيللو الذى كان قابلا للفهم عند جمهور المسلمين ، يشكل أساس هذا النوع الأورتا أويونو ، الذى انتشر انتشاراً واسعا (۲۲) .

ومع ذلك . . فقد كان الوقوف ضد الأدب الغربى بصفة عامة مكتملا تقريبا ، وبالنسبة للفنون المرئية والموسيقية . . كان كل المطلوب هو رؤية وسماع ، وتحقيق وسيلة فهم ضرورية ؛ لمتابعة فن أو آخر من هذه الفنون وجدير بالذكر – على سبيل المثال – أن الزوار المسلمين المثقفين ، الذين زاروا أوروبا ، مثل : السفراء العثمانيين والمغربيين لم يهتموا بالكتابات الأوروبية ، وكانوا – بطبيعة الحال – مهتمين بنتاج حضارتهم الخاصة بهم . وهكذا يتحدث المبعوثون المسلمون إلى اسبانيا عن المجموعة الهائلة للمخطوطات العربية في مكتبة اسكوريال .

ومع ذلك – وبغض النظر عن التعبير ، عن أى رضا بالتأثير الثقافي المسلم – يبدو أنهم يعتبرون هذه الكتب وثائق أسيرة في أيدى الكفار .

إن السفير العثماني واصف الذي شاهد المكتبة في الأوسكوريال ، وأخذ نسخة من كتالوج خاص بالكتب العربية ، يقول :

« عندما وجمدنا أن المكتبة تستضمن حوالى عشر مخطوطات من السقرآن الكريم ، وعمدداً لاحمصر له مسن أعمال القانسون المقدس ، واللاهوت . . فقد تسأثرنا جدًا وحزنًا » (٢٢٠) .

إن الوفد المخربى ذهب أيضاً بعيداً جداً ، عندما حاول أن يضمن المخطوطات العربية فى هذه المجموعة ، ضمن اتفاقاته الخاصة بفدية الأسرى المسلمين ؛ لقد كان عدد الأسرى غالبيا جداً عندما يراد افتدائهم ، كما أن المعدل العالى المذى يتبع المخطوطات المعربية لايرتبط بعلاقة ما على تقدير الأدب ، بقدر ماهو رغبة فى إنقاذ الكتابات المعربية الإسلامية من الفساد . وبنفس الروح أراد السفير المغربي فى القرن الثامن عشر ، وهو المكناس Almiknasi استرداد عملات إسلامية قبليلة ، لأنها كانت تحمل أسماء الله والنبى وبعض الآيات القرآنية ، التى لم يشأن أن يتركها بين أيدى الكفار (٢٤٠) . ولايبدو على الوفد المغربي أى اهتمام بالكتب الأوروبية ، بينما بين العثمانيين يسجل فقط إيليا زيارة إلى المكتبة المسيحية ، وهي مكتبة كاتدرائية القديس ستيفن في فيينا .

لقد تأثر لحجم المكتبة - التي كانت أكبر من مكتبات المساجد الكبيرة في اسطنبول والقاهرة ، والستى كانت تتضمن كتبا كبثيرة في مختلف الخطوط واللغات الخاصة بالكفار - وكذلك تأثر بالاهتمام والعناية التي وجهت للحفاظ عليها : « وكان غير المؤمنين - على عدم إيمانهم هذا - يقدسون مايعتبرونه كلمة الله ، وكانوا يعينون خدمًا لتنظيف كل هذه الكتب مرة كل أسبوع ، يتراوح عددهم بين سبعين وثمانين شخصًا .

لابد أن هذا واحدا من أقدم الأمثلة على المقارنة ، التى كان فيها الأوروبيون يعسملون أحسن من المسلمين ، ومن شم . . كانوا جديرين بالمتقليد ( بأن يقلدهم الآخرون ) . وهناك أمثلة قليلة أخرى قبل عصر الإصلاحات ، وهناك مقارنة أخرى ؛ فلقد أحتوت مكتبة فيينا - كما يقول إيليا - على عدد هائل من الكتب المشهورة : ولكن الصور كانت من المحرمات بيننا ، ولذلك لم تكن هناك كتب مشهورة ، وهذا السبب في أن هناك كتب كثيرة جداً في أديرة فيينا » وهو يذكر من المكتب الفعلية بالاسم : كتابي الأطلس المصغر ، وخريطة العالم ، ويشير - بصفة عامة - إلى أعمال في الجغرافيا والفلك ؛ أي إنه يتحدث عن العلوم العملية ، حيث كانت في أوروبا ، ويليا شيء يقوله (٢٥) .

وكانت لدى العثمانيين نفس وجهة النظر نحو أوروبا الافرنجية منذ الخلافة الأولى حتى عصر بيزنطه وكان الوعى السياسى والعسكرى ضروريًا ، وقد يكون العلم والتسليح مفيدًا . أما بقية الأمور فلم تكن بذات أهمية ، بينما مع قدوم القرن الثامن عشر كانت هناك أجزاء كبيرة من الشعر المغربى والفارسى والتركى وأنواع الأدب الاخرى تترجم إلى معظم لغات أوروبا ، وليس هناك عمل واحد من الأدب ، ترجم من لغة أوروبية إلى اللغة العربية ( الإسلامية ) ، وأول عمل تركى قائم على مصدر غربى هو - كما يقال - اقتباس على عنزيز لمؤلف ألف يوم ويوم ، لصاحبه بيتى ديلاكروا ، ومع ذلك فمن الصعب أن نجد في كتاب « ألف ليلة وليلة » ، المأخوذ عن هذا الأخير ، اكتشافًا للأدب الغربى .

والكتاب الآخر الذى ترجم هو « تليماك » ، ترجمه فينلون ، وهى ترجمة عربية ، أعدت فى اسطنبول فى سنة ١٨١٢ ، على يد مسيحى عربى من حلب (\*) ، ولكنه لم ينشر بل ظل محفوظا فى المكتبة الوطنية فى باريس (٢٦) ، ويبدو أن « تليماك » كان له سحر خاص لدى القراء المسلمين فى المشرق الأوسط ، وبعد ذلك بنصف قرن . . كان هو أول كتاب غربى يترجم ، وينشر باللغتين التركية والعربية .

وكانت هناك ترجمة أخرى لرويسنسون كروزو وطبعت في مالطا ، في السنوات الأولى من المقرن التاسع عشر . وليس قبل عقود عديدة من السنين تلت هذا أن ترجمست أعمال انجليزية من الأدب إلى العربية والتركية ، وفي الوقت نفسه لقد ساعد « روبنسون كروزو » و « تليماك » كدليلين جديرين في كنوز الأدب الأوروبي .

<sup>(\*)</sup> تذكر بعض المصادر أن اسمه فارس الشدياق .

### الفصل الحادى عشر

# الوجه الاجتماعي والشخصي

يرثى المستشرق الانجليزى الكبير سير ويسليام جونز الحالة المتخلفة للدراسات العثمانية ، فى أوروبا قائلاً : « لقد حدث بصفة عامة ، أن الاشخاص الذين قد أقاموا بين الاتراك ، والذين بحكم مسهارتهم فى اللهجات الشرقية هم أفضل المؤهلين لوصف هذه الدولة لنا بصورة دقيقة ، كانوا أحد صنفين : إما أنهم يعيشون فى مستوى منخفض من الحياة ، أو مشغولين بآراء ذات أهمية ، ومدمنين قليلا الخطابات المؤدبة والفلسفات ، وبينما هؤلاء كذلك كان الذين يتقلدون مراكز عالية ويتمتعون بذوق رفيع فى الأدب ، وعندهم الفرصة والميل إلى التغلغل داخل أسرار السياسة التركية كانوا يجهلون تماما اللغة التي تستخدم فى القسطنطينية ، ولذلك . . كان تنقصهم الوسيلة الوحيدة التي يستطيعون بها أن يعرفوا – بأى درجة من درجات التأكيد – عواطف وميول هذا الشعب الغريب . أما بالنسبة لجمهرة المترجمين . فنحن لانتوقع من رجال فى مركزهم أى عمق فى التقليل ودقة فى الملاحظة ، إذ كانت الكلمات هى كل مايتقنون مجرد كلمات هى بالتأكيد كل مايستطيعون أن يدعوا معرفتها » (١) .

لقد شرح سير ويليام الأساس الجيد لرداءة حالة الدراسات العثمانية في أوروبا ، وهذا ينطبق بصورة أكبر على الحالة الأسوأ للدراسات الغربية في تسركيا ، إن المجموع الكلى للمسلمين الذين كانوا يزورون في رحلاتهم أوروبا المسيحية - في الفترة مابين ظهور الإسلام والثورة الفرنسية - كان صغيرا بدرجة كبيرة. وحتى من هؤلاء نجد القليل منهم ، بل أغلبهم ، ليست عندهم معرفة طفيفة باللغة الأوروبية وكانوا لايشعرون بأي رغبة أو أي حاجة إلى تعلمها . وكانت اتصالاتهم محدودة بأغراض سياسية أو تجارية ،

التى من أجلها كانوا يسافرون ، وكانت اتصالاتهم كلها تأتى عن طريق المترجمين والمفسرين . وكانت فرصهم ، لذلك ، في الملاحظة والتعليق على المشهد الأوروبي مقيدة بكل شدة . وهذا القصور لم يسبب لهم مشاكل كثيرة . . لأنهم هم وقراءهم ، كانوا لايرون أي شيء يستحق الاهتمام ، أو له قيمة في أراضي الكفرة خارج الحدود .

إذا كان الكتاب المسلمون لم يتأثروا بحب استطلاع دراسة الأجناس ، أو حب استطلاع تريخي ، فهناك ، على أى حال ، دافع آخر كان يسبب أحيانا تعليقات شيقة ، واهتمام بالغريب والمدهش . إن الحضارة التي انتجمت روائع مثل ألف ليلة وليلة ، كانت لديها شهوة كبيرة للعجائب والمعجزات ، وقد ظهرت مؤلفات غزيرة تشبعها .

لم تكن أوروبا تفتقر إلى المادة الخام المناسبة ، وقد وجد المسلمون الكثير الذى أدهشهم أنه غريب وغير عادى بأقل درجة . أحد أمثلة هذا هو عادة حلاقة الذقن الأوروبية بالنسبة للمسلمين ، كما هو الحال بالنسبة لكثير من الشعوب الأخرى ، فإن اللحية هى فخار وعظمة الرجولة ، وبعد فترة كانت الرمز الذى يدل على الحكمة والتجربة . وقد وجد هارون بن يحيى العربى الذى كان سجينا فى روما حوالى ٨٨٦ تفسيرا لهذه الممارسة العجيبة .

«سكان روما، الشباب والشيوخ يحلقون لحاهم كلية، لايتركون ولاشعرة واحدة . وقد سألتهم عن سبب حلق لحاهم ، وقلت لهم : « إن جمال الرجال يكمن فى لحاهم ، ما غرضكم من فعل هذا بأنفسكم ؟ » ، وقد أجابوا : « أى شخص لايحلق لحيته ليس مسبحيا حقيقيا ، لأنه عندما أتانا سيمون والأنبياء لم يكن لديهم لاصولجان ولامتاع ( انظر ماتيو Matthew العاشر ١٠ ) ، ولكنهم كانوا فقراء وضعفاء ، بينما كنا نحن ملوكا نرتدى البروكار ونجلس على مقاعد من الذهب ، ولقد دعونا إلى الدين المسيحي ، لكننا لم نلب دعوتهم ، امسكناهم وعذبناهم وحلقنا رءوسهم ولحاهم . وعندما ظهرت حقيقة كلماتهم لنا ، بدأنا نحلق لحانا تكفيرا عن خطيئتنا في حلاقة لحاهم .

ويعلق أيضًا كاتب أحدث ، ربما يكون إبراهيم بن يعقوب على الممارسة الفرنجية لحلاقة الذقن ، بالإضافة إلى عادات أخرى قذرة .

" لن نرى أكثر قذارة منهم . إنهم شعب غادر ذو شخصية منحطة ، إنهم لاينظفون ولايستحمون أكثر من مرة أو مرتين في العام ، وإذا فعلوا فبالماء البارد ، وهم لايغسلون ملابسهم ابتداء من الوقت الذي يرتدونها فيه حتى تسقط أسمالاً بالبية . إنهم يحلقون لحاهم وبعد الحلاقة يدعون شعيرات صغيرة مقززة تنمو . وقد سئل أحدهم عن حلاقة اللحية فقال : " الشعر غير ضرورى . أنتم تزيلونه من الأماكن الخاصة لديكم ، فلماذا تتركونه على وجوهكم " (") .

وقد استمرت العادات الغربية القذرة تثير اشمئزاز المسلمين . وفي وقت حديث حوالي نهاية القرن الثامن عشر ذكر زائر هندي مسلم ، هو أبو طالب خان ، أنه لايوجد في دبلن سوى حمامين ، كل منهم صغير وغير مجهز إلا بالقليل . وبحكم الضرورة ذهب إلى أحدهما ، ولكنه لم يستمتع بالتجربة . وقد لاحظ في الصيف ، أن سكان دبلن في البحر وفي الستاء لايستحمون على الإطلاق . وقد بني الحمامان للمرضى ، ولم يكن يستخدمها ، إلا الذين يشتد عليهم المرض حقيقة . وعندما ذهب أبو طالب إلى الحمام لم يجسد أي حجام أو حلاق ، أو أي عامل من أي نوع ، وبدلا من الملك قدمت له فرشاة من شعر الخيل ، من نفس النوع المستخدم في تنظيف الأحذية والبيوت ، «كل شخص كان يزيل قذارته بيديه » (3)

وقد حظیت ملابس الأوروبیین بتعلیق من الزوار المسلمین بین حین وآخر . وکان لدی بعضهم ما یقولونه عن السیدات والنساء الأخریات فی فیینا :

« مثل الرجال ، و ترتدى النساء ملابس خارجية ، وأردية دون أكمام ومعاطف محشوة مصنوعة من القماش الأسود من جميع الأنوع . وتحت هذه الملابس ، مع ذلك ، فإنهن يرتدين ثيابا مطرزة من الحرير وأقمشة من الذهب ، وغيرها من الخامات الذهبية والثمينة المتنوعة ، وهي ليست قصيرة أو صغيرة كملابس النساء في أراضي الكفار ، لكنها غنية ووفيرة ، للرجة أنهن يجرون وراءهن ياردات من القماش على

الأرض مثل الجونلات المجرجرة للدراويش ، الذين يدورون . إنها لايرتدين إطلاقًا سراويسل داخلية ، إنها يرتديا أحذية من كل الألوان ، وأحزمتها عادة مرصعة بالأحجار الكريمة ، وبخلاف الآنسات الصغيرات فإن السيدات المتزوجات هناك يتجولن هنا وهناك وصدورهن عارية ، تبرق بيضاء مثل الجليد . إنها لايحزمن أرديتها حول الوسط بأحزمة ، مثل نساء هنغازيا وولاتثيا ومولدافيا ، ولكنها يضعن غلالات رقيقة حول أسفل جذوعها عريضة كطرف المنخل ، هذا رداء قبيح ، يجعلها يبدون كحسدبارات . وعملى رؤوسها يرتسدين قبعات مسن الموسلين الأبيض مزينة بالاشرطة الرقيقةوالتطريز ، وفوقها أغطية للرأس بالمجوهرات واللآلئ . وبعناية الإلة فإن نهود هذه النساء ليست مثل تلك الخاصة بنساء تركيا ، كبيرة كقراب الماء ؛ ولكنها صغيرة كحبات البرتقال . . ومسع ذلك فإن معظمهن يرضعن أطفالهن بلبنهن أنفسهن (٥٠) .

وقد ذكر الشيخ رفاعة أحد الملامح المثيرة للدهشة من الملابس الأوروبية الجميلة العجيبة بتغيير طرازها من وقت لآخر .

" ومن طباع الفرنساوية التطلع والتوليع بسائر الأشياء الجديدة ، وحب التغيير والتبديل في سائر الأمور خصوصا في الملبس ، فإنه لاقرار له أبدا عندهم ، ولم تقف لهم إلى عادة في التزيى ، وليس معنى هذا أنهم يغيرون ملبسهم بالكلية ، بل معناه أنهم يتنوعون فيه ، فهم مثلا لايغيرون لبس البرنيطة ولاينتقلون منها إلى العمامة ، وإنما هم تارة يلبسون البرنيطة ، ثم بعد زمن ينتقلون منه إلى شكل آخر سواء في صورتها أو لونها ، وهكذا (1) .

ويعتبر أبو طالب الملابس الأوروبية المعقدة إضاعة للوقت تثير السخرية ، وفي مناقشة طويلة لنقاط الضعف وعيوب الإنجليز ، فإنه يضع في المكان السادس من القوائم إضاعتهم لوقت كثير في النوم وارتداء الملابس وتصفيف شعورهم وحلق لحاهم وما شابه ذلك . . . » (٧) ولكي يتمشون مع الطراز الحديث . . فإنهم يرتدون من القبعة حتى الحذاء ، وليس أقل من خمس وعشرين قطعة من الملابس ولديهم مع ذلك ملابس

مختلفة للصباح وللمساء لدرجة أن عملية ارتداء الملابس بأكملها ، وعملية خلع الملابس غدث مرتين في اليوم إنهم يقضون ساعتين في ارتداء الملابس بأكملها ، وتصفيف الشعر وحلاقة اللذهن ، وعلى الأقلل ساعة على الافطار ، وثلاث ساعات على العشاء ، وثلاث ساعات في صحبة النساء أو استماع الموسيقي أو المقامرة ، وتسع ساعات في النوم ، لدرجة أنه لايتبقى أكثر من ست ساعات لتأدية العمل ، وبين العظماء ليس أكثر من أربعة . ويقول أبو طالب إن الطقس البارد ليس عذرا لمثل هذا العدد الكبير من الملابس ، إنهم كانوا يستطيعون بالاكتفاء بنصف عدد الملابس ويظلون بحافظون على التدفئة ، وكانوا يستطيعون توفير وقت كثير بالاقلال من حلاقة الذقن ، وتصفيف الشعر وما شابه ذلك .

بعض هـؤلاء الزوار المسلمين كان عندهـم من الخيال ، مايـكفى أن يدركـوا أنهم يعطون صورة شاذة للغرب ، كما يفعل الغرب بالنسبة إليهم .

ومثل الزائرين العثمانيين الآخرين إلى أوروبا يعلق واصف عن رضى واقتناع ، على الانطباع الذى سببه ، وأن جمهرة من الناس أتوا يحملقون فيه . لقد بدأ ذلك حتى في الحجر الصحى ، عندما أتى الناس من الأماكن القريبة يحدقون فيه من الجانب الآخر من السور .

بعد ذلك عندما قام بدخول مدريد في موكب يشبه الاحتفال ، « كان عدد النظارة فوق الوصف . كان المتفرجون يزحمون الشرفات أعلى المنازل المطلة على الشارع بصفوف متراصة تصل إلى خمسة أو ستة ، على الرغم من أن الشارع كان متسعًا لدرجة أنه يأخذ خمس عربات على صف واحد ، لقد كان مزدحما لدرجة أنه حتى من كان يمتطى جوادًا ، لم يكن يستطع أن يمر إلا بصعوبة . وقد قيل لمنا إن النوافذ كانت تؤجر بمائة قرش كل واحدة » (٨) .

ويعلق أحد الإيرانيين ذوى المقام الرفيع ، والذى حضر افتستاح الخط الحديدي بين

لندن وكرويدون عام ١٨٣٩ على جمهور ، يبلغ ثلاثين أو أربعين ألفا من الناس الذين تجمعوا هناك .

« بمجرد أن شاهدونا بدأوا يصيحون ويهتفون في دهشة وسخرية ، لكن قام عجودان باشا بقيادتنا في تحيتهم بأدب ، وردوا هم على التحية برفع قبعاتهم ، لذلك سار الحال على مايرام ، لكن حتى ولو كان هناك جزء قليل من الاستهتار لساء الحال . وفي الحقيقة . . كان عندهم بعض الحق ، لأن مظهرنا الخارجي ، في الملبس وغيره ، كان من المؤكد غريبا على أعينهم - خاصة لحيتى ، التي نادرًا ما ترى شبيهتها في كل بلاد الافرنج » (٩) .

نستطيع أن نرى بدرجة وضوح كبيرة التغير الذى لحق بالفكرة عن طريق الحكام المسلمين بالنسبة لظروف العالم الإسلامى ، وعلاقاته بالعالم الخارجى لأوروبا المسيحية عن طريق التغير الكبير فى الملابس والأردية الذى بدأ فى أوائل القرن التاسع عشر . وقد بدأ التغيير باستخدام أردية أوروبية معينة عن طريق الحاكم وعلية رجال الجيش . وبعد ذلك . . قسم كبير من الموظفين المكتبيين ، وأخيرا جمهرة الشعب .

لـقد حـدث ذلك مرة في السابق ، ففي القرن الثالث عشر خلع الخليفة الإسلامي ، وخضع جزء كبير من العالم الإسلامي للمغول الوثنيين الذيبن أتوا من الشرق الأقصى . وبسبب الهزيمة والحيرة تبرك المسلمون ، على الأقل في أوساط علية القـوات العسكرية ، الـطراز التقليدي في الملابس واستخدموا الطراز الخاص بـأسياد العالم . حتى في مصر ، الـتي لم يهزمها المغول إطلاقا ، أدخل السلطان المملوكي قلاوون نظاما جديدا في التعليمات الخاصة بالملابس الـتي يرتديها الأمراء في حـاشيته الخاصة في نهاية الـقرن ، وكان عليهم أن يرتدوا الطراز المغـوى في العتاد ، وبدلا من قص شعورهم على الطراز الإسلامي ، كان عليهم أن يتركوا خصلات شعرهم تنمو ، وتتموج بحرية ، وبالروح نـفسها . . ظهر السلطان العثماني المصـلح محمود الثاني أمام شعبه في ١٨٢٦ مرتديا بنطلونا وسترة طويـلة ، واهتم بأن ترتدي أعداد كبيرة من جيشه الملابس نفسها . وقد أعطيت الأوامر بارتداء الـسترات في الجيش ، والعبـاءات في

المكاتب والسراويل في كليهما ومن هؤلاء انتشرت عامة بين الحضر والطبقات المثقفة . أولا في تركيا وبعد ذلك في بعض الدول العربية ، وأخيراً في إيران أصبحت الملابس الأوروبية عامة ، ولفترة طويلة كان التغيير الغربي في الملابس محصورا في الرجال ، وحتى بين هؤلاء كان فقيط من الرقبة إلى أسفل . أما غيطاء الرأس ، الذي دائسما له أهميته الرمزية في العالم الإسلامي ، والذي كان فوق ذلك مرتبطا مباشرة بأداء الصلوات الإسلامية ، في في فل واضحا . في القرن العشرين . . حتى هذه النقطة تركها العسكريون ، على الأقبل ، ولبسوا الخوذات المحددة ذات الحواف والقبعة العسكرية الأوروبية ، التي استخدمها النضباط على نطاق معظم الدول الإسلامية العسكرية .

وفى بداية القرن الرابع عشر . . عندما أصبح المغول أنفسهم مسلمين ، واندمجوا فى مجتمعات الشرق الأوسط . . ترك الطراز المغولى رسميا ، وقرر سلطان مملوكى آخر عدم ضمه إلى الزى الإسلامى . وقام هو وكل أمرائه المماليك بالتخلى عن المعاطف المغولية وقصروا خصلات شعرهم المتموجة ، ظلت القبعات والمعاطف والسراويل الأوروبية ، ولكنها كانت موضع تحدي بدرجة متزايدة لأسباب اجتماعية ودينية على النطاقين الارستقراطى والشعبى .

وحدث التغيير الغربى في ملابس النساء في مرحلة متأخرة كثيرًا ، ولم تذهب هكذا بعيدا ، والتناقض هنا يمكن إرجاعه إلى اختلافات ثقافية أساسية معينة .

كان الزائرون المسلمون الذين تركوا تسجيلات عن رحلاتهم إلى أوروبا حتى القرن التاسع عشر – دون استثناء – من الرجال . وكان لمعظمهم – على أى حال – مايقولونه في موضوع النساء ومكانتهن في المجتمع بالنسبة لمن كانوا يبحثون عن الغريب والقصص الرائعة ، كانت هناك موضوعات قليلة مثمرة كثيرًا ، فالنظام المسيحي في الزواج من امرأة واحدة ، والحرية بالنسبة للنساء من القيادة الاجتماعية ، والاحترام الذي يعطي لهين حتى من الشخصيات الكبيرة ، كانت أمورًا تدهش الزائرين من الأراضي الإسلامية ، مع القليل جدًا من الإعجاب .

أحد الانطباعات الأولى للناحية الجنسية الأوروبية قد قدمه السفير العربى الغزال ، الذي زار بلاط السفايكنج في حوالي ٨٤٥ بعد الميلاد ، وطبقا لشهادته هـو . . أثناء اقامته بين الفيكنج تمتع ببعض العبث الخفيف مع ملكة الفايكنج .

\* ولما سمعت امرأة ملك المجوس بذكر الغزال وجهت فيه لتراه فلما دخل عليها سلم ، ثم شخص فيها طويلا ينظرها نظر المتعجب ، فقالت لترجمانها : سله عن إدامة نظره لماذا هو ؟ ألفرط استحسان أم لضد ذلك ؟

فقال: ما هو إلا أنى لم أتوهم أن في العالم منظرًا مثل هذا ، وقد رأيت عند النساء ما انتخبن له من جميع الأمم ، فلم أر فيهن حسنا يشبه هذا . فقالت لترجمانها : سله أجد هو أم هاول ؟ فقال : لا ، بل مجد . فقال له : فليس في بلدهم جمال ، فقال الغزال : فاعرضوا على من نسائكم حتى أقيسها بها . فوجهت الملكة في نساء معلومات بالجمال فحضرن ، فصعد فيهن وصوب ثم قال : فيهسن جمال وليس كجمال الملكة ، لأن الحسن الذي لها ، والصفات المناسبة ليس يميزه كل أحد ، وإنما يعنى به بالشعراء ، وأن أحبت الملكة أن أصف حسنها ، وحسبها وعقلها في شعر يروى في جميع بلادنا ، فعلت ذلك فسرت سرورا عظيما ، وذهبت ، وأمرت له بصلة ، فامتنع من أخذها الغزال ، وقال لا أفعل . فقالت للترجمان : سلة لم لايقبل صلتى ؟ أ لأنه حقرها أم حقرني ؟ فسأله ، فقال الغزال إن صلتها لجزيلة ، وإن الأخذ منها لشرف ؛ لأنها ملكة بنت ملك ، ولكن كفاني من الصلة نظرى إليها وإقبالها على ، فحسبي بذلك صلة ، وإنما أريد أن تصلني بالوصول إليها أبدا ، فلما فسر لها الترجمان كلامه بذلك صلة ، وإنما أريد أن تصلني بالوصول إليها أبدا ، فلما فسر لها الترجمان كلامه بذلك صلة ، وله عندى من الكرامة والرحب والسعة . فشكرها الغزال ، دعا لها وانصرف . يحجب ، وله عندى من الكرامة والرحب والسعة . فشكرها الغزال ، دعا لها وانصرف .

عند تلك النقطة . . قطع للراوى تمام بن علقمة قصته بتعليق :

« سمعت الغزال يحدث بهذا الحديث ، فقلت لها من الجمال في نفسها بعض هذه المنزلة ، التي صورت ؟ فقال : وأبيك لقد كانت حلاوة ، ولكني اجتلبت بهذا القول محبتها ، ونلت منها فوق ما أرد » .

### قد قال تمام بن علقمة أيضا:

« أخبرنى أحد أصحابه ، قال : أول عت زوجة الملك المجوس بالغزال فكانت لاتصبر عنه يوما حتى توجه بها ، يقيم عندها يحدثها عن سير المسلمين وأخبارهم ويلادهم ، وبسمن يجاورهم من الأمم . فقلما انصرفا يسومًا قط من عندها إلا اتبعته هدية ، تلطفه بها من ثياب وطعام أو طيب ، حتى شاع خبرها معه ، وأنكر أصحابه ، وحذر منه الغزال فحذر وأغب زيارتها . فباحثته عن ذلك ، فقال لا ما حذر منه . فضحكت ، وقالت : ليس في ديننا نحن هذا ولاعندنا غيره ، ولانساؤنا مع رجالنا إلا باختيارهن ، تقيم المرأة معه ما أحبت ، وتفارقه إذا كرهت . وأما عادة المجوس قبل أن يصل إليهم دين رومة . فألا يمتنع أحد من الرجال ، إلا أن يصحب الشريفة الوضيع ، فتغير بذلك ، ويحجره عليها أهلها . فلما سمع ذلك الغزل من قولها أنس إليه وعاد إلي استرساله » (١٠٠) .

وقد استمر الراوى يصف معاملات الغزال مع ملكة الفايكنج التى كان يرتجل لها الشعر العربى الذى كان يترجم لها بطريقة مناسبة بواسطة المترجم . وقد أضاف هذا الجزء لمسة من عدم الاحتمال للقصة كلها .

وقد أسار استقلال النساء الغربيات تعليقات كثيرة ، وعلى سبيل المثال كان إبراهيم بن يعقوب يتكلم عن شعب شليسويج فيقول إن :

« النساء بينهم تملكن حق التطليق . المرأة تستطيع بنفسها أن تتقدم بطلب الطلاق كلما راقها ذلك » .

ویذکــر المــؤلف نـفسه قصة أكثـر غرابة من ذلك عن جـزیرة فی البحر الـغربی تعرف بـ « مدینة النساء » .

« سكانها من النساء ، ليس للرجال عليهن سلطان . يركبن الخيل ، ويقمن بشن الحرب ولهن شجاعة كبيرة في القتال . عندهن عبيد من الرجال ، وكل عبد يذهب إلى سيدته بالدور كل ليلة ، ويمكث معها طوال الليل ، ويستيقظ عند الفجر ، ويخرج

سرا عند بدء النهار . فإذا حملت إحداهن طفلا ذكرا تقتله في الحال ، لكن إذا حملت طفلة انثى تجعلها تعيش » .

وعندما أدرك إبراهيم بن يعقوب أن ذلك النص من القصة القديمة لسكان الأمازون يمكن ألا تقنع قارئه ، أضاف : « إن مدينة النساء حقيقة مؤكدة لايشوبها أدنى شك . . لقد ذكر لى أوتو ملك الرومان عنها » .

وهذه نقطة . . لـم يكن المستحيل أن تدهسش المراقب المسلم في العـصور الوسطى أكثر من العصـور الحديثة ، لما يبدو له الآن من حريـة رسمية للنساء ، والنقـطة الغريبة لغيـرة الرجال . وعند أسـامة السورى ، أحد جـيران الصليبيين ، قصص تـصور هذه النقطة :

« وليس عندهم ( أي الفرنجة ) شيء من النخوة والغيرة .

يكون الرجل منهم يمشى هو وامرأته يلقاه رجل آخر يأخذ المرأة ويعتزل بها ويتحدث معها ، والـزوج واقف ناحية ينتـظر فراغها من الحديـث . فإذا طولت عليه خـلالها مع المتحدث مضى .

ومما شاهدت من ذلك أنى كنت إذا جئت إلى نابلس . . أنزل فى دار رجل ، يقال له معز داره عمارة المسلمين ، لها طاقات تفتح إلى الطريق . ويقابلها من جانب الطريق الآخر دار لرجل أفرنجى يبيع الخمر للتجار يأخذ فى قنينة من النبيذ وينادى عليه ويقول « فلان التاجر قد فتح بيته من هذا الخمر . ومن أراد منها شيئا فهو فى موضع كذا وكذا . وأجبرته عن ندائه النبيذ الذى فى تلك القنينة . فحاء يوما ، ووجد رجلا مع امرأته فى الفراش فقال له « أى شىء أدخلك إلى عند امرأتى ؟ »

قال : « كنت تعبان كذا دخلت استريح » قال : « فكيف دخلت إلى فراشى ؟ » قال : « وجدت فراشا مفروشا نحت فيه » .

قال : « والمرأة نائمة معلك ؟ » قال : « الفراش لها . ما كنت أقدر أمنعها من

فراشها ؟ » « قال : وحق ديني ، إن عدت فعلت كذا تخاصمت أنا وأنت ، فكان هذا نكيره ومبلغ غيرته .

وقصة أسامة لها كل خصائـص الحكاية الوثنـية ، ومع ذلك فهى تـصور بوضوح كيف كانت عادات الزواج المسيحى تبدو للمراقبين المسلمين المعاصرين .

ولم يكن ظهور هذه السيدات المسيحيات ، وعلى أى حال ، غير مقبول . وكان من حسن حظ ابن جبير المسلم الإسباني ، الذي زار سوريا وفلسطين تحت حكم الصليبيين أن يحضر زواج مسيحى ، « ومن مشاهد زخارف الدنيا المحدث بها : زفاف عروس شاهدناه بصور في أحد الأيام عند مينائها . وقد احتفل لذلك جميع النصارى رجالا ونساء ، واصطفوا سماطين عند باب العروس المهداة ، والبوقيات تضرب والمزامير وجميع الآلات اللهوية ، حتى خرجت تتهادى بين رجلين يمسكانها من يمين وشمال ، كأنهما من ذوى أرحامها ، وهي في أبهى زي وأفخر لباس ، تسحب أذيال الحرير الملهم من ذوى أرحامها ، وهي في أبهى منافر والمنافر على رأسها عصابة ذهب قد حفت المذهب سحبا على الهيئة المعهودة من لباسهم ، وعلى رأسها عصابة ذهب قد حفت بشبكة ذهب منسوجة ، وعلى لبتها مثل منتظم . . وأمامها جلة رجالها من النصاري في أفخر ملابسهم البهية ، أذيالها خلفهم ، ووراثها أكسفاؤها ونظراؤها من النصرانيات : يتهادين في أنفس الملابس ، ويرفلن في أرفل الحلي ، والآلات اللهوية قد تقدمتهم (۱۲) .

بعد ذلك . . بقرون كان إيليا سيليبرى مسرورا بمناظرسيدات فيينا .

" لأن الماء والهواء في تلك الدولة كانا جيدين فكل النساء فيها جميلات ، لهن طول جيد وجسم جيد ، وملامح تشبه ملامح أبطال القصص الخرافية . ويوجد فتيات في كل مكان بعدد لايحصى جميلات ورشيقات وحسناوات كالشمس الذهبية المشرقة اللائى كن يسحرن الرجل بكل حركة وكل إشارة ، وكل كلمة وكل فعل . . . ».

ولم تمفشل أى من ملامح المجتمع المسيحى في إدهاش الزائرين المسلمين ، كالاحترام الشعبي الذي يظهر تجاه النساء وإيليا يعلق فيقول :

الشارع وهـ و يمتطى صهـ و قائد الأشياء غـ رابة فى هذه الدولـ قائد الإمبراطـ و امرأة فى الشارع وهـ و يمتطى صهـ و قائد فإنه يتوقـ ف ويدع المرأة تمر وإذا كان الإمـبراطور يسير عـلى قدميه ، ويقابـ لل امرأة فإنه يظل واقفا ، فى موقف مؤدب . وعندئـ تحييه المرأة ، ويرفع هو قبعته لها ويظهر احـ تراما لها ، ولايستمر فى سيره إلا إذا مرت . هذا مشهد فى غاية الغرابة ، وفى أى مكان آخر من أراضى الكفرة ، للنساء الكلمة العليا ، وهن يكرمن ويحترمن تكريما للأم مارى » (١١) .

ليس من العجيب أن يعتبر أيليا كاذبا فى تركيا ، عندما قص مثل هذه القصص غير العادية . حتى فى إسبانيا . . فإن الغزال ، السفير المراكشي كان مسافرا فى ١٧٦٦ ، صعق بحرية النساء ، ومثل كل الزائرين المسلمين دهش مما صدمه كحرية جنسية للنساء الأوروبيات – وحتى الإسبانيات – وقد بدأت دهشته عندما عبر حدود سيته ، وهو ميناء يحتله الاسبان على الساحل الشمالي لمراكش .

« لأماكن اقامتهم نوافذ تطل على الشارع ، حيث تجلس النساء طوال الوقت ، يحيين المارة . أزواجهن يعاملونهن بأدب كبير . والنساء يدمن كثيرا المحادثة وتجاذب التحيات مع الرجال غير أزواجهن ، سواء في صحبة أو بعيدًا عن الأنظار ، لا يمنعن من الذهاب إلى أى مكان يعتقدن أنه مناسب . ويحدث غالبا أن يعود المسيحي على منزله ويجد زوجته أو ابنته أو اخته في صحبة رجل مسيحي غريب ، يشربان معا ويميلان على بعضهما . إنه يكون مسرورا بهذا ، وطبقا لما يقال لى . . فإنه يعد هذا إيثارا منه للمسيحي الموجود في صحبة زوجته أو أي امرأة أخرى من نساء منزله » .

ويبدو أن اخبار الغزال عما شاهده في سيته وتفسيره لها مبالغ فيها . وليس من المدهش إطلاقا أنه قد صعق بشدة - مثل الزائرين المسلمين الآخرين قبله - من الراقصين في حفلات الرقص والاستقبال ، التي أقيمت تكريما له ، وأنه كان يدهش بدرجة من رداء فتيات الأسر الكريمة المخبجل ، وإظهارهن أجسادهن ، وإذعان أو حتى موافقة الرجال الذين كان يجب أن يكونوا حراسا على شرفهم بعد عودته من إحدى حفلات الاستقبال هذه يعلق الغزال بقوله :

« عندما انتهى الحفل عدنا إلى مساكننا وصلينا لله أن ينقذنا من الحالة البائسة لهؤلاء الكفرة الذين تنقصهم غيرة الرجولة وينغمسون في عدم الإيام ، ودعونا القوى ألا يعتبرنا مسئولين عن ذنوبنا بالتحدث معهن عندما تتطلب الظروف ذلك . . » (١٥٠) .

وقد دهش محمد سعيد أفندي أيضا من استقلال وقوة النساء في فرنسا:

« النساء في فرنسا مركزهن أعلى من الرجال ، لدرجة أنه أن يفعلن مايحلو لهن ويذهبن حيث يردن ، وأعظم اللوردات يظهر احتراما وأدبا يفوق كل الحدود لأقل النساء شأنا . في تلك الدولة أوامرهن سائدة ، يقال إن فرنسا هي جنة المنساء حيث لا يحملن أي هموم أو متاعب ؛ حيث يحصلن على أي شيء يرغبن فيه ، دون أي مجهود » (١٦) .

وقد لاحظ أبو طاب خان ، مع ذلك ، الـذى كان يزور انجلـترا فى نهايـة القرن الثامن عشر ، جانبا من القصة ، الذى غاب عن أنظار الزائـرين الآخرين . وعلى العموم . . فإنه يجد أن النساء الانجليز أسوا حالاً من اخواتهن المسلمات ؛ فإنهن يمكثن مشغولات بمخـتلف الأعمال فى المتاجـر ، وفى أماكن أخرى - وهو موقف يـرجعه أبو طالب إلى حكمة المشرعـين الإنجليز وفلاسفتهم فى العثور على طريـقة تنقذ نساءهم من الرذيلة - هن عرضة أكثـر لعدد من القيود ، على سبيل المثال . . فإنهن لايخرجن بعد حلول الـظلام ، ولايقضين اللـيل فى أي منزل غير منزلهـن ، مالم يكن مصـحوبات بأزواجهن . وبمجرد أن يتـزوجن . . فإنهن لايمتلكن أى بمتلكـات أو حقوق ويكن تماما تحت رحمة أزواجـهن ، الذين قد ينهبـون بارادتهن . وعلى العكـس من ذلك . . فإن النساء المسلمات أفضل بـكثير ، فإن موقفهن القانوني وحقوق ملكيتـهم ثابتة ، ويحميها النساء المسلمات أفضل بـكثير ، فإن موقفهن القانوني وحقوق ملكيتـهم ثابتة ، ويحميها الحجـاب ، يلاحظ ببـعض الأسى ، إنهـن يستطعن الانغماس فى كل أنواع الـشرور والرذيلة ، التي مجالها كبير جداً إنهن يستطعن الخروج من المنزل ، حسب اختيارهن ، ويذهبن ليزرن آباءهن واقاربهن أو حتى صديقاتهن النساء ، ويكثن بعيدًا عن المناول لعدة ويذهبن ليزرن آباءهن واقاربهن أو حتى صديقاتهن النساء ، ويكثن بعيدًا عن المناول لعدة

أيام وليالى فى المرة الواحدة ، ولدى أبى طالب هواجس عن الفرص ، التى تتيحها مثل هذه الحريات (١٧) .

وقد توجه أبو طالب من انجلترا إلى فرنسا ، ووجد نفسه فى تناقض عجيب بالنسبة للافكار السائدة المقبلة ، فلم تقبل نفسه طهوا فيها ولانساء ، مثلما كان فى انجلترا . كان أبو طالب يفضل الأطباق الانجليزية البسيطة عن الاطباق الفرنسية المزينة ، ولديه الآراء نفسها بالنسبة للسيدات فى كل من الدولتين ؛ فهو يقول : « النساء الفرنسيات أطول واكثر امتلاء وملفوفات أكثر من الانجليزيات ، لكنهم أقل جمالا ، ربما لأنه ينقصهن بساطة الفتيات وحياؤهن ، والتصرف الرشيق للفتيات الإنجليزيات « وقد دهش أبو طالب كثيرا من الطريقة الفرنسية فى تصفيف المشعر ، التى وجدها تذكره بطريقة قبيحة بظهور العاهرات المشعبيات فى الهند . لقد وجد النساء المفرنسيات بمساحيةهن ومجوهراتهن وصدورهن شبه العارية ، لعوبات فى مظهرهن .

وجما جعل الأمر أكثر سوءًا أنهن جريئات كثيرات الكلام ، عاليات الصوت ، سريعات الرد كانت أرديتهن المرتفعة عند الخصر مضحكة أكثر منها جذابة . وفي النهاية . . يلاحظ أبو طالب أنه على الرغم من أنه سريع التأثر برؤية الجمال كما كان يلاحظ أثناء زيارته لمناظر مختلفة في لندن ، لما يحدث له أي نوع من هذا المتأثير في باريس . ففي القصر الملكي ، سواء بالليل أو النهار . . كان يجد نفسه وجها لوجه مع آلاف ، ولكنه لم يتأثر بأقل درجة بأي واحدة منهن (١٨) .

والنساء الفلاحات الفرنسيات ، وفي الحقيقة كل ما في القريمة ، كان أسوأ من ذلك ؛ فالقرى لم تكن تجلب السرور ، وتختلف تماما عن المدن ؛ وكانت النساء خشنات جدًا لدرجة أن رؤيتهن فقط كانت تثير الاشمئزاز ، وكانت ملابسهن من نوع لدرجة أن فتيات القرى في الهند كأنهن ساكنات للجنة بالمقارنة بهن (١٩) .

وأما فاضل بيه ، وهو شاعر تركى فى هذا الـوقت ، جنسى كثير الصراحة ، وكان يعرف أيـضًا باسم فـاضل الاندديسرونى ( ١٧٥٧ - ١٨١٠ ) ، وهو حـفيد أحـد قادة الفلسطينيين العرب المشهورين ، الذى ثار ضد العـثمانيين فى السبعينات من القرن الثامن

عشر ، وقد نشأ في استامبول ، وأصبح مشهبورًا بقصائده الاباحية وخاصة قصيدتين طويلتين ، إحداهما عن الفتيات والأخرى عن الفتيان ، يصفهم بجنسياتهم مع تعديد صفاتهم الحسنة القبيحة ، لأغراض في نفس فاضل بيه ، من أجل مجموعات الجنسيات المختلفة . وهي تـشمل ، بـالإضافة إلى المجـموعات المخـتلفـة المجاورة بالقـرب من الإمبراطورية العثمانية ، الفرنجة في استامبول ، وسكان الدانوب والفرنسيين والبولنديين والألمان والإسبان والانجليز والروس والهولنديين ، وحتى الأمريكان الذين كان فاضل بيه يقصد بهم - بكل وضوح - الهنود الحمر . ولايوجد أي دليل على أن فاضل بيه قد سافر إلى الخارج ، لكن لأنه نشأ وعاش في القصر الإمبراطوري في استامبول . . كان يمكن أن تكون لديه الفرصة في مقابلة نساء صغيرات ، وفتيان من جنسيات متعددة ، تميل أوصافه للفتية . . إلى عدم الوضوح نوعا ما وقلة الكلام . أما معالجته للفتيات . . فكانت أكثر صراحة ، ملينة بمجموعات من التفاصيل التحليلية في بعض الأحيان ، وكان فسى بعض الأحيان يعطى أهمية للمنص الثقافي من حين لآخر ، يلون النساء الفرنسيات لاتباعهن العادة المقزرة ، بالنسبة لفاضل بيه ، فهو غرامهن بالكلاب الصغيرة ووضعها في احضانهن على صدورهن ، وهـو أيضًا مدرك أن السيدات الإسبانيات يغنين ويعزف على الجيتار ، ويــلاحظ أنهن يصــلن عن طريق مــراكش . النساء الانجلــيزيات عفيفات خدودهن وردية وشريكات في امتلاك الهند . والنساء الهولنديات يتكلمن لغة صعبة ويمسكن للفرد أن يندهـش كيف استطاع فـاضل بيه أن يتوصل إلــي هذا الحكم ، ولكنهن فاشلات في إثارة الرغبة الجنسية (٢٠) .

خالد أفندى الذى مكث فى باريس منذ ١٨٠٣ إلى ١٨٠٦ ، وهو يهتم بصفة عامة برسم الصور السالبة على قدر ما يستطيع . . فإنه يصف وجها آخر من الحياة الجنسية الأوروبية ، ويبدأ غاضبا بذكر اتهام وجه للمسلمين من الذين قاموا بسلبهم :

« إنهم يقولون : لتعرف كقاعدة عامة ، أنه مهما كان عدد الأرمن واليونانيين كثيرا في العالم . . فإن المسلمين عندهم شذوذ جنسى ، وهذا شيء مشين . في بلاد الفرنجة ، اللهم احفظنا لايمكن أن يحدث مثل هذا الشيء ، وإذا حدث فإن هذا الفعل

يقابل بعــقوبة صارمة ويثير فــضيحة كبيرة وهكــذا - لدرجة أننا لو استمــعنا ، يمكن أن نعتقد أننا كلنا نمارس هذا الفعل ، كما كان لايشغلنا أى اهتمام آخر .

فى باريس . . يوجد نوع من الاسواق يسمى القصر الملكى ، حيث توجد متاجر لانواع متعددة من السلع على جميع الجوانب الأربعة ، وفوقها توجد غرف تحتوى على معداد المرأة و ١٥٠٠ صبى لايفعلون شىء سوى بمارسة اللواط . فالذهاب إلى هذا المكان بالليل يثير الخيجل ( انظر ص ٣١٩ ) فقد ذهبت لأشاهد هذا المنظر الخاص . وبمجرد أن يدخل الفرد ، يسلمه من كل جانب من الجوانب الأربعة فتية وفيتيات بطاقات مطبوعة عليها : « عند كثير من النساوة ، حجرتى فى مكان كذا كذا ، والسعر كذا ، أو « عندى كثير من الصبية ، أعمارهم كذا وكذا والسعر الرسمى كذا » كل ذلك على بطاقات مطبوعة خصيصا . وإذا أصيب أى صبى أو امرأة بينهم بمرض الزهرى . . فهناك أطباء معينون من قبل الحكومة لرعايتهم . ويحيط النساء والفتيان الرجل من كل جانب ، يستعرضون ويسألون « أينا تحب ؟ والأكثر من ذلك . . فإن كبار الناس يسألون بفخار : « هل زرت قصرنا الملكى ؟ وهل أحببت النساء والصبيان ؟ » .

الحمد لله . . ليس في أراضي الإسلام هذا العدد من الصبية والشواذ (٢١) .

وهناك زائر بعد ذلك لباريس ، الشيخ رفاعة المصرى يقدم نظرة مختلفة نوعا ما عن قضية السشدوذ الجنيسى ، وهو يلاحظ باهتمام وموافقة ، أنه فى فرنسا يعتسبر الشدوذ الجنسى شيئا مشيرا للفزع والتقزز ، إلى درجة إن الدارسين الفرنسيين الذين يترجمون قصائد الحب الجنسى الشاذ من اللغة العربية ، يبدلون الشكل المذكر بالمؤنث .

لم يكن للسيدات تأثير حسنُ عليه في فرنسا ؛ فقد وجد أن الباريسيات ينقصهن الخجل والرجال يفتقدون الرجولة :

إن الرجال عندهم عبيد النساء ، وتحت أمرهم سواء كن جميلات أم لا ، قال بعضهم : إن النساء . . عند بلاد المشرق كأمتعة البيوت وعند الإفرنج كالصغار المدلعين .
 ولايظن الإفرنج بنسائهم ظنا سيئا أصلا مع أن هفواتهن كثيرة معهن » .

ويواصل رفاعة الشرح بإنه حتى إذا ظهر سوء السلوك بالنسبة للزوجة واضحًا للرجل ، ثابتًا ومبرهنًا عليه بواسطة شهود ، وطردها من منزلة ، وانفصلا لفترة من الضرورى مع ذلك بالنسبة له أن يقدم أدلة مقنعة على سوء سلوكها ، حتى يمكنه أن يحصل على الطلاق .

« ومن خصالهم الرديئة قلة عفاف كثير من نسائهم كما تقدم ، وعدم غيرة رجالهم فيما يكون عند الإسلام من الغيرة ، والزنا عندهم من العيوب والرذائل ، خصوصا في حق غير المتزوج » .

وعلى أى حال . . فإن الشيخ يعترف بأنه تأثر بمظهر وأسلوب وحتى أحاديث النساء الفرنسيات :

« ونساء الفرنساويــة بارعات الجمال واللطافة ، حسان المسايرة والمــلاطفة . يتبرجن دائما بالزينة ويختلطن مع الرجال في المتنزهات » .

وقد حضر الشيخ ، مثل الزائرين المسلمين الآخرين ، حفلة راقصة ، ودهش طبيعيا بسبب الطرق الشاذة في حياة العالم الغربي . ومثل سابقيه . . وجد الكثير غريبا وعجيبا ، ولكنه صدم أقل منهم : وهو يشرح بقوله : « والبال - يقصد البار - دائما مشتمل على الرجال والنساء وفيه واقدات - أي أضواء عظيمة ، وكراس للجلوس ، والغالب أن الجلوس للنساء ، ولايجلس أحد من الرجال إلا إذا دخلت امرأة على أهل المجلس ، وإذا لمم يكن كرسي خاليا ، قام لها رجل وأجلسها ، ولاتقوم لها امرأة لتجلسها »

وقد كتب ملاحظة بكل دهشة يقول :

« فالأنثى دائما في المجالس معظمة أكثر من الرجال » .

وهناك صفة خاصة أخرى لهذه الحفلات الراقصة الغربية ، « ويتعلق بالرقص فى فرنسا كل الناس ، وكأنه نوع من العياقة والـشلبنة ، لا من الفسق ؛ فلذلك كان دائما غير خارج عن قوانين الحياء » .

ومن حين لآخر . . يقوم الشيخ بعمل مقارنات بين الظواهر الغربية ، وما يتساوى معها من الظواهر المصرية ، وغالبا ما تكون في صالح الأولى ، فهو يقارن الممثلات الفرنسيات على المسرح الفرنسي بفتيات الرقص في مصر ، والمسرح بمسرحيات خيال الظل المسلمة ، وعلى الرغم من أنه يذكر في كلتا الحالتين أن الشكل الغربي أكثر تفوقا وتعليقاته على الرقص مليئة بالمعلومات .

\* . . . . بخلاف الرقص في مصر . . فإنه من خصوصيات النساء ، لأنه لتهييج الشهوات ، وأما في باريس . . فإنه نمط مخصوص لايشم منه رائحة العهر أبدا » .

هذه المسلاحظة تسلفت السنظر كشيرًا ؛ لأن الشسيخ رفاعة ؛ مثل من سبقوه من المستكشفين المسلمين لصالات الرقص الغربسية ، ودهش من العمل العجيب بتبادل رفقاء الرقص .

وكل إنسان يعزم امرأة يرقص معها ، فإذا فرغ الرقص ، عزمها آخر للرقصة الثانية ، وهكذا وقد يقع أن من الرقص رقصة مخصوصة يرقص الإنسان ويده في خاصرة من ترقص معه ، وأغلب الأوقات يمسكها بيده ، وبالجملة فمس المرأة أيامًا كانت في الجهة العليا من البدن غير عيب عند هؤلاء النصارى ، وكلما حسن خطاب الرجل مع النساء ومدحهن عُد هذا من الأدب . (٢٢) .

وفى تعليق ختامى من أحد الفارسيين مبحرا من أزمير فى ١٨٣٨ ، عن رملائه الركاب .

« صعدت أربع فتيات انجليزيات إلى السطح ، وكانت كاملات جداً وذكيات ، لكنهم كن قبيحات ودميمات . وبسبب عجزهن الظاهر في العثور على الراغبين فيهن في بلدهن ، اضطررن إلى السفر الخارج ، وكن مسافرات هنا وهناك لبعض الوقت على أمل العثور على أزواج ، لكنهن فشلن في تحقيق غرضهن ، وهن الآن عائدات إلى وطنهن .

وفي يوم الأحد حوالي الظهر . . رسونا عند جزيرة باير Pire ( سيرا Sira ) أول

أرض إغريقية نصل إليها ، وقد حجزنا هناك لمدة عشرين يوما فى الحجر الصحى ، والذى يمكن أن يؤدى وظيفة عينة من جهنم . وكانت المعذراوات الأربع (هكذا ادعين) فى صحبتنا فى مبانى الحجر الصحى ، حيث دفع لهن اجودان باشا مصروفات إعاشتهن ، وكانت إحداهن سعيدة الحظ ، ووجدت أحد الإغريق الشبان الذى كان إحد رفقائنا فى المسفر على ظهر الباخرة متشوقا إليها ، وكانت تتبادل مع الإشارات السرية والرموز ، وأصبحا الآن صديقين حميمين وعاشا معا فى مسكن واحد » (١٢) .

كثير من الزائرين الدبلوماسيين عندهم مايقولونه عن المدن ، التى زاروها فى مناسبات يقارنون بينها ، وبين مدنهم .

#### يذكر محمد سعيد افندى:

" باريس ليست كبيرة مثل استامبول ، ولكن المبانى مكونة من ثلاث أو أربع أو عدد قد يصل إلى سبعة طوابق ، وتعيش أسرة بأكملها فى كل طابق ، ويرى عديد من الناس فى الشوارع ؛ لأن النساء دائما فى الشوارع من منزل لآخر ، ولايمكثن اطلاقا فى المنزل . وبسبب هذا الخليط من الرجال والنساء . . فإن داخل المدينة يبدو أكثر الدحاما بالسكان مما هو فى الحقيقة ، وتجلس النساء فى المتاجر يمارسن العمل » .

الزائرون والمسلمون من شمال أفريقيا والهند ، بالإضافة إلى من جاءوا من الشرق الأوسط يعلقون على الدور الذي تلعبه النساء كأصحاب متاجر في المدن الغربية ، وعلى وجودهن العالمي .

وكل الرحالة المسلمين بطريقة شاملة ، حتى فى نسهاية القرن الثامن عسر وبداية القرن التاسع عشر ، لايظهرون أي اهتمام بالشئون الداخلية لأوروبا ، حتى عزمى ، الذى زار إيران فى ١٧٩٠ لم يكن لديه كثير من حب الاستطلاع عن الشئون الخارجة عن مهمته ، ويعلق مضيق على أحد الأفعال غير العادية لأوروبا : « لكى نحاول ونعرض على الزوار من الدول الأخرى المناظر التى تستحق الرؤيا لمدنهم . . فإنهم بتلك الطريقة يشتتون أفكارهم ، ويؤخرونهم ، ويجعلونهم يضيعون أموالهم فى مد اقامتهم

العديمة الجدوى . ومن الزائرين المسلمين الذين سافروا إلى الغرب حتى أوائسل القرن التاسع عشر أحدهم فقط ، ميرزا أبو طالب خان ، تخلغل داخل هذه الأمور بالتفصيل (٢٥٠) . لقد أتى مسن دولة تعرضت للتأثير المباشر من الغرب بطريقة لها مغزاها . وخلال القرن التاسع عشر وجد الزائرون المسلمون من دول الشرق الأوسط أيضًا سببا لإطالة مكوثهم ، وزيادة مجال اهتماماتهم .

### الفصل الثاني عشر

## قسرارات

أثناء الاحتلال الفرنسى لمصر في نهاية القرن عشر . . زار المؤرخ المصرى الجبرتي المكتبة ومركز البحوث اللذين انشأهما الفرنسيون ، في قصر من قصور المماليك المهجورة في القاهرة . وقد وجد أنهم جمعوا مكتبة كبيرة مزودة جميدًا بالكتب ، كان الجنود الفرنسيون نفسهم يحضرون إليها للقراءة .

« كان الفرنسيون يسيرون بصفة خاصة ، إذا أظهر أحد الزائرين المسلمين اهتماما بالعلوم ، وكانوا يبدأون في الحال في التحدث معه ، ويعرضون عليه كل أنواع الكتب المطبوعة ، وبها صور لأجزاء من الكرة الأرضية الآهلة بالسكان والحيوانات والنباتات ، وكان لديهم أيضًا كتب في التاريخ القديم » (١) .

والتعليم الإسلامي بصفة عددا من المرات ، وقد عرض عليه كتب عن التاريخ الإسلامي والتعليم الإسلامي بصفة عامة ، ودهش أن وجد أن لدى الفرنسيين مجموعة من النصوص العربية ، بالإضافة إلى كثير من الكتب الإسلامية ، مترجمة من العربية إلى الفرنسية . وقد لاحظ أن الفرنسيين « يبذلون مجهودات كبيرة ؛ ليتعلموا اللغة العربية والعامية . وفي هذه كانوا يكافحون ليل نهار . وكانت لديهم كتب متخصصة لكل لغة من اللغات ، ولهجاتها وتصرفاتها ودراسات في أصول كلماتها » ، « كما ذكر الجبرتي ، تسهل عليهم تتمة أي شيء يريدونه من أي لغة من لغتهم بسرعة كبيرة » (٢) .

وقد اكتشف الجبرتي وجود الاستشراق الأوروبي ، ودهشته هذه قابلة للفهم ، وفي نهاية القرن المثامن عشر عندما بدأ الغزو الأوروبي الحديث للشرق العربي . كان الدارس الأوروبي للشرق الأوسط عنده مؤلفات غيزيرة تحت تصرفه . وقد طبع حوالي

تسعين كتابا من قواعد اللغة العربية في أوروبا ، وحوالي عشرة من اللغة الفارسية ، وحسوالي خمسة عشر للتركية ، أما بالنسبة للقواميس . . فكانت هناك عشرة للغة العربية ، وأربعة للغة الفارسية ، وسبعة للغة التركية . وكشير من هذه لم يكن فقط مجرد تمارين خاصة ومعنيات للتدريس ، مبنية على أعمال طبيعية ، لكنها كانت تمثل إضافات أصلية ذات مغزى للدراسة .

لايوجد شيء قابل للمقارنة على الجانب الآخر ، وبالنسبة لأي عربي أو فارسي أو تركى لم يوجد أي كتاب قواعد أو قاموس يتناول أية لغة غربية ، سواء أكان مخطوطا أم مطبوعا ، ومضى شطر كبير من القرن التاسع عشر ، حتى ظهرت محاولة لإنتاج كتاب في القواعد والقواميس للغات الغربية ، لن يستخدمونها في الشرق الأوسط . ولما ظهرت ، كانت الأمثلة الأولى توجهها بدرجة كبيرة المبادرات الاستعمارية والبشيرية ، وقد أصدروا قاموس لغتين في اللغة العربية ولغة أوروبية لمؤلفه المواطن العربي ١٨٢٨ . لقد روجع عمل أحد المسيحيين - قبطي مصرى - روجع واستهل بواسطة مستشرق فرنسي ، وطبقا لمقدمة المؤلف فإنه قد صمم لاستخدام الغربيين أكثر منه لاستخدام العرب ". ويبدو أن فكرة أن العرب قد يحتاجون إلى مثل هذه القواميس ، لم تطرأ على ذهن أحد ، إلا بعد فترة طويلة بعد ذلك .

وكان الدارس الأوروبي للشرق الأوسط في وضع أفضل من زميله المقابل في الشرق الأوسط في كثير من الأوجه ، أكثر من سهولة وجود المعنيات اللغوية . وبنهاية القرن الثامن عشر . . كانت تحت تصرفه مؤلفات غزيرة في التاريخ والدين ، وثقافة السعوب المسلمة ، بما في ذلك طبعات وترجمات (انظر ص ٣٢٨) عدة المنح الدراسية الغربية في الشرق الأوسط ، والتي تعد أكثر منها بين دارسي الشرق الأوسط أنفسهم . وقد بدأ الرحالة الأوروبيون وعلماء الآثار عملية ، أدت إلى استعادة وحل رموز الآثار الخاصة بالشرق الأوسط (انظر ص ٣٢٩) ، وقد انشأ سير توماس آداميز أول كرسي للغة العربية في انجلترا ، في جامعة كامبريدج في سنة ١٦٣٣ . وفي مراكز أخرى ثقافية متشابهة في الدول الأوروبية الآخرى كانت توجد مجهودات كبيرة للدراسات الخلاقة ،

كرست للغات القديمة ولغات العصور الوسطى وآدابها والثقافات الدينية ، أقل بكثير من الشؤون الحديثة والمعاصرة . كل هذا كان يعطى صورة متناقضة للافتقار الكامل تقريبًا لأى أهمية ، تظهر بين دارسى الشرق الأوسط باللغات والثقافات والديانات فى أوروبا . ولكن الدولة العثمانية التى كانت مسؤولة عن الدفاع والدبلوماسية ، وبالتالى عن المعاملات مع دول أوروبا وجددت أنه من الضرورى من وقت لآخر أن تجمع وتحصل على معلومات عنها . ويبين سجل اكتشافاتهم أنه حتى الجزء الأخير من القرن الثامن عشر . . كانت معلوماتهم عادة سطحية ، وفي أغلب الأحيان غير دقيقة ، وغالبا قديمة جداً .

كان الشعور بعدم أهمية الزمن ، وبأنه لاشيء يتغير حقيقة هو مايميز كتابة المسلمين عن أوروبا ، كما هو في حقيقة الحال مع كتاباتهم عن أزمنة أخرى وأماكن أخرى وكان الفيزيائي أو العالم يكتفى بترجمة كتاب في الطب أو العلوم كتب منذ ٥٠ أو ١٠٠ سنة . وقد شن «كاتب جلبي » في كتابه عن الدين المسيحي في فرنسا ١٦٥٥ ، هجوما عنيقًا على العصور الوسطى ، دون أن يسدى أي اهتمام بأى تغيرات ، تكون قد حدثت في الدين المسيحي أثناء نصف الألف عام ، والتي فصلت ذلك عن العصر الحديث ، ودون الرجوع إلى عصر الاصلاح والحروب الدينية ، أو حتى الانشقاق بين روما والقسطنطينية . وبنفسس الروح يقوم مؤرخ عشماني من أوائل القرن الشامن عشر ، ويستبعد أي نعيمة ، بمساواة الدول الأوروبية في زمنه بالصليبين من العصور الوسطى ، ويستبعد أي حاجة لمناقشة هذا بالتفصيل ، وكذلك فنان حديث من القرن الشامن عشر تركى ، كان يعمل على رسم ملابس النساء الأوروبيات ، ولكنه كان يرسم موديلات من القرن السابع عشر .

لماذا هذا الاختلاف في المواقف بين المجتمعين تجاه كل منهما للآخرين ؟ بالتأكيد لا يمكن أن نعزى إلى أى تسامح ديني كبير من جانب الأوروبيين . وعلى المعكس فإن موقف المسيحيين تجاه الإسلام كان أكثر تعصبًا بدرجة كبيرة وخاليا من التسامح عن موقف المسلمين تجاه المسيحية . وأسباب هذا المتسامح الإسلامي العظيم في جزء منها

دينية وتاريخية ، وفي جزء آخر عملية . لقد ظهر محمد (على الله على الله على الله والسلمين معا بصورة واحدة . فإن من ظهور يسوع المسيح ، وبالنسبة للمسيحين والمسلمين معا بصورة واحدة . فإن دينهم يمثل آخر كلمات الإله إلى البشرية . ولكن تحديد الأزمنة التاريخية قد فرض اختلافا بين أفكارهم المشتركة . وبالنسبة للمسلمين . كان المسيحية شكلا مبكرا غير للمسيحين يعد محمد مدّعيا . وبالنسبة للمسلمين . تعد المسيحية شكلا مبكرا غير كامل من الدين الحقيقي ، ولذلك . فهو يحتوى على عناصر من الحقيقة مبنية على وحى حقيقي والمسيحيون مثل اليهود ، كانوا نتيجة لذلك موضعًا لتسامح الدولة الإسلامية . وبالنسبة للمسيحيين . فإن التعامل مع الدين الحديث بالطريقة نفسها غير عكن من الناحية اللاهوتية ؛ فقد وجد المسيحيون صعوبة في التسامح مع اليهودية ، التي كان يمكن أن ينظروا إليها بنفس الطريقة ، التي ينظر بها المسلمون إلى المسيحية ؛ فبالنسبة إليهم كان التسامح مع الإسلام يعني الاعتراف بالوحي الإلهي بعد المسيح ، فبالنسبة إليهم كان التسامح مع الإسلام يعني الاعتراف بالوحي الإلهي بعد المسيح ، وبالكتب المقدسة الستى أتست بسعد ذلك ؛ وبعد الإنجيل ، وهذا اعتراف لم يكونوا مستعدين للقيام به .

كانت هناك أيضًا بعض الاعتبارات الأخرى المعملية . . لقد أتى الإسلام إلى عالم كانت تسوده المسيحية من قبل . ولمدة طويلة . . كان المسلمون أقلية في الدول التي كانوا يحكمونها ، ولذلك فإن قدرًا من التسامح بالمنسبة لأديان أغلب الرعايا وكانت لذلك ضرورة إدارية واقتصادية ، وقد أدرك كثير من الحكام المسلمين هذه الحقيقة بحكمة . أما أوروبا عموما فلم تكن تخضع لمثل هذه القيود . ففي دولة أوروبية ظهرت مشكلة متوازية من هذا القبيل ، ففي إسبانيا مثلا كان هناك ثمن فادح لعدم التسامح عند إعادة الغزو ، وذلك بافتقار الدولة بسبب طرد المغاربة واليهود .

وهناك اختلاف مهم آخر موجود بين الحضارتين في الاهتمام ، الذي يعطيانه ، وحب الاستطلاع اللذي يسببانه بالمقارنة بالتنوع الشائع للشعوب والثقافات في العالم الإسلامي . . فإنه من المؤكد أن أوروبا الفرنجية في العصور الوسطى كانت تبدو مكانا رتيبا يشير الملل . لقد كانت منطقة لدين واحدة بدرجة كبيرة ، وجنس واحد ، ومن

معظم الأجراء ثقافة واحدة . وكانت الملابس واحدة تقريبًا بالنسبة لغالبية الطبقات الاجتماعية ، وكل هذا كان يمثل تناقضا مثيرا مع الشكل المتنوع المتغير الألوان للأجناس والعقائد والتقاليد والثقافات في العالم الإسلامي . كانت المسيحية الافرنجية تبحث عن الوحدة الرسمية ، وعملي الأقل يبدو أنها وجدت صعوبة من التسامح والتأقلم مع أي نوع من الانحراف ، وصرفت مجهودا كبيرا في تستبع أصحاب البدع والسحرة واليهود ، وغيرهم من الذين انشقوا عن القاعدة الأساسية .

الناحية الوحيدة التي قدمت أوروبا فيها تنوعا كانت في اللغة ، بخلاف العالم الذي يتكلم العربية ، حيث اللغة العربية كانت اللغة الوحيدة للدين والتجارة والثقافة ، وبيت كنز العلم في الماضي ، وإدارة العلم في الوقت الحاضر لقد استخدمت أوروبا عددًا كبيرا من السلغات المختلفة للديسن والدراسة ، بالإضافة إلي الأغراض اليومية . وكانت المؤلفات السكلاسيكية الأوروبية والكتب المقدسة المسيحية في ثلاث لغات : اللاتسينية والإغريقية والعبرية ، التي يمكن أن تضيف إليها الآرامية، إذا وضعنا في الاعتبار الكتب الآرامية للعهد القديم . ولذلك . . اعتاد الأوربيون - منذ مرحلة مبكرة - على ضرورة دراسة واتقان اللغات الصعبة ، بخلاف لغتهم الوطنية ، وأكثر من ذلك . . أنه توجد مصادر خارجية للحكمة مكتوبة بلغات أجنبية ، وكان الوصول إليها يتطلب تعلمها .

والموقف مختلف كثيرًا بين العرب الذين تعتبر لغتهم هى لغة الكتب المقدسة ، ولغة المؤلفات الكلاسيكة ، واللغة العلمية فى الوقت المناسب ، وفى أوقات متشابهة ، ولذلك لم يفكر أى أحد فى الحاجة إلى تعلم أى لغة أخرى .

ويوجد كثير من السلغات المختلفة تستخدم فى الكسلام فى أوروبا ، وكان مدى فائدة أى منها محدودا ، ولذلك عرف الأوروبيون - منذ طفولتهم - أن عليهم أن يتعلموا اللغات حتى يمكن أن يفهموا ويكونوا مفهومين من جيرانهم ، أو يسافرون للدراسة أو للعمل . وأكثر من كل هذا ، فإن على الأوروبي أن يتعلم اللغات ، لكى يحصل على قدرة على فهم المعرفة الدينية أو فى الحقيقة أى نوع منها بجدية . حتى السيوم وبينما

الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط عنده فقط لغة واحدة مكتوبة هي اللغة العربية ، فإن لدى الساحل الشمالي تقريبا اثنتي عشرة لغة .

فى الأراضى الإسلامية ؛ خاصة العربية . . تقدم المدن أنماطا متنوعة لاحصر لها ، اثراها الرجال الذيبن يعودون ، والزائرون والعبيد والتجار البوافدون من أراض بعيدة من آسيا وأفريقيا ، وحتى من أوروبا . وظهور رجال يرتدون ملابس أجنبية ، ولهم ملاميح غير مألوفة لم يكن يثير أى حب استطلاع في العواصم الكبيرة للشرق الأوسط ؛ حيث كان هذا مألوفا . ولايساوى أى شيء تلك الدهشة غير العادية التي يبديها سكان عواصم أوروبا الأحادية اللون عند رؤية شخص مغربي ، أو عثماني ، أو فارسي أو أى شخص من الزائرين الدخلاء في وسطهم .

وحب الاستطلاع المتلهف هذا والدال على سوء الخلق ، قد لاحظه كثير من الزائرين المسلمين إلى أوروبا . وفي بداية القرن الشامن عشر . . دهش السفير العثماني محمد سعيد من سلوك الأوروبيين الغريب ، حيث كانوا يسافرون إلى أماكن بعيدة ، أو ينتظرون الساعات الطويلة ويتحملون المتاعب الكبيرة فقط لكي يشبعوا حب استطلاعهم برؤية أحد الاتراك ، والكلمة المترجمة لحب الاستطلاع هي ( الحرص ) التي يمكن أن يكون معناها الأكثر دقة هو اللهفة ، أو الشره ، أو الشهوة (1) . وقد ذكر عزمي أفندي ، الذي توقف في كوبنيك في طريقة برلين في سنة ١٧٩٠ حيث إنه لم يرسل أي مبعوث من جانب سلطتنا العظيمة إلى برلين لمدة ثلاثين عاما . . لم يكن والسيدات جاءوا في عربات ، وعلى ظهور الخيل وعلى أرجلهم غير عابئين بالشتاء أو والسيدات جاءوا في عربات ، وعلى ظهور الخيل وعلى أرجلهم غير عابئين بالشتاء أو عزمي أنه كان ثمة جماهير من النظارة على كل من الجانسين على طول الطريق من عزمي أنه كان برلين ، وكانت الجماهير في العاصمة أكبر . ويصف واصف مناظر مشابهة كوبنيك إلى برلين ، وقد تأثر معظم الزائرين الآخرين ، بل وأحسوا بسعادة من هذه الحفاوة والاهتمام ، الذي أملي على الناس أن يجشموا أنفسهم التعب ، بل ويدفعوا الخفاوة والاهتمام ، الذي أملي على الناس أن يجشموا أنفسهم التعب ، بل ويدفعوا

مبالخ طائلة من المال فقط للتحديق فيهم ، لا لسبب أفسضل من هذا النوع من حب الاستطلاع كان غير مألوف تماما بشكل واضح ، ومن الصعب التعبير عنه .

وفى المراحل المبكرة أكثر من ذلك . . يميل الشخص إلى أن يعزى الاختلاف فى موقف كل من الثقافتين إلى حقيقة أن إحداهما لديها الكثير لتتعلمه ، بسينما الأخرى لديها الكثير لتقدمه ، ولكن بانتهاء الحروب الصليبية . . لم يعد هذا التفسير مناسبا ، وبنهاية العصورالوسطى من الواضح أننا نتعامل مع أحد الاختلافات الأساسية بين المجتمعين .

أولا: كانت أوروبا تشترك في الافتقار العام لحب الاستطلاع بالنسبة للشعوب الغربية . ومع ذلك فقد كانت هناك بالطبع استثناءات ، وقد كتب هيرودوت الذي يفترض أنه أبو التاريخ عن البرابرة ،بالإضافة إلى الإغريق والأزمنة القديمة بالإضافة إلى الحديثة . وبسبب عدم قدرته على قراءة المخطوطات الشرقية بحث عن المعلومات بالسفر والاستفسار في الشرق . وبعد عدة قرون . . كتب أوروبي آخر ويليام ارشيبشوب أوف تايب ( ١١٩٠ ) في المملكة اللاتينية في أورشليم تاريخ الممالك الإسلامية المجاورة . وقد وجد هو الآخر مصادره في الشرق ، وكانت معرفته باللغة العربية سببا في أنه استطاع أن يقرأ النصوص الأصلية .

لكن مثل هؤلاء الدارسين للتاريخ الأجنبى نادرين ؛ فكثير من المؤرخين الأوروبيين القدماء ومن العصور الوسطى ، حبسوا أنفسهم للرجال والأحداث الخاصة بدولهم وعادة ، ازمانهم هم . وهذا كما كان يبدو ، هو ما كان يريده قراؤهم . وكان لهيرودوت بعض المقلدين القلائل في الجغرافيا التاريخية الكلاسيكية ، وعلى العموم فإنه كان يهاب أكثر من أن يكون موضع الإعجاب وكان تاريخ الحروب الصليبية الذي ألفه ويليام تايلر يقرأ على نطاق واسع وترجم إلى الفرنسية ، ولم يتبق من تاريخ المسلمين ، على قدر مانعرف نسخة واحدة .

وقد يبدو عجيبا أن الحضارة الإسلامية الكلاسيكية ، التي تأثرت كثيرا في أيامها

الأولى بالإغريق والمؤثرات الآسيوية ، قد لفظـت بشكل حاسم الغرب ، ولن يمكننا أن نفترض شرحاً لذلك . بـينما كان الإسلام لايزال ينتشر ويقبل الجـديد . . لم يكن عند أوروبا الغربية إلا القليل أو لاشيء إطلاقا لكي تقدمه ، بل إنها بدلا من ذلك أظهرت وأكثر من ذلك فإن حقيقة أنها كانت مسيحية كان يفقدها مركزها مقدمًا ، وقد أدت تعاليم الإسلام التي جمعت كـل ما نزل به الوحى بطـريقة متتابـعة في الرسالة النـهائية لمحمد بالمسلمين إلى أن يسرفضوا المسيحية ؛ لأنها شكل مبكر غيسر متكامل لشيء ، كان هو نفسه يتملكه بشكل نهائي ومتكامل ، وأن لايعتدوا بالفكر المسيحي طبقًا لذلك . بعد التأثير الأول للمسيحية الشرقية على الإسلام في أولى فتراته قل تأثير المسيحية حتى من الحضارة العالمية البيزنطية إلى أقل درجة ، بعد ذلك في الوقت الذي خلق تقدم المسيحية ، وتقهقر الإسلام علاقة جديدة ، تسبلور الإسلام بطريقته الخاصة إلى فكر وسلوك ، وأصبح مـغلقا أمام المؤثرات الخارجـية ؛ خاصة تلك التي تـأتي من العدو ، لمدة ألف عام في المغرب . وبسبب الجدران السعالية الستى خلقتها القوة العسكسرية للإمبراطورية العثمانية ، التي خلقت حدودا قوية على الرغم من انهيارها . . فإن الشعوب الإسلامية استمرت في البحث عن الاقتناع ، والتفوق الثابت الذي لايمكن قياسه لحضارتهم على كل الحضارات الأخرى ( كما يضعل بعضنا حتى هذه الأيام في الغرب ) حتى بداية العصر الحديث بالنسبة لمسلمي العصور الوسطى ، ومن الأندلس إلى فارس كــانت أوروبا المسيحية أرضــا متخلــفة للكفرة الجهلة . وتلك كانت وجهة نظر ، ربما وجدت ما يبررها في وقت من الأوقات ، وفي نهاية العصور الوسطى كانت تتحول بصورة خطيرة إلى شيء آخر .

أثناء ذلك . . غيرت أوروبا موقفها تجاه العالم الخارجى تغييرا جذريا . إن الازدهار الكبير لحب الاستطلاع الفكرى والبحث العلمى كان يرجع بدرجة - ليست صغيرة - التى تصادف تلاقى ثلاث تطورات سعيدة مصادفة ، عامة أحدها كان اكتشاف الدنيا الجديدة بأكملها ، وبشعوبها الغربية ، البربرية المتحضرة ، وبها ثقافات غير معروفة

للكتب المقدمة ، وكان التطور الآخر عصر النهضة ، واكتشاف الآثار الكلاسيكية ، التى قدمت كلاً من مثالا لمثل حب الاستطلاع هذا ، وكذلك طريقة إشباعه . والتطور الثالث هو بداية الإصلاح ، وضعف السلطة الدينية على كل من الفكر والستعبير عنه ، وتحرر عقول الجنس البشرى بطريقة لم يجدوا مثلها منذ أثينا القديمة .

كان للعالم الإسلامي اكتشافاته ، بينما كانت التوسعات في جيوش العرب الإسلامية تجعلهم يتصلون بحضارات بعيدة متنوعة مثل أوروبا ، والهند ، والصين . وكان له كذلك عصر نهضته بإحياء التعاليم الإفريقية والفارسية - بدرجة أقل - في القرون الإسلامية المبكرة . ولكن تلك الأحداث لم تتصادف ، ولم يكن لصاحبها أي تحرر مسن القيود الدينية . لقد بدأ عصر النهضة الإسلامي ، وعندما توقف توسع الإسلام بدأ الهجوم المضاد من المسيحية . إن الصراع الفكري بين القدامي والمحدثين وبين رجال الدين والفلاسفة انتهى بالانتصار المبرر الدائم للطرف الأول على الثاني . وقد أكد هذا للعالم الإسلامي قوة اعتقادهم وإيمانهم بالاكتفاء الذاتي والتفوق كمكان الإيمان الحقيقي ، والطريقة المتحضرة للحياة الذي يعني الشيء نفسه بالنسبة للمسلمين . وقد احتاج الأمر إلى قرون من الهزائم والتقهقر حتى يستعد المسلمون لتعديل نظرتهم هذه إلى العالم مكانهم فيه ، وأن ينظروا إلى الغرب الإسلامي بشعور يختلف عن شعور الاحتقار .

واختلاف مهم آخر ومتصل بالموضوع نفسه بين الإسلام والغرب كان في مجال التجارة وميزانها ، وتأثير من يمارسونها . كان التجار الأوروبيون في الشرق الأوسط عديدين ، وغالبا أثرياء قادرين بطريقة متزايدة على التأثير ، بل أحيانا على السيطرة السياسية والتعليم . وكان التجار المسلمون في أوروبا قليلي العدد ، وليس لهم أية أهمية ، وفشلت طبقة التجار المسلمين في أن تحقق المحافظة على مجتمع برجوازي ، أو يتحدون بصفة جدية مع سيطرة العسكرية والبيروقراطية وكبار رجال الدين على الدولة والمدارس ، لقد كان اختلافا ، يمكن رؤية نتائجه من ناحية المجتمع الإسلامي والتاريخ الفكرى .

وأحيانا كان هذا التناقض في بعض الأحيان يصور بين استجابات العالم الإسلامي واليابان للتحدى الغربي ، كانت مواقفهم مختلفة جدًا . وبجانب الميزة الواضحة التي يتميز بها اليابانيون بإقامتهم في جزر بعيدة عن هجوم وتدخل القوى الغربية . . فهناك اختلاف آخر ، كانت أفكار المسلمين عن أوروبا متأثرة ، بل خاضعة في الحقيقة لعنصر ليس له إلا القليل أو لا شيء له من التأثير على اليابانيين - بالتحديد الدين . ومثل بقية العالم . . فإن المسلمين كانوا ينظرون إلى أوروبا أولاً بدرجة كبيرة بلغة الدين ؛ أي ليس كغربيين ، أو كأوروبين ، أو لونهم أبيض ، ولكن كمسيحيين - في الشرق الأوسط - بخسلاف الشرق الأقسصي ، وكانت المسيحية مألوفة ومرفوضة . ما هو الدرس ذو القيمة ، الذي يمكن أن يستفاد من اتباع دين معيب ، حل محله آخر ؟

ومما جعل الأمر أسوأ . . أن الدين لم يكن فقط ينظر إليه على أنه أقل قيمة ، بل أيضًا عدائى ؛ فمنذ ظهوره الأول من الجزيرة العربية في القرن السابع عشر كان الإسلام تقريبا في صراع دائم مع المسيحية ، من خلال الغزوات الإسلامية الأولى ، واستعادة المسيحيين لانتصاراتهم ، من خلال الجهاد والحروب الصليبية ، ومن خلال التقدم التركى والتوسع الأوروبي . وعلى الرغم من أن الإسلام كان قد حارب في كثير من المعارك على عديد من الجبهات . . فإن الحروب ضد المسيحية ، كانت هي الأطول والأكثر تدميرا ، التي تنضخمت في شعور المسلمين جهادا أكبر من الدرجة الأولى بغير منازع . وكانت هناك بالتأكيد دروس مستفادة من العدو في المعركة ، ولكنها كانت محدودة في قيمتها ، وتأثيرها كان يتلاشى بالأسلحة الفكرية والاجتماعية الدفاعية للإسلام .

كان بعض الزائرين المسلمين لأوروبا مهتمين بجمع المعلومات المفيدة . وكان هذا الأمر في أوله ينحصر بدرجة خالصة في المعلومات العسكرية ، التي يمكن أن تكون لها قيمة في حالمة تجدد الصراع المسلح . ولذلك كانت تقارير المبعوثين السياسيين المغاربة الاتراك من أوروبا تحتوى على أوصاف تفصيلية إلى حد ما عن رحلات المبعوثين إلى أوربا ، ومن وجهتهم ، مع بعض الوصف للطرق ومواقع القلاع ، ودفاعات الأماكن

التى يمرون بها . فى وقت من الأوقات أضيفت بعض المعلومات السياسية ، التى اعتقد بأنها مفيدة ، ولكن هذا حدث فى وقت متأخر ؛ فلم يكن ذلك موجودا إطلاقا من العصور الوسطى . وحتى نهاية القرن الثامن عشر فإن التقارير السياسية العثمانية من أوروبا ، كانت متقطعة بدائية وساذجة لدرجة تثير الدهشة .

وعندما قارب القرن الثامن عشر على الانتهاء بدأ المسلمون ينظرون إلى أوروبا بحذر متزايد ، ويظهرون علامات على إدراكهم للحاجة إلى دراسة هذا المجتمع الغريب الخطر الآن . ولأول مرة يصبح المسلمون مستعدين للسفر إلى أوروبا المسيحية ؛ للإقامة هناك لفترة . لقد تأسست السفارات الدائمة ، وظل الموظفون العثمانيون من رتب متنوعة في أوروبا ، وفي بعض الأحيان لمسدة سنوات . وقد تتابع هؤلاء الدارسون - بأعداد قليلة ، وبعد ذلك - كفيضان متدفق ، يرسمله حكام الشرق الأوسط إلى أوروبا لاكتساب المفنون والمهارات الضرورية ؛ للمحافظة على نظمهم والدفاع عن مناطق نفوذهم ، وعلى السرغم من أن غرضهم كان لايزال عسكريا ، ففي هذا الوقت وصلت التأثيرات إلى أبعد من ذلك كثيرا ، وفاقت الدروس التي تعلمها هؤلاء وأهداف رؤسائهم الأباطرة . وفي الربع الثامن من القرن المتاسع عشر ، كان عدد الاتراك أو المسلمين العرب أو الإيرانيين الذين يستطيعون قراءة لغة أوروبية صغيرًا بدرجة ملحوظة ، الكثير منهم كانوا مهتدين أو أبناء أو أحفاد مهتدين من المسيحية أو اليهودية الي الإسلام ، ولكنهم كانوا قد بدأوا يكونون مجموعة مهمة ، يقرأون أشياء أخرى بجانب كتبهم الدراسية كان لهم تأثير كمترجمين بدرجة متزايدة أو مفسرين .

وخلال القرن التاسع عشر تغيرت سرعة ومعيار ومدى استكشافات المسلمين لأوروبا بدرجة جذرية ، من بعض الدول في مرحلة مبكرة ، وفي بعضها الآخر من مرحلة متأخرة ؛ طبقا لحدوث كثافة المتأثير الأوروبي واتخذ الاكتشاف شخصية جديدة كلية .

وكان الدافع الرئيسي لملتغير هو السيطرة التي لاتخطئ لأوروبا في العالم ، ولكن

عملية الاكتشاف أصبحت سريعة جداً بسبب فتح قنوات جديدة ، وفوق كل شيء بسبب ظهور ماكسينات الطباعة ، وإنساء الصحف والمجلات ، ونشر الكتب التي بواسطتها وصلت الحقائق والأفكار الأوروبية إلى القارئ المسلم .

أحد القنوات الجديدة الأعم تأثيراً كانت الصحيفة ، هذا الاختراع الأوروبي لم يكن مجهولا كلية من الشرق الإسلامي ، وفي وقت مبكر يصل إلى ١٦٩٠ . . ذكر السفير المغربي غساني في تقريره عما سماه «آلة الكتابة » ؛ أي ماكينة الطباعة ، وذكر رسائل الأخبار ، التي كانت سائدة في إسبانيا في ذلك الوقت (٧) ؛ ومن الأشياء الأخرى ذكر أنها مليئة بالأكاذيب المثيرة « وقد أظهر المراقبون العثمانيون في بادئ الأمر معرفتهم بالمطبعة الأوروبية في القرن المثامن عشر وهناك أدلة على أن مقتطفات من الصحف الأوروبية قد ترجمت إلى اللغة التركية ليقرؤها المجلس الإمبراطوري . وما بدأ كعمل متقطع تطور إلى مكتب للطباعة ، الذي كانت ترعاه الحكومة العثمانية طوال القرن التاسع عشر ، وبعد ذلك ، تبين لدار المحفوظات في القصر الخديسوي بالقاهرة إهتمامًا مشابهًا بالصحافة الغربية بين خلفاء محمد على باشا .

ولم تكن أول الصحف التي نشرت في المنطقة راجعة إلى المبادرات ، ولكن الأجنبية ، كانت تنشر بالفرنسية تحت إشراف الفرنسين ، وكانت تشكل جزءًا من مجهود إعلامي عن الحكومة الثورية الفرنسية . وفي التسعينات ١٧٩٠ أقام الفرنسون آلة طباعة في سفارتهم في استامبول كانوا يبصدرون منها النشرات ، والاتصالات ، وإعلانات أخرى . وفي عام ١٧٩٠ كان السفير الفرنسي ، يطبع صحيفة أخبار كل أسبوعين ، تتكون من ست إلى ثمان صفحات ، ظاهريا لتوجيه الرعايا الفرنسيين . وكانت هذه الصحيفة توزع في كل أنحاء الدول العثمانية ، وفي السنة التالية . . أصبحت جريدة « الجاديت الفرنسية في المقطنطينية » أول صحيفة تظهر في الشرق الأوسط (٨) .

عند احتلال مصر انهمى بونابارت نشر الصحيفة الفرنسية فى استامبول ولكن بدأ واحدة غيرها ، جديدة فى مصر ، أحضر لها ماكينتين طباعة ، مجهزتين بحروف عربية

وإغريقية بالإضافة إلى الفرنسية . ومن ١٢ فراكستيرور السادس ، الموافق ٢٩ اغسطس ١٧٩٨ قام الفرنسيون بطباعة ونشر أول عدد من « كوريير دى ليجبت » التى كانت تصدر بعد ذلك كل خمسة أيام ، وكانت تقدم غلافا من الأخبار المحلية ، وأحيانا الأوروبية ، وكان مجموع الأعداد التى ظهرت ١٦٦ عددًا .

هذه الصحيفة الأخبارية بالإضافة إلى جريدة أكثر طموحاً لايكاد الاديكا دى جيبت » كانت كلها بالفرنسية فقط ، ولكن بعد اغتيال كليبر في ١٦ يونيو ١٨٠٠ ، بدأ خليفته عبدالله مينو أول جريدة باللغة العربية ، وكان عنوانها « التنبيه » واستمرت فترة قصيرة .

والفترة التالية في خلق طباعة الجريدة في السرق الأوسط بدأت في أزمير في ١٨٢٤ ، بتأسيس جريدة شهرية ؛ على الرغم من أنها كانت بالفرنسية ، وكانت موجهة بصفة رئيسية إلى المجتمع الأجنبي فإن هذه الجريدة مارست دورًا له بعض الأهمية في أمور هذا الوقت ، وفي بعض المناسبات ورطت محررها في متاعب مع السلطات ، وعلى سبيل المثال عندما دافع عن القضية العثمانية ضد المتمردين الإغريق ، وكانت هذه الحادثة تصور نقطتين جديدتين ، قوة الصحافة وخطر الرقابة . وعندما تضايق الروس من سطور المحرر للجريدة . . حاولوا إقناع السلطات التركية بقمعها ، وقد اقتبس المؤرخ العثماني المعاصر لطفي ، كلام السفير الروسي بقوله :

« فى الحقيقة فى فرنسا وإنجلترا ، يستطيع الصحفيون أن يعبروا عن أنفسهم بحرية ، حتى ضد ملوكهم لدرجة أنه فى مناسبات عديدة ، ومن السابق أن الحروب اندلعت بين فرنسا وانجلترا بسبب هؤلاء المصحفيين والحمد لله ، و أن الممالك المحروسة بالعناية الإلهية (أى العثمانيين) حميت من مثل هذه الأشياء ، حتى فترة قصيرة مضت ، حين ظهر رجل فى أزمير ، وبدأ ينشر صحيفته . سيكون من الصالح منعه . . » (٩) .

على الرغم من هذا التحذير العنيف . . استمرت الصحيفة فى الظهور وانضمت إليها بمرور الأيام صحف أخرى . وقد أدرك الشيخ رفاعة المصرى الذى ذهب إلى باريس ١٨٢٦ بسرعة قيمة الصحافة . اليعلم الإنسان سائر ما في نفس صاحبه ، خصوصا الورقات اليومية المسماة بالجرنالات والكاريطات ( الأولى جمع جرنال ، والثانية جمع كاريطة ) فإن الإنسان يعرف منها سائر الاخبار المتجددة ، سواء كانت داخلية أو خارجية ، أى داخل المملكة أو خارجها ، وإن كان قد يوجد فيها من الكذب مالايحصى ؛ إلا أنها قد تتضمن أخباراً تتشوق نفس الإنسان إلى العلم بها ، على أنها ربما تضمنت مسائل علمية جديدة التحقيق ، أو تنبيهات مفيدة ، أو نصائح نافعة ، سواء كانت صادرة من الجليل أو الحقير ، لانه قد يخطر ببال الحقير مالا يخطر ببال العظيم ، ومن فوائدها أن الإنسان إذا فعل فعلا عظيما أو رديئا ، وكان من الأمور المهمة ، كتبه أهل الجرنال ليكون معلومًا للخاص والعام ، لترغيب صاحب العمل الطيب ، وليرتدع صاحب الفعلة الخبيئة ، وكذلك إذا كان الإنسان مظلومًا من إنسان ، كتب مظلمته في هذه الورقات فيطلع عليها الخاص والعام فيعرف قصة المظلوم والظالم ، من غير عدول عما وقع فيها (انظر ص ٣٤٥) بحسب القوانين ، فيكون مثل هذا الأمر عبرة لمن يعتبر (١٠٠) .

وتأسس أول نشر زمنى منتظم بلغة من لغات الشرق الأوسط ، فى مصر ، على يد محمد علي باشا . لقد كانت « الجازيت الرسمية المصرية » ، وظهر عددها الأول فى القاهرة فى ٢٠ نوفمبر ١٨٢٨ ، وتبعتها مثيلتها العثمانية بعد عدد قليل من السنوات فى ١٨٣٢ . وقد شرحت المقالة الرئيسية أن المرشد الرسمى هو تطور طبيعى للمؤسسة الجغرافية التاريخية للإمبراطورية العثمانية القديمة ، وكانت تقوم بنفس الوظائف للتعريف « بالطبيعة الحقيقية للأحداث ، والمعنى الحقيقي لأفعال وأوامر الحكومة » ، لمنع سوء الفهم واتخاذ إجراءات مسبقة للنقد الموحد . وقد ذكر أن هناك فرضاً آخر وهو تقديم معلومات مفيدة عن التجارة والعلم والفنون . وقد ساعد افتتاح الخدمة البريدية العثمانية من عام ١٨٣٤ كثيراً على توزيع هذه الجريدة ، التي ظلت الصحيفة الوحيدة باللغة التركية حتى تأسست أول صحيفة غير رسمية ، وهى صحيفة أسبوعية للاخبار عام التركية حتى تأسست أول صحيفة غير رسمية ، وهى صحيفة أسبوعية للاخبار عام المركبة حتى تأسست أول صحيفة غير رسمية ، وهى صحيفة أسبوعية للاخبار عام المركبة حتى تأسطة رجل إنجليزى يسمى ويليام تشرشل ، وفي إيران . . بدأ نوع من

خطابات الأخبار الرسمية في سنة ١٨٣٥ - على يد محمد صالح الذي كان أول دارس إيراني في انجلترا .

بالنسبة للقارئ الحديث . . فإن هذه الجرائد الرسمية من القاهرة واستامبول وطهران تبدو ضعيفة وجافة ، وذات أهمية وجاذبية محدودة . ومع ذلك . . لابد أنها قد قامت بدور له بعض الأهمية في جعل القراء المصريين والأتراك والإيرانيين يعتادون على الأقل - على صورة المعالم الخارجي ، وكذلك في خلق مفردات صحيفة ، للدلالة ولمناقشة ما كان في ذلك الوقت مجهولاً من المؤسسات والأفكار . وفتحت هذه الثورة اللغوية الناتجة تقدمًا كبيرًا في عملية الاكتشافات ، وبالنسبة للصحف والجرائد الفترية ، فقد قدمت أيضًا الوسيلة والواسطة لزيادة حجم التراجم المضطرد ، التي كانت تجلب المعلومات عن أوروبا ، والكثير منها قد كتبه الأوروبيون إلى القراء المسلمين .

فى الحقبة الأولى من القرن التاسع عشر كان هناك مركزان رئيسيان للإصلاح الغربي ، فى تركيا ومصر ، ومن كل منهما فإن الاستعداد ونشر التراجم للكتب الغربية قد أعطيا أهمية مركزية ، وفى مصر وعلى وجه خاص أكثر . . كان هناك برنامج مصدق عليه من الدولة ، منظم للتراجم ، ولم يصل إلى هذه الدرجة أى شيء شبيه له ، منذ الأيام ، التي أمر فيها الخلفاء العباسيون بترجمة الأعمال الإغريقية والفلسفية ، والعلم إلى السلغة العربية . وبين ١٨٢٢ أو ١٨٤٢ . . طبع ٢٤٣ كتابًا في السقاهرة ، الجزء الأكبر منها كانت تراجم ، على الرغم من أنبها ترجمت في مصر ، وهي دولة تتكلم اللغة العربية . . فإن نصفها أو أكثر كانت باللغة التركية . وفي مصر محمد علي باشا . . كانت اللغة السركية لاتزال لغة علية القوم الحاكمين ، والأعمال في العسكرية والموضوعات البحرية ، بما في ذلك الرياضيات البحتة والتطبيقية (انظر ص ١٣٤٧) وكان أكثر من نصف الدارسين الذين أرسلهم الباشا إلى أوروبا ، عثمانيين يتكلمون التركية من خارج مصر . وكانت معظم الكتب من الطب وعلوم الطب البيطري والزراعة ، من خارج مصر . وكان معظمها باللغة العربية ؛ لأن هذه الموضوعات لم تكن محجوزة ومن جهة أخرى ، كان معظمها باللغة العربية ؛ والتاريخ الذي اعتبر بصفة مؤقتة علمًا لعلية الطبقة الحاكمة الذين يتكلمون الـتركية . والتاريخ الذي اعتبر بصفة مؤقتة علمًا لعلية الطبقة الحاكمة الذين يتكلمون الـتركية . والتاريخ الذي اعتبر بصفة مؤقتة علمًا لعلية الطبقة الحاكمة الذين يتكلمون الـتركية . والتاريخ الذي اعتبر بصفة مؤقتة علمًا

مفيدًا . . كان يبدو أيضًا أنه مادة لعلية القوم ؛ حيث إن القليل من الكتب التاريخية الذي طبع في مطبعة محمد علي ، في الفترة الأولى كان باللغة التركية ، وبين ١٨٣٩ ، ١٨٣٤ ترجمت أربعة كتب ، ذات محتوى تاريخي ، أحدها عن كاترين روسيا العظيمة ، والثلاثة كتب الأخرى كانت عن نابليون وعصره . وقد تبع بعد ذلك فترة من عدة سنوات ، قبل ظهور الترجمة التاريخية التالية - طبعة من تاريخ تشارلز الثاني عشر لفولتير ، طبع عام ١٨٤١ . وهذه المرة لم يكن بالتركية بل بالعربية ، كما كان الحال مع الترجمات التي تلت ذلك للكتب التاريخية التي نشرت في مصر (١١) .

كانت التراجم الـتركية التى نشرت فى مصر بالطبع تقرأ فى تركيا ، وبعضها أعيد طبعها همناك ، ولـكن الترجمة فى استامبول كانت لفترة طويسلة محصورة فى الكتب العلمية ، ولم يحدث إلا فى منتصف القرن أن بدأت تراجم الكتب الأوروبية فى التاريخ تظهر فى استامبول ، وكانت نقطة الـتحول هى نشر الطبعة التركية من الخلاصة الإنجليزية ، للتاريخ العالمي فى سنة ١٨٦٦ .

أما في إيران . . فيبدو أن الاهتمام بالتاريخ الغربي كان قد اختفي بعد كتاب التاريخ العظيم الذي كتبه راشد الدين ، وقد قام الكثيرون بتقليد كتابه هذا ، ولكن معالجة المناطق النائية أصبحت منطقية ، ولم يضف إليها أي شيء جديد له أهمية ، ولم يحدث إلا في السنوات الأولى للقرن التاسع عشر أن وجدنا عددًا قليلا من الكتب - معظمه إلى الآن - مخطوطات تعالج التاريخ الغربي ، وكانت هذه الكتب تستقى معلوماتها إلى درجة ملحوظة من مصادر تركية أكثر من غربية . وهناك مخطوط غير مؤرخ ربما في أوائل القرن التاسع عشر ، كتبه مؤلف مجهول ، يقص علينا تاريخ انجلترا ، منذ يوليوس قيصر إلى تشارل الأول في واحد وعشرين جزءًا . (۱) وبجانب هذا فإن كتب التاريخ عن أوروبا الغربية المكتوبة باللغة الفارسية ، لم تظهر إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في ذلك الوقت ، وكان ثمة مؤلفات غزيرة بكل من اللغة التركية والعربية ؛ بالإضافة إلى النمو السريع للصحف والجرائد الموسيمية فيها ؛ مما غير من صورة العالم التي كانت تبدو للقراء المسلمين .

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر نمت عملية الاكتشاف إلى أبعاد وصلت

إلى الفيضان ، ولم تعد أوروبا تنتظر أن يكتشفها المكتشفون المسلمون ، ولكنها بنفسها بدأت تخزو الأراضى المسلمة ، وتفرض عليها علاقة جديدة قوية ، وأخذ العالم الإسلامى وقتا طويلاً ؛ لكى يتأقلم معها ، والتى لم يقبلها أبدا فى حقيقة الأمر .

خلال الجزء الأول من القرن التاسع عشر ، يمكن أن يرى المتغيير فى عدد من النواحى ، أحدها ، قد ذكر من قبل ، هو الموقف تجاه اللغات الأجنبية ، أو بمعنى آخر الأوروبية ، ولأول مرة يبدو تعلم اللغة الغربية مسموحا به ، ويسعد ذلك أمرًا مرغوبا فيه ، وأخسيرا ضروريا ووضع الشباب المسلم تحت إمرة مدرسين أجانب ، أولا فى دولهم هم ، وأخيرا فى أوروبا كذلك ، ومنذ وقت ليس بالطويل . . كان مثل هذا العمل ، يعد شاذا ولايمكن التكلم عنه ، والآن . . فإن معرفة الملغات الأجنبية ، أصبحت مؤهلات مهمة ، وأصبحت مدرسة اللغات ومكاتب الترجمة في مراتب الجيش والقصر طريقًا لملقوة ، وقد أعطى التغير نفسه فى الظروف دوراً مهما وجديدًا للاقلية والمسيحية ؛ خاصة فى الدول العربية ؛ حيث كانوا يشتركون مع الأغلبية المسلمة فى اللغة والثقافة ، أكثر من الذى يحدث فى تركيا وإيران بدرجة كبيرة .

وزاد طوفان الزائرين المسلمين لأوروبا ، في بادئ الأمر الدبلوماسيون ، و بعد ذلك الدارسيون ، وبعدهم آخرن كثيرون ، بما في ذلك فترة اللاجئين السياسيين . وقد سارت حركة المعرفة والأفكار من أوروبا إلى المشرق الأوسط ، خلال القنوات نفسها وغيرها ، على نطاق واسع الآن بطريقة لاتقارن . بالإضافة إلى الحركة الأكبر كثيرًا للأشخاص فهناك عديد من مجالات الاتصال الجديد المدرسة والفرقة العسكرية ، والكتاب والجريدة ، مكتب الحكومة ومكتب المحاسبة كلها تساعد في تعميق وتوسيع معرفة أوروبا التي بدت بدرجة متزايدة قوة تنتشر بسرعة وتتعاظم بدرجة ضخمة ، مهددة وجود الإسلام نفسه وتتطلب الفهم والتقليد في بعض الأحيان . أما الموقف القديم من الاحتقار ، وافتقار الاهتمام فقد كان يتغير ، لفترة على الأقل وسط بعض العناصر من علية الطبقة الحاكمة ، وأخيرا كان المسلمون يتجهون إلى أوروبا ، اذا لم يكن بإعجاب ، فإنه كان مصحوبا بالاحترام ، وربحا بالخوف ، ويعطونها المجاملة الفائقة بتقليدها ، وقد بدت مرحلة جديدة من الاكتشافات وقد استمرت تقريبًا حتى وقتنا الحالى .

# الرسوم والأشكال



3. Persian commander receiving a deputation of two Portuguese

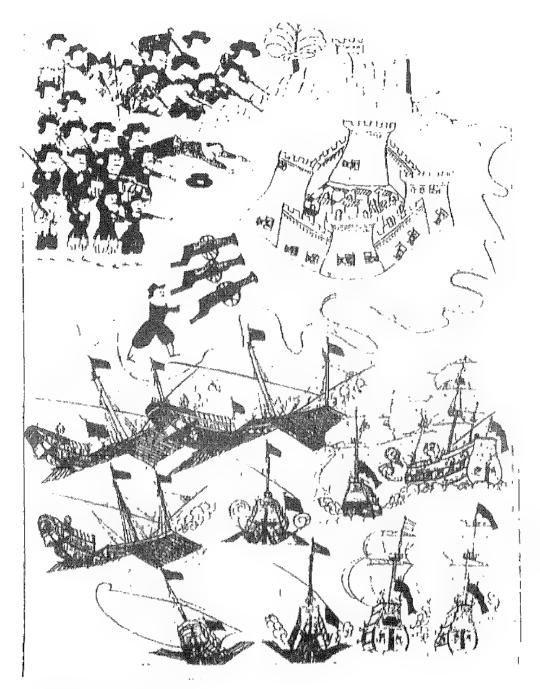

4. Venetians bombard Tenedos





9. A Muslim warrior fighting Crusaders



10 and 11 Popes and Emperors



16. A European page holding a wine cup



# Notes

# الفصل الأول

- 1 Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, ed. J.B. Bury (London, 1909/1914), vol. 6, chap. 52:16
- 2 Zuhrī, Kıtāb al-Dju'rāfiya. Mappemonde du Calife al-Ma'mun réproduite par Fazàri (III/IX s.) rééditée et commentée par Zuhrī (VIe/XII s.), ed. M. Hadj-Sadok in Bulletin d'études orientales 21(1968). 77/230; cf. French transl., p. 39
- 3. Ibn 'Abd al-Hakam, Futuh Misr wa-akhbaruha, ed. C. C. Torrey (New Haven, 1922), pp. 216–217.
- 4. Ibn al-Qalānīsī, Dhayl ta'rīkh Dimasha (History of Damascus 365-555 AH), ed. H. F. Amedroz (Beirut, 1908), p. 134, cf. English transl., H. A. R. Gibb, The Damascus Chronicles of the Crusades, (London; 1932), p. 41.
- 5. Ibn al-Athir, al-Kāmil fi'l-ta'rīkh, ed. C. J. Thornberg (Leiden, 1851-1876), 10:185, year 491.
- 6. Ibid., 10: 192-193, year 492.
- 7 E. Ashtor, "The Social Isolation of the Ahl adh-Dhimma," Pal Hirschler Memorial Book (Budapest, 1949), pp. 73-94.
- 8. Abū Shāma, Kitāb al-Rawdatayn fī akhbūr al-dawlatayn, 2nd edition, ed. M. Ḥilmi Aḥmad (Cairo, 1962), 1 pt 2: 621-622.

- 9. Ahmedi in Osmanli Tarihleri, ed. N. Atsiz (Istanbul, 1949), p. 7; cf. Paul Wittek, The Rise of the Ottoman Empire (London, 1938), p. 14.
- 10. Oruç, Die frühosmanischen Jahrbücher des Urudsch, ed. F. C. H. Babinger (Hannover, 1925), p. 124; Oruç Beğ Tarihi, ed. N. Atsız (İstanbul, 1972), pp. 108-9.
- 11. English transl., E. J. W. Gibb, *The Capture of Constantinople* (London, 1879) pp. 33-34 (slightly revised); cf. Sa'd al-Din, *Taj al-tavarih* (Istanbul, 1279 A.H.), 1:419ff.
- 12. Tursun, The History of Mehmed the Conqueror, ed. and trans. H. Inalcik and R. Murphy (Minneapolis and Chicago, 1978), fols. 156a-156b.
- 13. Neşri, Gihānnümā, die Altosmanische Chronik des Mevlānā Mehemmed Neschri, ed. F. Taeschner (Leipzig, 1951), 2:307-8; Kitab-i Cihan Nüma, Neşri Tarihi, ed. F.R. Unat and M.A. Köymen (Ankara, 1949), 2:838-39.
- 14. R. Knolles, The generall historie of the Turkes, from the first beginning of that nation to the rising of the Othoman families (London, 1603), p.1.
- 15. Eskandar Monshi, History of Shah Abbas the Great, trans. R. M. Savory, (Boulder, 1978), 2:1202-3.
- 16. Tarih al-Hind al-Garbi (Istanbul, 1729), fol. 6bff.
- 17. On this project, see the article of H. Inalcik, "Osmanli-Rus rekabetinin menşei ve Don Volga Kanali teşebbüsü (1569)," Belleten 46 (1948):349-402; English version, "The Origins of the Ottoman-Russian Rivalry and the Don Volga Canal, 1569," Annals of the University of Ankara 1(1946-47):47-107.
- 18. Ogier Ghiselin de Busbecq, The Turkish Letters . . . , trans. C. T. Forster and F. H. B. Daniell (London, 1881), 1:129-30; cf. The Turkish Letters . . . , trans. W. S. Forster (Oxford, 1927), pp. 40-41.
- 19. Sılıhdar tarihi (Istanbul, 1928), 2:80.
- 20. Ibid., 2:87; cf. German transl., R. F. Kreutel, Kara Mustafa vor Wien (Graz, 1955), pp. 160 and 166.
- 21. Cited in Ahmet Refik, Ahmet Refik hayatı seçme şiir ve yazıları, ed. R. E. Koçu (Istanbul, 1938), p. 101.
- 22. F. von Kraelitz-Greifenhorst, "Bericht über den Zug des Gross-Botschafters Ibrahim Pascha nach Wien im Jahre 1719," Akademie der Wiss. Wien: Phil. Hist. Kl. Sitzungsberichte 158 (1909): 26-77.
- 23. Das Asafname des Lutfi Pascha, ed. and trans. R. Tschudi (Berlin, 1910), p. 34.
- 24. Mühimme defteri, vol. 16, no. 139: "Donanma-i hümayun küffar-i haksar donanması ile mülaki olup iradet Allah nev'-i ahire müte-'allik oldu..." Cf. M. Lesure, Lepante: la crise de l'empire Ottoman (Paris, 1972), p. 180.
- 25. Tarih-i Peçevi (Istanbul, 1283 A.H.), 1: 498-99; cf. A. C. Hess, "The

- Battle of Lepanto and its Place in Mediterranean History", Past and Present 57 (1972):54.
- 26. Kemalpaşazade, Histoire de la campagne de Mohacz . . . , ed. and trans. M. Pavet de Courteille (Paris, 1859), pp. 24-27.
- 27. Qur'an, 60.1; cf. Qur'an 5.51.
- 28. Tarih-i Cevdet (Istanbul, 1301-1309 A.H.) 5:12.
- 29. Vasif in Cevdet, 4:357-58; cf. French transl., Barbier de Meynard, "Ambassade de l'historien Turc Vaçif-Efendi en Espagne (1787-1788)," Journal Asiatique 5 (1862):521-23.
- 30. V. L. Ménage, "The English Capitulations of 1580: A Review Article," International Journal of Middle Eastern Studies 12 (1980):375.
- 31. Ibrahim Müteferrika, Uşūl al-ḥikem fī nizām al-umem (Istanbul, 1144 A.H.); idem, French version, Traité de la Tactique (Vienna, 1769).
- 32. T. Öz, ed., "Selim III ün Sırkatibi tarafından tutulan Ruzname," Tarih Vesikaları 3(May, 1949):184; cf. Cevdet, 6:130; cf. B. Lewis, "The Impact of the French Revolution on Turkey," in The New Asia: Readings in the History of Mankind, ed. G.S. Metraux and F. Crouzet (1965), p. 119, n. 37.
- 33. Cevdet, 6: 118–19; see further B. Lewis, "The Impact of the French Revolution . . . ," p. 57, n. 12.
- 34. E. Z. Karal, "Yunan Adalarının Fransızlar tarafından işgali," Tarih Semineri Dergisi, (1937), p. 113ff; Cevdet, 6:280-81.
- 35. Cevdet, 6:311; cf. Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London, 1968), pp. 66-67.
- 36. Jabartī, Ajā'ib al-athār fī al-tarājim wa'l-akhbār (Būlāq, 1297 A.H.), 3:2-3.
- 37. Nicola Turk, Chronique d'Égypte 1798-1804, ed. and trans. Gaston Wiet (Cairo, 1950), text pp. 2-3; cf. French transl., pp. 3-4. See also George M. Haddad, "The historical work of Niqula el-Turk, 1763-1828," Journal of the American Oriental Society, 81(1961), pp. 247-51.
- 38. Ibid., p. 173; cf. French translation, p. 223.
- 39. E. Ziya Karal, Halet Efendinin Paris Büyük Elciligi 1802–1806 (Istanbul, 1940), pp. 32–34, 35, and 62; cf. B. Lewis, "The Impact of the French Revolution . . . ," p. 54.
- 40. Asim Tarihi (Istanbul, n.d.), 1:374-76; cf. Cevdet, 8:147-48 and Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 72.

# الفصل الثاني

1. H. R. Idris, "Commerce maritime et ķirād en Berberie orientale," IESHO, 14 (1961), pp. 228-29.

- 2. W. Cantwell Smith, The Meaning and End of Religion (New York, 1964), pp. 58ff, 75ff.
- 3 Qur'ān, 112.
- 4. Ibid., 16.115.
- 5. Ibid., 109.
- 6. See D. Santillana, Instituzioni di Diritto Musulmano, 1 (Rome, 1926): 69-71; L. P. Harvey, "Crypto-Islam in Sixteenth Century Spain," Actas del Prime: Congreso de Estudios Árabes e Islámicos (Madrid, 1964), pp. 163-178; al-Wansharishi, Asnā al-matājir fī bayān aḥkām man ghalaba ala waṭanihi al-naṣārā wa-lam yuhājir, ed. Ḥusayn Mu'nis, in Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid 5 (1957): 129-191.
- 7. Ṣā'id b. Aḥmad al-Andalūsi, Kitāb Ṭabaqāt al-Umam, (Cairo, n.d.), p. 11; cf French transl., R. Blachère, Livre des catégories des nations, Publications de l'Institut des Hautes Études Maroçaines 28 (Paris, 1935): 36-37.

### الفصل الثالث

- 1. Rashid al-Din, Histoire universelle . . . , I, Histoire des Franks, ed. and trans. K. Jahn (Leiden, 1951), text p. 11; cf. French transl., p. 24; cf. German transl., K. Jahn, Die Frankengeschichte des Rasid ad-Din (Vienna, 1977), p. 54.
- 2. G.S. Colin, "Un petit glossaire hispanique arabo-allemand de début du XVI<sup>e</sup> siècle," al-Andalus 11 (1946): 275-81.
- 3. On the translation movement and its accomplishments, see F. Rosenthal, *The Classical Heritage in Islam* (London, 1975).
- 4. On the Orosius version, see G. Levi Della Vida, "La traduzione araba delle storie di Orosio," al-Andalus 19 (1954): 257-93.
- 5. Awhadi, ed. M. Hamidullah, "Embassy of Queen Bertha to Caliph al-Muktafi billah in Baghdad 293/906," Journal of the Pakistan Historical Society 1 (1953): 272-300. See further, G. Levi Della Vida, "La corrispondenza di Berta di Toscano col Califfo Muktafi," Rivista Storica Italiana 66 (1954): 21-38; C. Inostrancev, "Notes sur les rapports de Rome et du califat abbaside au commencement du Xe siècle," Rivista degli Studi Orientali 6 (1911-1912): 81-86.
- Ibn al-Nadim, Kitāb al-Fihrist, ed. G. Flügel (Leipzig, 1871), 1: 15-16;
  cf. English transl., B. Dodge (New York, 1970), 1: 28-31.
- 7. Both volumes of Osman Ağa's memoirs were first published in German translation: see R. F. Kreutel and O. Spies, Leben und Abenteuer des Dolmetschers 'Osman Ağa (Bonn, 1954), and R. F. Kreutel, Zwischen Paschas und Generalen (Graz, 1966). The Turkish text of one volume has been edited by R. F. Kreutel, Die Autobiographie des Dolmetschers 'Osman Ağa aus Temeschwar (Cambridge, 1980).

- 8. Ö. L. Barkan, XV ve XVIinci asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda zirai ekonominin hukuki ve mali esasları, vol. 1, Kanunlar (İstanbul, 1943), p. 213.
- 9. See J. Wansbrough, "A Mamluk Ambassador to Venice in 913/1507," Bulletin of the School of Oriental and African Studies 26, pt. 3 (1963): 503-30.
- F. Babinger, "Der Pfortendolmetsch Murad und seine Schriften", in Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit, ed. F. Babinger et al. (Berlin and Leipzig, 1927) pp. 33-54.
- 11. Evliya, Seyahatname (Istanbul, 1314 A.H.), 7: 322; cf. German translation, R. F. Kreutel, Im Reiche des Goldenen Apfels (Graz, 1957), p. 199.
- 12. Evliya, 7: 323; cf. Kreutel, p. 200.
- 13. Evliya, 3: 120-21.
- 14. Muḥammad b. 'Abd al-Wahhāb, al-Wazīr al-Ghassānī, Riḥlat al-wazīr fī iftikāk al-asīr, ed. Alfredo Bustānī (Tangier, 1940), p. 96; cf. French transl. by H. Sauvaire, Voyage en Espagne d'un Ambassadeur Marocain (Paris, 1884), pp. 225-26.
- 15. Kâtib Çelebi, *Irşad al-hayara ila tarih al-Yunan wa'l-Rum wa'l-Nasara*, manuscript in Türk Tarih Kurumu Library, no. 19 (no pagination). Kâtib Çelebi is also known as Hajji Khalifa, in Turkish orthography Hacı Halife. The ms. is briefly described by V.L. Ménage in "Three Ottoman Treatises on Europe," *Iran and Islam*, ed. C.E. Bosworth (Edinburgh, 1971), pp. 421–23.
- 16. Arnold of Lübeck, Chronicon Slavorum, ed. W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen (Stuttgart-Berlin, 1907) bk. vii, chap. 8.
- 17. A. Bombaci, "Nuovi firmani greci di Maometto II," Byzantinische Zeitschrift 47 (1954): 238-319; idem, "Il 'Liber Graecus,' un cartolario veneziano comprendente inediti documenti Ottomani in Greco (1481-1504)," Westöstliche Abhandlungen, ed. F. Meier, (Wiesbaden, 1954), pp. 288-303. See further Christos G. Patrinelis, "Mehmed II the Conqueror and his presumed knowledge of Greek and Latin," Viator, 2 (1971), 349-54.
- 18. See H. and R. Kahane and A. Tietze, The Lingua Franca in the Levant (Urbana, 1958).
- 19. L. Bonelli, "Elementi italiani nel turco ed elementi turchi nell italiano," L'Oriente 1 (1894): 178-96.
- 20. Şem'danizade, Şem'dani-zade Fındıklılı Süleyman Efendi tarihi mür'it-tevarih, ed. M. M. Aktepe (Istanbul, 1978), p. 107. See preface to Relation de l'ambassade de Méhmet Effendi à la cour de France en 1721 écrite par lui même et traduite du turc par Julién Galland (Constantinople and Paris, 1757).
- 21. Cited in C. Issawi, "The Struggle for Linguistic Hegemony," The American Scholar (summer, 1981), pp. 382-87.

, . , . .

- 22. Seid Mustafa, Diatribe de l'ingénieur sur l'état actuel de l'art militaire, du génie et des sciences à Constantinople (Scutari, 1803; reprinted by L. Langlès, Paris, 1810), pp. 16–17. According to Langlès, Seid Mustafa was a graduate and later a teacher of engineering. Hammer-Purgstall, however, says that "Seid Mustafa" was a fiction and that the tract was written at the request of the Reis Efendi by the Greek dragoman Yakovaki Argyropoulo. On Y. Argyropoulo, a key figure in the early translation movement, see "Jacques Argyropoulos," Magasin Pittoresque (1865), pp. 127–28.
- 23. Şanizade, Tarih (Istanbul, 1290–1291 A.H.), 4: 33–35; cf. Cevdet, 11: 43 and [J. E. de Kay] Sketches of Turkey in 1831 and 1832 (New York, 1833).
- 24. B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, pp. 88-89.
- 25. S. Ünver, Tanzimat, 1, Turkish Ministry of Education (Istanbul, 1940), pp. 940-41.

### الفصل الرابع

- 1. For contrasting views on the significance of the Hellenistic element in Islamic civilization and of the resulting affinities with Christendom, see C.H. Becker, *Islamstudien*, vol. 1 (Leipzig, 1924), especially chapters 1, 2, 3, and 14; and also Jörg Kraemer, *Das Problem der Islamischen Kulturgeschichte* (Tübingen, 1959).
- 2. Ibn al-Faqih, cited in Yaqut, Mu'jam al-buldan, s.v. "Rumiya."
- 3. Part of his account is preserved and quoted in Ibn Rusteh, Kitāb al-A'lāq al-nafīsa, ed. M. J. De Goeje (Leiden, 1892), pp. 119–130. See further, Encyclopedia of Islam, 2nd ed., s.v. 'Hārūn b. Yaḥyā' (M. Izzedin). The Encyclopedia of Islam will hereafter be cited as EI1. or EI2.
- 4. The Kadi's memoirs were published by I. Parmaksızoğlu, "Bir Türk kadısının esaret hatıraları," *Tarih Dergisi* 5 (1953): 77–84.
- 5. On Osman Ağa, see above Chap. 3, n. 7. On other prisoners, see O. Spies, "Schicksale Türkischer Kriegsgefangener in Deutschland nach den Türkenkrieg", Festschrift Werner Caskel, ed. E. Graf (Leiden, 1968), pp. 316–35.
- 6. Usāma, Kitāb al-I'tibār, ed. P.K. Hitti (Princeton, 1930), p. 132; cf. English transl., P.K. Hitti, An Arab-Syrian Gentleman and Warrior in the Period of the Crusades (New York, 1929), p. 161.
- 7. On this story, see V. Barthold, "Karl Veliki i Harun ar-Rashid," Sočineniya 6 (Moscow, 1966): 342-64; Arabic transl. in V. V. Barthold, Dirāsāt fī ta'rīkh Filaştīn fi'l-uṣūr al-wusṭā, trans. A. Haddād

(Baghdad, 1973): 53–103. Also see S. Runciman, "Charlemagne and Palestine," English Historical Review 50 (1935): 606–19.

- 8. See above, chap. 3, n. 5.
- 9. Arabic text, R. Dozy, ed., Recherches sur l'histoire et la litterature de l'Espagne pendant le moyen âge, 3rd ed. (Paris-Leiden, 1881), 2: 81-88; reprinted by A. Seippel, Rerum Normannicarum Fontes Arabici (Oslo, 1946), pp. 13-20. Cf. German translation, G. Jacob, Arabische Berichte von Gesandten an germanische Fürstenhöfe aus dem 9. und 10. Jahrhundert (Berlin-Leipzig, 1927), pp. 38-39; French transl. in R. Dozy, Recherches, 3rd ed., 2: 269-78. For discussions, see W. E. D. Allen, The Poet and the Spae-Wife (Dublin, 1960), and E. Lévi-Provençal, "Un échange d'ambassades entre Cordoue et Byzance au IX<sup>e</sup> siècle", Byzantion 12 (1937):1-24, who dismisses the story as a literary fabrication based on a genuine embassy to Constantinople. See further, EI2., s.v. "Ghazāl" (A. Huici Miranda). Also see A. A. el-Hajji, "The Andalusian Diplomatic Relations with the Vikings during the Umayyad Period." Hesperis Tamuda, 8 (1967): 67-110.
- 10. The surviving fragments of Ibrāhim ibn Ya'qūb's travels have formed the subject of an extensive literature. Both texts, the 'Udhri version as preserved by Qazvini and the Bakri passages are available in print: Qazvini, in the editio princeps by F. Wüstenfeld, Zakarija ben Muhammed ben Mahmud al-Cazwini's Kosmographie, II, Kitab Athar al-bilad. Die Denkmäler der Länder (Göttingen, 1848); the Bakri excerpt was first edited by A. Kunik and V. Rosen, Izvestiya al-Bekri i drugikh' autorov'o Rusi i Slavyanakh (St. Petersburg, 1878-1903), reprinted with a critical commentary by T. Kowalski, Relatio Ibrāhim Ibn Jackūb de itinere slavico, in Monumenta Poloniae Historica 1 (Cracow, 1946): 139ff., and now conveniently accessible in an edition of Bakri's book by A.A. el-Hajji, ed., Jughrāfiya al-Andalus wa-Urūba (Beirut, 1968). Translations include G. Jacob in Arabische Berichte . . . , pp. 11-33; and most recently, A. Miquel, "L'Europe occidentale dans la relation arabe de Ibrāhim b. Ya'qūb", Annales ESC 21(1966): 1048-1064. Other studies include, B. Spuler, "Ibrāhīm ibn Ja'qūb Orientalistiche Bemerkungen," Jahrbücher fur Geschichte Osteuropas, 3 (1938): 1-10; E. Ashtor, The Jews of Moslem Spain, vol. 1 (Philadelphia, 1973), pp. 344–49; A.A. el-Hajji, "Ibrāhīm ibn Ya'qūb at-Tartūshi and his diplomatic activity," The Islamic Quarterly 14 (1970): 22-40. See further EI2., s.v. "Ibrāhim b. Ya'qūb," (A. Miquel).
- 11. G. Jacob, Arabische Berichte, p. 31, n. 1: "Es ist charakteristisch, das der arabische Diplomat den Kaiser als Gewährsmann nicht nennt, wahrend der jüdische Handelsmann sich mit dieser Beziehung brüstet."

- 12. Mentioned in the biography of John of Gorze, see R. W. Southern, The Making of the Middle Ages (London, 1953), p. 36ff.
- 13. Ibn Wāṣil, Mufarrij al-kurūb fī akhbār banī Ayyūb, ed. H. M. Rabie (Cairo, 1979), 4: 248.
- 14. Ibn Khaldūn, Al-Ta'rīf bi-ibn Khaldūn wa-riḥlatuh gharban wa-sharqan, ed. Muḥammad ibn Ta'wīt al-Tanjī (Cairo 1951), pp. 84-85; cf. French transl. by A. Cheddadi, Le Voyage d'Occident en Orient (Paris, 1980), pp. 91-92.
- 15. Usāma, pp. 140-141; cf. Hitti, pp. 169-76.
- 16. Abū Ḥāmid al Granadino y su relación de viaje por tierras eurasiáticas, ed. and trans. C.E. Dubler (Madrid, 1953). See further, I. Hrbek, "Ein arabischer Bericht über Ungarn", Acta Orientalia 5 (1955): 205-30.
- 17. Ibn Jubayr, Riḥla (The Travels of Ibn Jubayr) ed. W. Wright (Leiden, 1907), p. 303; cf. English transl. R. C. J. Broadhurst, The Travels of Ibn Jubayr, (London, 1953), p. 318.
- 18. Ibn Jubayr, pp. 305-6; cf. Broadhurst, p. 321.
- 19. Ibid., p. 301; cf. Broadhurst, pp. 316-17. The concluding quotation is from Qur'an, 7.154.
- 20. Ibn Shāhīn al-Zāhirī, Zubdat kashf al-mamālik, ed. P. Ravaisse (Paris, 1894) p. 41; cf. French translation, J. Gaulmier, La zubda kachf al-mamālik (Beirut, 1950), p. 60. Cf. M. A. Alarcón and R. Garcia, Los documentos árabes diplomáticos del Archivo de la corona de Aragón (Madrid and Granada, 1940).
- 21. See P. Pelliot, "Les Mongols et la Papauté" Revue de l'Orient Chrétien 3rd ser., 23 (1922-23): 3-30, 24 (1924): 225-335, and 28 (1931); V. Minorsky, "The Middle East in Western Politics in the thirteenth, fifteenth, and seventeenth Centuries," Royal Central Asian Society Journal 4 (1940): 427-61; J. A. Boyle, "The Il-Khans of Persia and the Princes of Europe," Central Asian Journal 20(1976): 28-40; D. Sinor, "Les Relations entre les Mongols et l'Europe jusqu'à la Mort d'Arghoun et de Bela IV," Cahiers d'Histoire Mondiale 3 (1956): 37-92.
- 22. 'Umari, al-Tarif bil-mustalaht al-sharif (Cairo, 1312 A.H.).
- 23. Qalqashandī, Şubḥ al-a'shā fī şināat al-inshā' (Cairo, 1913ff), 8:25ff; cf. M. Amari, "Dei titoli che usava la cancelleria di Egitto," Mem. del. R. Acc. Linc. (1883–84): 507–34; H. Lammens, "Correspondence diplomatiques entre les sultans mamlouks d'Égypte et les puissances chrétiennes," Revue de l'Orient Chrétien 9(1904); 151–87 and 10 (1905): 359–92.
- 24. Qalqashandi, 7: 42ff.
- 25. Juvayni, Ta'rikh-i jihān gushā, ed. M. M. Qazvini, vol. 1 (London, 1912), pp. 38-39. Cf. English transl., J. A. Boyle, The History of the World Conqueror, (Manchester, 1958), 1:53.

- 26. Nicholas de Nicolay, Les navigations . . . (Antwerp, 1576), p. 246.
- 27. B. Lewis, Notes and Documents from the Turkish Archives (Jerusalem, 1952), pp. 32 and 34.
- 28. A. Arce, "Espionaje y última aventura de Jose Nasi (1569-1574)" Sefarad 13 (1953): 257-86.
- 29. C.D. Rouillard, The Turk in French History, Thought, and Literature 1520-1660 (Paris, 1938), pt. 1, chap. 2.
- 30. M. Herbette, Une Ambassade Persane sous Louis XIV (Paris, 1907).
- 31. A. A. De Groot, The Ottoman Empire and the Dutch Republic: A History of the Earliest Diplomatic Relations 1610-1670 (Leiden, 1978), pp. 125-29.
- 32. On the reports of Ottoman embassies to Europe and elsewhere, see F. Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke (Leipzig, 1927), pp. 322–37, hereafter cited as GOW; and for a much fuller account, F. R. Unat, Osmanli Sefirleri ve Sefaretnameleri (Ankara, 1968). A few of these texts have been translated (see Babinger, loc. cit.); the best and most recent are the annotated German versions published by R. F. Kreutel in his series, Osmanische Geschichtsschreiber (Graz, 1955ff). On European diplomacy in Istanbul, see B. Spuler, "Die europäische Diplomatie in Konstantinopel bis zum Frieden von Belgrad (1739)," Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven, 11 (1935), 53–115: 171–222, 313–366; idem, "Europäische Diplomaten in Konstantinopel bis zum Frieden von Belgrad (1739)," Jahrbücher fur Geschichte Osteuropas 1 (1936): 229–62, 383–440.
- 33. See Babinger, GOW, p. 325.
- 34. See K. Teply, "Evliya Çelebi in Wien," Der Islam 52 (1975): 125-31.
- 35. Evliya, 7: 398-99; cf. Kreutel, p. 160-61.
- ° 36. There are several editions of the embassy report of Mehmed Said with some variations in the text. The book was first published in Paris and Istanbul with a French translation as Relation de l'embassade de Méhmet Effendi à la cour de France en 1721 écrite par lui même et traduit par Julién Galland (Constantinople and Paris, 1757). I have used the Turkish edition of Ebuzziya, ed., Paris Sefareinamesi (Istanbul, 1306). When this book was already in proof a new edition of Galland's version appeared—Mehmed Efendi, Le paradis des infidèles, ed. Gilles Veinstein, (Paris, 1981).
- 37. Mehmed Said, p. 345; cf. French transl., pp. 34ff.
- 38. Ibid., p. 43; cf. French transl., p. 49.
- 39. Ibid., p. 64; cf. French transl., pp. 62-63.
- 40. Duc de St. Simon, cited in N. Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal, 1964), p. 35. For a brief but illuminating appreciation of Mehmed Said and his role see A. H. Tanpınar, XIX Asır Türk edebiyatı tarihi, vol. 1 (Istanbul, 1956), pp. 9ff.

- 41. Resmi, Viyana Sefaretnamesi (Istanbul, 1304), p. 33.
- 42. Azmi, Sefaretname 1205 senesinde Prusya Kıralı İkinci Fredrik Guillaum'in nezdine memur olan Ahmed Azmi Efendinin'dir (İstanbul, 1303 A.H.), p. 52; Resmi, Berlin Sefaretnamesi (İstanbul, 1303), p. 47.
- 43. Vasif's report is printed in Cevdet, 4: 348-58.
- 44. Vasif in Cevdet, 4: 349-50.
- 45. On Ratib, see Cevdet, 5: 232ff; F. R. Unat, Osmanlı Sefirleri, pp. 154-62; C. V. Findley, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte, 1789-1922 (Princeton, 1980), pp. 118 and 372; S. J. Shaw, Between Old and New, The Ottoman Empire Under Sultan Selim III (Cambridge, Mass., 1971), pp. 95-98.
- 46. On Moroccan ambassadors and other Muslim travelers to Spain, see H. Pérès, L'Espagne vue par les Voyaguers Musulmans de 1610 a 1930 (Paris, 1937).
- 47. See above chapter 3, note 14.
- 48. S.C. Chew, The Crescent and the Rose (Oxford, 1937), pp. 327-33.
- 49. M. Herbette, Une Ambassade Persane, passim.
- 50. On Shirāzi, see C. A. Storey, *Persian Literature*, vol. 1, pt. 2 (London, 1953) pp. 1067-8.
- 51. Parts of this narrative were translated from a manuscript by A. Bausani, "Un manoscritto Persiano inedito sulla Ambasceria di Husein Hān Moqaddam Āğūdānbāši in Europa negli anni 1254—1255 H. (1838—39 A.D.)," Oriente Moderno 33 (1953). The original was published in Iran but from a different manuscript, Sharḥ-i ma'mūriyat-i Ājūdān bāshī (Ḥusayn Khān Nizām ad-Dawla) dar Safārat-i Otrīsh, Farānsa, Inglistān (Tehran (?), 1347 S.).
- 52. A. Bausani, "Un manoscritto Persiano . . . ," p. 488. This paragraph is missing from the Tehran edition.
- 53. Ilyās b. Ḥannā, Le plus ancien voyage d'un Oriental en Amerique (1668–1683), ed. A. Rabbath, S. J. (Beirut, 1906). This edition first appeared in the Beirut review al-Mashriq, nos. 18 (Sept. 1905) through 23 (Dec. 1905) as "Premier voyage d'un oriental en Amerique."
- 54. Azulay, Ma'gal tōb ha-shalem, ed. A. Freimann (Jerusalem, 1934); English transl. in E. Adler, Jewish Travellers, pp. 345-68.
- 55. P. Preto, Venezia e i Turchi (Padua, 1975), p. 128 citing P. Paruta, Historia della güerra di Cipro (Venice, 1615), p. 35. On the Turkish colony in Venice, see also A. Sagrado and F. Berchet, Il Fondacho dei Turchi in Venezia (Milan, 1860), pp. 23–28 and G. Verecellin, "Mercanti Turchi a Venezia alla fine del cinquecento," Il Veltro: Rivista della Civilta Italiana, 23, nos. 2-4 (Mar.-Aug., 1979): 243–75. On the role of Venice as intermediary between Turkey and Europe, see W. H. McNeill, Venice, the Hinge of Europe 1081–1797, (Chicago, 1974).

- 57. Ibid., p. 132.
- 58. Ibid., p. 139.
- 59. Sir Joshua Hassan, The Treaty of Utrecht and the Jews of Gibraltar (London, 1970).
- 60. For an early example, see F. Babinger, "'Bajezid Osman' (Calixtus Ottomanus), ein Vorläufer und Gegenspieler Dschem-Sultans," La Nouvelle Clio 3(1951): 349–88.
- 61. There is a considerable literature on Jem and his adventures in Europe, notably L. Thuasne, Djem-Sultan: Étude sur la question d'Orient a la fin du XV siècle (Paris, 1892); and I.H. Ertaylan, Sultan Cem (Istanbul, 1951). The Turkish memoirs were published under the title, Vakiat-i Sultan Cem (Istanbul, 1330 A.H.). See further, El2., s.v. "Djem," (H. Inalcık). For a collection of letters addressed to the sultan on this subject, see J. Lefort, Documents grecs dans les Archives de Topkapı Sarayı, Contribution à l'histoire de Cem Sultan (Ankara, 1981).
- 62. Vakiat, pp. 10-11.
- 63. Şerafettin Turan, "Barak Reis'in, Şehzade Cem mes'elesiyle ilgili olarak Savoie 'ya gönderilmesi," *Belleten* 26, no. 103 (1962): 539-55; V.L. Ménage, "The Mission of an Ottoman Secret Agent in France in 1486," *Journal of the Royal Asiatic Society* (1965): 112-32.
- 64. S. Skilliter, "The Sultan's Messenger, Gabriel Defrens: An Ottoman Master-Spy of the Sixteenth Century," Weiner Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes, ed. A. Tietze, vol. 68 (Vienna, 1976), pp. 47-59.
- 65. 'Umari, ed. M. Amari, "Al-'Umari, Condizioni degli stati Cristiani dell' Occidente secondo una relazione di Domenichino Doria da Genova", Atti R. Acad Linc. Mem., 11(1883): text p. 15, trans. p. 87. Hereafter cited as 'Umari (Amari).
- 66. Mehmed Said, p. 25; French transl., pp. 34-35
- 67. Vasif, in Cevdet, 4: 349.
- 68. Azmi, p. 12.
- 69. A.W. Kinglake, Eothen (London, n.d.), pp. 9-11.
- 70. I'tiṣām al-Din, see C. A. Storey, *Persian Literature*, vol. 1, pt. 2, p. 1142. Cf. English transl., J. E. Alexander, *Mirza Itesa Modeen* (London, 1827).
- 71. Masir-i Ṭālibī ya Sefarnāma-i Mīrzā Abū Ṭālib Khān, ed. H. Khadīv-Jam (Tehran, 1974); cf. English trans., C. Stewart, Travels of Mirza Abu Talib Khan... (London, 1814). Also see Storey, Persian Literature, 1, pt. 2, pp. 878–79.
- 72. Seyyid Ali's report was published by Ahmed Refik in Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, 4(1329/1911) 1246ff, 1332ff, 1378ff, 1458ff, 1548ff. See further M. Herbette, Une ambassade Turque sous le Directoire, Paris, 1902.

- 73. On Ali Aziz, see A. Tietze, "Azīz Efendis Muhayyelat," Oriens 1 (1948): 248–329; E. Kuran, "Osmanlı daimi elçisi Ali Aziz Efendi'nin Alman şarkiyatçısı Friedrich von Diez ile Berlin'de ilmi ve felsefi muhaberatı (1797)" Belleten 27 (1963): 45–58; and El2., s.v. "Alī 'Azīz'" (A. Tietze).
- 74. On these embassies, see T. Naff "Reform and the conduct of Ottoman Diplomacy in the Reign of Selim III, 1789–1807," Journal of the American Oriental Society 83 (1963): 295–315; E. Kuran, Avrupa'da Osmanlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluş ve İlk Elçilerin Siyasi Faaliyetleri 1793–1821 (Ankara, 1968); S. J. Shaw, Between Old and New pp. 180ff.
- 75. On Mehmed Raif see S. J. Shaw, Between Old and New, index.
- 76. On the Egyptian student missions, see J. Heyworth-Dunne, An Introduction to the History of Education in Modern Egypt (London, 1938), pp. 104ff, 221ff, and passim.

There is an extensive literature on Sheikh Rifā'a in Arabic and in Western languages. See El1., s.v. 'Rifā'a Bey' (Chemoul); further, J. Heyworth-Dunne, "Rifā'ah Badawī Rāfi' aṭ-Ṭahtāwī: The Egyptian Revivalist", BSOAS 9 (1937–39): 961–67, 10 (1940–42): 399–415. The fullest treatment is that of Gilbert Delanoue, Moralistes et politiques musulmans dans l'Egypte du XIXéme siècle (1798–1882) (Service de reproduction des theses, Lille, 1980), 1, chap. 5. Sheikh Rifā'a's travels in France, entitled Takhlīṣ al-ibrīz fī talkhīṣ Barīz (usually known as al-Rihla) has been printed a number of times. References are to the (Cairo, 1958) edition.

77. Published in I. Ra'in, Safarname-i Mirzā Ṣāliḥ Shirāzi, (Tehran, 1347s). See further Storey, Persian Literature, I, pt 2, pp. 1148-50, and Hafez Farman Farmayan, "The Forces of modernization in nineteenth century Iran: a historical survey," in W. R. Polk and R. L. Chambers (editors), Beginnings of Modernization in the Middle East (Chicago 1968), pp. 122ff.

### الفصل الخامس .

- 1. Irşad. See above chapter 3, n. 15.
- 2. See C.A. Nallino, "al-Khuwarizmi e il suo rifacimento della Geografia di Tolomeo" in Raccolta di Scritti, vol. 5 (Rome, 1944), pp. 458-532; D. M. Dunlop, "Muḥammad b. Mūsā al-Khwārizmi," Journal of the Royal Asiatic Society (1943): 248-50; and R. Wieber, Nordwesteuropa nach der arabischen Bearbeitung der Ptolemäischen Geographie von Muḥammad b. Mūsā al-Hwārizmi (Walldorf-Hessen, 1974).

- 3. The Muslim geographical literature of the Middle Ages is examined in two major works, one by A. Miquel, La géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du lle siècle, 3 vols. (Paris, 1967-80), especially vol. 2, Géographie arabe et représentation du monde: la terre et l'étranger, chapters 6 and 7 on eastern and western Europe; the other by I.J. Kračkovsky, Istoriya Arabskoy Geografičeskoy Literatury, Izbranniye Sočineniya, vol. 5 (Moscow-Leningrad, 1957), Arabic transl. by S.U. Hāshim, Ta'rikh al-adab al-djughrāfi al-'arabi (Cairo, 1963). For a briefer survey, see E/2., s.v. "Djughrāfiya," (S. Maqbul Ahmad). On medieval Muslim geographers' knowledge of Europe, see I. Guidi, "L'Europa occidentale negli antichi geografi arabi," Florilegium M. de Vogüe (1909): 263–69; E. Ashtor, "Che cosa sapevano i geografi Arabi dell'Europa occidentale?," Rivista Storica Italiana 81 (1969): 453-79; K. Jahn, "Das Christliche Abendland in der islamischen Geschichtsschreibung des Mittelalters," Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften 113 (1976): 1-19; Y.Q. al-Khūri, "al-Jughrāfīyūn al-'Arab wa-Urūba", al-Abḥāth 20 (1967): 357-92.
- 4. Ibn Khurradādhbeh, *Kitāb al-masālik wa'l-mamālik*, ed. M. J. de Goeje (Leiden, 1889), p. 155.
- 5. Ibid., pp. 92-93.
- Ibid., p. 153. For an important recent study see M. Gil, "The Rādhānite Merchants and the Land of Rādhān," JESHO 18 (1974): 299– 328.
- 7. Ibn al-Faqih, Mukhtaşar Kitāb al-Buldān, ed. M. J. de Goeje (Leiden, 1885); cf. French transl., H. Massé, Abrégé des Livre des Pays, (Damascus, 1973) p. 8.
- Ibn Rusteh, Kitāb al-a<sup>c</sup>lāq al-nafīsa, ed. M. J. de Goeje (Leiden, 1892),
  p. 85; cf. French transl., G. Wiet, Les Atours Precieux (Cairo, 1958),
  p. 94.
- 9. Mas'ūdī, Kitāb al-tanbīh wa'l-ishrāf (Beirut, 1965), pp. 23-24; cf. French transl., Carra de Vaux, Macoudi, le livre de l'avertissement et de la révision (Paris, 1897), pp. 38-39.
- Masfūdī, Murūj al-dhahab, ed. and transl. F. Barbier de Meynard and Pavet du Courteille (Paris, 1861–77) 3: 66–67; ibid., 2nd ed., C. Pellat (Beirut, 1966–70) 2:145–46; cf. revised French transl., C. Pellat (Paris, 1962–71) 2:342.
- 11. On Arabic accounts of the Vikings, see A. Melvinger, Les premières incursions des Vikings en Occident d'après les sources arabes (Uppsala, 1955); A. A. el-Hajji, "The Andalusian diplomatic relations with the Vikings..." The sources were collected by A. Seippel, Rerum Normannicarum, and translated into Norwegian by H. Birkeland, Nordens Historie i Middelalderen etter Arabiske Kilder (Oslo, 1954).

- 12. See El2., s.v. "Asfar," (I. Goldziher) and idem, Muslim Studies, vol. 1, transl. C.R. Barber and S.M. Stern (London, 1967), pp. 268-69.
- 13. Mas'ūdi, Murūj, ed. Barbier de Meynard, 3: 69-72; C. Pellat ed., 2: 147-48; cf. Pellat transl. 2: 344-45. For an English translation and discussion, see B. Lewis, "Mas'ūdi on the Kings of the 'Franks,'" Al-Mas'ūdi Millenary Commemoration Volume (Aligarh, 1960), pp. 7-10.
- 14. Ibn Rusteh, p. 130; cf. Wiet transl., p. 146.
- 15. Yāqūt, s.v. "Rūmiya." On the Arabic accounts of Rome, see I. Guidi, "La descrizione di Roma nei geografi arabi," Archivio della Società Romana di Storia Patria 1 (1877): 173-218.
- 16. Ibid.
- 17. Qazvīnī, pp. 388-89; cf. Jacob, pp. 26-27; cf. Miquel, pp. 1057-58.
- 18. A. Kunik and V. Rosen, Izvestiya al-Bekri, pp. 34-35; T. Kowalski, Relatio Ibrāhīm ibn Jakūb, pp. 2-3; Bakri, Jughrāfiya, ed. A. A. el-Hajji, pp. 160-63; G. Jacob, Arabische Berichte, pp. 12-13.
- 19. Qazvini, pp. 334-35; cf. Jacob, pp. 31-32; cf. Miquel, pp. 1052-53.
- 20. Zuhri, pp. 229-30/77-78; cf. French transl., p. 93.
- 21. Idrīsī, Opus Geographicum, ed. A. Bombaci et.al., fasc. 8 (Naples, 1978), p. 944; cf. A. F. L. Beeston, "Idrisi's Account of the British Isles," BSOAS 13 (1950): 267.
- 22. Idrisi, Opus, fasc. 8, p. 946.
- 23. Ibid., pp. 947-48.
- 24. Ibn Sa'id, Kitāb Bast al-ard fi'l-tūl wa'l-'ard, ed. J.V. Gines (Tetuan, 1958), p. 134. Cf. Abū'l-Fida, Taqwīm al-buldān, ed. J.S. Reinaud and M. de Slane (Paris, 1840), p. 187; and Seippel, Rerum Normannicarum, p. 23.
- 25. Ibn Khaldūn, al-Muqaddima, ed. Quatremère (Paris, 1858) 3:93; cf. French transl., M. de Slane, Les Prolégomènes (Paris, 1863–68) 3:129; cf. English transl., F. Rosenthal, The Muqaddima (New York-London, 1958) 3:117–18.
- 26. Ibn Khaldūn, Kitāb al-Ibar 6 (Cairo, 1867): 290-91.
- 27. See K. Jahn's partial edition with French translation of Rashid al-Din's section on Europe, Histoire universelle de Rasid ad-Din, and his later German translation, Die Frankengeschichte . . . See further, K. Jahn, "Die Erweiterung unseres Geschichtbildes durch Rašid al-Din," Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akad. der Wiss. (1970): 139–49 and J. A. Boyle, "Rashid al-Din and the Franks," Central Asian Journal 14 (1970): 62–67.
- 28. Rashid al-Din, Histoire, pp. 5-18; Frankengeschichte, p. 49.
- 29. On Piri Reis and his map, see P. Kahle, Die verschollene Columbus-Karte von Amerika vom Jahre 1498 in einer türkischen Weltkarte von 1513 (Berlin-Leipzig, 1932); R. Almagia, "Il mappamondo di Piri Reis la carte di

Colombo del 1498," Societa Geografica Italiana, Bolletino 17 (1934): 442-49; E. Braunlich, "Zwei türkische Weltkarte aus dem Zeitalter der grossen Entdeckungen," Berichte . . . Verhandl. Sachs. Ak. Wiss. Leipzig, Phil. Hist. Kl. 89, pt. 1 (1939); Afetinan, Piri Reis in Amerika haritası 1513–1528 (Ankara, 1954). On Ottoman geographical literature in general, see El2., s.v. "Djughrāfiyā," vi, the article by F. Taeschner; idem, "Die geographische Literatur der Osmanen," Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 77 (1923): 31–80; A. Adnan-Adivar, La science chez les Turcs Ottomans (Paris, 1939); idem, Osmanlı Turklerinde Ilim (Istanbul, 1943)—a fuller Turkish version of La science.

- 30. Tarih al-Hind al-Garbi.
- 31. Adnan-Adivar, *Ilim*, p. 73, citing d'Avezac, "Mappemonde Turque de 1559," Acad. Inscr. et Belles Lettres (Paris, 1865).
- 32. Kâtib Çelebi, Mīzān al-ḥaqq fī ikhtiyār al-aḥaqq (Istanbul, 1268 A.H.), p. 136; cf. English translation, G. L. Lewis, The Balance of Truth (London, 1957), p. 136.
- 33. Adnan-Adivar, Science, p. 121; Ilim, p. 134.
- 34. Ibid., p. 122; Ilim, p. 135.
- 35. Ibid., p. 135; Ilim, p. 153.
- 36. Vasif, Tarih, 2: 70; cited in J. von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, 2nd. ed. (Pest, 1834–36) 4: 602 and idem, French transl. by J. J. Hellert, Histoire de l'Empire Ottoman (Paris, 1835ff) 16: 248–49.
- 37. Hammer, Histoire, 16: 249 note.
- 38. Âli, Künh al-ahbar (Istanbul, 1869) 5: 9-14; idem, Meva iddü'n-Nefa is fi kava'idi'l-mecalis (Istanbul, 1956) facs. 152-53.
- 39. Evliya, 7: 224-25; cf. Kreutel, p 39.
- 40. Oruç, ed. Babinger, p. 67. On Mehmed's alleged interest in Western scholarship, see F. Babinger, *Mehmed the Conqueror and His Time*, transl. R. Mannheim (Princeton, 1978), pp. 494ff.
- 41. On these works, see B. Lewis, "The Use by Muslim Historians of Non-Muslim Sources" in *Islam in History* (London, 1973), pp. 101–14.
- 42. V. L. Ménage, "Three Ottoman Treatises . ." p. 423.
- 43. On Huseyn Hezārfenn, see H. Wurm, Der osmanische Historiker Hūseyn b. Ğaffer, genannt Hezārfenn . . . (Freiburg im Breisgau, 1971), esp. pp 122-49. The mss. of the Tenkih are listed in Babinger GOW, pp. 229-30. The ms. used here is in the Hunterian Museum in Glasgow (cf. JRAS, 1906, pp. 602ff).
- 44. Müneccimbaşı, Saha'if al-ahbar (Istanbul, 1285/1868–69) 2: 652.
- 45. Oruç, Kreutel transl., p. 95, (from ms.; the Turkish original of this section of Oruç's book is still unpublished).
- 46. Firdevsi-i Rumi, Kuth-Name, eds. I. Olgun and I. Parmaksızoğlu (Ankara, 1980), p. 74.

- 47. Ibid., p. 93.
- 48. Selaniki, ms. Nurmosmaniye 184, cited by A. Refik, Türkler ve Kraliçe Elizabet (Istanbul, 1932), p. 9.
- 49. Kâtib Çelebi, Fezleke (Istanbul, 1276 A.H.), 2: 234, cf. Naima, Tarih (Istanbul, n.d.), 4: 94.
- 50. Fezleke, 2: 134-35; cf. Naima, 3: 69-70.
- 51. Ibid., 1: 331-33; cf. Naima 2:80-82.
- 52. Ibid., 2: 382; cf. Naima 5: 267.
- 53. Peçevi, 1:106.
- B. Lewis, "The Use by Muslim Historians. . . ." pp. 107-8, p. 314,
  n. 20, citing F. V. Kraelitz, "Der osmanische Historiker Ibrāhīm Pečewi" Der Islam 7 (1918):252-60.
- 55. Peçevi, 1:184 (on expedition in 1552); idem, 1:255 (Morisco rising in 1568-70); idem, 1:343-48 (expedition against Spain); idem, 1:485 (the Moriscos); idem, 1:106-8 (on gunpowder and printing).
- 56. Naima, 1:40ff.
- 57. Ibid., 1:12.
- 58. Silihdar, *Nusretname*, fols. 257-58. I owe this reference to Dr. C. J. Heywood.
- 59. Şem'danizade, 3:21-22.
- 60. Ibid., 1:42-43.
- 61. Icmal-i ahval-i Avrupa. Süleymaniye Library, Esat Efendi Kısmı, no. 2062. See V. L. Ménage, "Three Ottoman Treatises. . . ." pp. 425ff.
- 62. V. L. Ménage, "Three Ottoman Treatises. . . . " p. 428.
- 63. For details, see B. Lewis, Islam in History, p. 314 n. 26.

### الفصل السادس

- 1. F. Kraelitz, "Bericht über den Zug . . . ," p. 17.
- 2. Thus, the Tatar may be rhymed as sabā-raſtār aduw-shikār, "moving like the east wind, hunting the enemy," or simply as bad-raſtār, "of bad demeanour."
- 3. E. Prokosch, *Molla und Diplomat* (Graz, 1972), p. 19, translated from an unpublished Turkish manuscript.
- 4. Irşad. See above chapt. 3, n. 15.
- 5. R. Kreutel, Kara Mustafa vor Wien (Graz, 1955), pp. 140-41, translated from an unpublished Turkish manuscript.
- 6. Evliya, 6:224-25; cf. Kreutel, p. 39.
- 7. A. Hess, "The Moriscos: An Ottoman Fifth Column in Sixteenth Century Spain," American Historical Review 7.4 (1968):19, citing Feridun, Münşa'at al-salatin, 2nd ed., (Istanbul, 1275 A.H.), 2:542; Feri-

- dun, Münşa at, 1st ed. (Istanbul, 1265), 2:458. On Moriscos, see also above p. 180.
- 8. S. Skilliter, William Harborne and the Trade with Turkey 1578-1582: A Documentary Study of the First Anglo-Ottoman Relations (Oxford, 1977), p. 37, citing Feridun, Münşa'at, 2nd ed., 2:543; Feridun, Münşa'at, 1st ed., 2:450.
- 9. Yāqūt, s.v. "Rūmiya."
- 10. N. V. Khanikov reads this as a reference to the anti-Pope, Cardinal Peter, who had adopted the style of Anacletus II; see Khanikov in *Journal Asialique* 4(1864):152 and text p. 161 of commentary.
- 11. Ibn Wāşil, 4:249.
- 12. Qalqashandi, 8:42ff. The odd title "protector of bridges" may be an echo of *Pontifex Maximus*.
- 13. Irṣād, see above, chap. 3, n. 15.
- 14. Ghassānī, pp. 52ff, 67ff; cf. Sauvaire, pp. 152ff, 162ff. The editor of the Arabic text omits some of the anti-Christian comments.
- 15. Ibn Wāşil, 4: 248-49.
- 16. Ghazzāl, p. 24; cf. H. Pérès, L'Espagne revue par les voyageurs Musulmans de 1610 à 1930 (Paris, 1937), pp. 29-30.
- 17. Azmi, p. 16.
- 18. F. Kraelitz, "Bericht . . . ," pp. 26ff.
- 19. Resmi, Sefaretname-i Ahmet Resmi Prusya Kiralı Büyük Fredrik nezdine sefaretle giden Giridi Ahmet Resmi Efindi'nin takriridir (Istanbul, 1303 A.H.), p. 18.
- 20. Miknāsī, al-Iksīr fi fikāk al-asīr, ed. M. al-Fāsī (Rabat, 1965), passım.
- 21. Cevdet, 6:394ff.
- 22. Turkish text in E. Z. Karal, Fransa-Mısır ve Osmanlı İmparatorlugu (1797-1802), (İstanbul, 1938), p. 108; Arabic in Shihāb, Ta'rīkh Aḥmad Bāshā al-Jazzār, ed. A. Chibli and J. A. Khalife (Beirut, 1955), p. 125.

# الفصل السابع

- 1. B. Lewis, Islam: from the Prophet Muḥammad to the Capture of Constantinople. (New York, 1974), 2:154, citing Jāḥiz (attrib.), Al-Tabaṣṣur bi'l-tijāra, ed. H. H. 'Abd al-Wahhāb (Cairo, 1354/1935).
- 2. Qazvini, p. 388; cf. Jacob, pp. 25-26; cf. Miquel, pp. 1058-59.
- 3. Ibn Sa'id, p. 134.
- 4. Rashid al-Din, Histoire, pp. 4-5/17-18; Frankengeschichte, pp. 48-49.
- 5. Ibn Ḥawqal, Kitāb Ṣūrat al-arḍ, ed. J. H. Kraemer (Leiden, 1938), p. 110; cf. French translation, J. H. Kramers and G. Wiet, Configuration de la terre (Beirut and Paris, 1964), p. 109; cf. C. Verlinden, L'Esclavage

- dans l'Europe médiévale, I, Péninsule Ibérique—France (Bruges, 1955), p. 217; on the Ṣaqāliba, see R. Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, 2nd ed., revised by E. Lévi-Provençal (Leiden, 1932), 2:154, citing Liudprand, Antapodosis, bk. 6, chap. 6.
- 6. On the Slavs under the Fatimids, see I. Hrbek, "Die Slawen im Dienste der Fatimiden," Archiv Orientalni 21 (1953):543-81.
- 7. W. Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyen-Age, trans. F. Raynaud (Amsterdam, 1967) 1:95; I. Hrbek, "Die Slaven . . . ," p. 548.
- 8. On the Tatars and their activities, see A. Fisher, The Crimean Tatars (Stanford, 1978); idem, "Muscovy and the Black Sea Slave Trade," Canadian American Slavic Studies 6 (1972):575-94; and idem, The Russian Annexation of the Crimea 1772-1783 (Cambridge, 1970).
- 9. E. J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, Vol. 3 (London, 1904), p. 217.
- 10. On these works, see H. Müller, Die Kunst des Sklavenkaufs (Freiburg, 1980).
- 11. On these and other stories, see A. D. Alderson, The Structure of the Ottoman Dynasty (Oxford, 1956), pp. 85ff; Çağatay Uluçay, Harem II (Ankara, 1971); idem, Padişahların Kadınları ve Kızları (Ankara, 1980); E. Rossi, "La Sultana Nür Bānū (Cecilia Venier-Baffo) moglie di Selim II (1566–1574) e madre di Murad III (1574–1595)" Oriente Moderno 33 (1953): 433–41; S. A. Skilliter, "Three Letters from the Ottoman 'Sultana' Ṣāfiye to Queen Elizabeth I" in Documents from Islamic Chanceries, ed. S. M. Stern (Oxford, 1965), pp. 119–57.
- 12 Ibn al-Ṭuwayr, cited by al-Maqrīzī, al-Mawā'iz wa'l-i'tıbār bi-dhikr al-khiṭaṭ wa'l-āthār (Būlāq, 1270/1853) 1:444.
- 13. J. Richard, "An account of the Battle of Hattin," Speculum, 27 (1952): 168–77.
- 14. Bulla in Cena Domini, Clement VII anno 1527, Urban VIII anno 1627. Cited in K. Pfaff, "Beiträge zur Geschichte der Abendmahlsbulle vom 16. bis 18. Jahrhundert," Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde 38 (1930):38–39.
- 15. CSP Spanish (1568-79) London 1894 (n. 609), p. 706, Spanish ambassador in London to Phillip II (28 Nov. 1579); CSP Venetian (1603-07), p. 326; letter dated 28 Feb. 1605 o.s. from Venetian consul in Melos to Bailo in Istanbul. I owe the references in this and the preceding note to the late V. J. Parry.
- 16. Qazvīnī, p. 362; cf. Jacob, p. 32.
- 17. Ibn Sa<sup>c</sup>id, p. 134.
- 18. Rashid al-Din, Histoire, pp. 4-5/18; Frankengeschichte, p. 49.
- 19. N. Beldiceanu, Les actes des premiers Sultans vol. 1 (Paris, 1960), p. 127.
- 20. Peçevi, 1:365; translated in B. Lewis, Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire (Norman, 1963), pp. 133-35.

- 21. Ghassāni, pp. 44-45; cf. Sauvaire, pp. 97-99.
- 22. Vasif, in Cevdet, 4:357; cf. Barbier de Meynard, pp. 520-21.
- 23. Mehmed Said, p. 109; cf. French transl., p. 163.
- 24. Resmi, Sefaretname-i . . . Prusya . . . , pp. 27-28, 33, and 36.
- 25. Azmi, passim.
- 26. Hashmet, Intisāb al-mulūk, appended to Divān (Būlāq, 1842), pp. 8-9.
- 27. Masīr-i Tālibī yā Safarnāma-i Mīrzā Abū Tālib Khān, ed. H. Khadīv-Jam (Tehran, 1974), p. 201ff; cf. English transl., C. Stewart, Travels of Mirza Abu Taleb Khan . . . , (London, 1814), vol. 2, chap. 13:1ff.
- 28. Karal, Halet, pp. 32-33.

### الفصل الثامن

- 1. Cited in E/2., s.v. "Kaysar" (R. Paret and I. Shahid).
- Tabari, Ta 'rikh al-rusul wa'l-mulūk, ed. M. J. De Goeje (Leiden, 1879–1901), 3:695. Hārūn may have been insulted because Nikephoras had previously addressed him as "King of the Arabs"—a demeaning title in Muslim terms.
- 3. Ghassāni, p. 41; cf. Sauvaire, pp. 90-91.
- 4. S. M. Stern, "An Embassy of the Byzantine Emperor to the Fatimid Caliph al-Mu<sup>c</sup>izz", Byzantion 20 (1950):239-58.
- 5. Many examples are preserved in the Public Records Office in London. For further references, see E/2., s.v. "Diplomatic."
- 6. F. Kraelitz, "Bericht . . . ," pp. 24-25. Kraelitz's German translation of this expression is based on a misunderstanding of the Turkish text.
- 7. Public Record Office SP 102/61/14.
- 8. Ghassāni, pp. 80ff.; cf. Sauvaire, pp. 181ff.
- 9. Mehmed Said, p. 65; cf. French transl. p. 97.
- 10. Azmi, pp. 46ff and passim.
- 11. Abū 'l-Faraj al-Iṣfahānī, Kitāb al-Aghānī (Bulāq, 1285) 17:14; English translation in B. Lewis, Islam, 1:27.
- 12. Qalqashandi, 8:53.
- 13. Rashid al-Din, Histoire, pp. 2-3/15-16; Frankengeschichte, pp. 46-47.
- 14. Umari, (Amari) text pp. 96-97; translation, p. 80.
- 15. Qalqashandi, 8: 46-48.
- 16. Rashid al-Din, Histoire, pp. 7-8/21; Frankengeschichte, pp. 51-52.
- 17. Irsād. See above, chap. 3, n. 15.
- 18. Icmāl-i ahval-i Avrupa. See above, chap. 5, n. 59.
- 19. Mehmed Said, pp. 33-36.
- 20. Şem'danizade, 2: 22.

- 21. Karal, Halet, pp. 32-44, and 62. On Halet's audience with Napoleon, see B. Flemming "Halet Efendis zweite Audienze bei Napoleon," Rocznik Orientalistyczny 37 (1976):129-36.
- 22. Asim, 1: 62, 76, 78, 175, 265, and 374-376.
- 23. Abu Ṭālib, Masir, p. 242; cf. Stewart, 2:55.
- 24. Ibid., pp. 250-51; cf. Stewart, 2:81.
- 25. Qazvīnī, ed. Wüstenfeld, p. 410; cf. Jacob, pp. 21-22.
- 26. Usāma, pp. 138-39; cf. Hitti, pp. 167-68.
- 27. Jabarti, 3:117ff.
- 28. Abū Ṭālib, Masīr, pp. 278-79; cf. Stewart, pp. 101-4.
- 29. Rifā'a, pp. 120 and 148.

### الفصل التاسع

- 1. B. Goldstein, "The Survival of Arabic Astronomy in Hebrew," Journal for the History of Arab Science 3 (Spring, 1979): 31-45.
- 2. Usāma, pp. 132-33; cf. Hitti, p. 162.
- 3. U. Heyd, "The Ottoman 'Ulema' and Westernization in the Time of Selim III and Mahmud II," Scripta Hierosolymitana, Vol. IX: Studies in Islamic History and Civilization, ed. U. Heyd (Jerusalem, 1961), pp. 74-77.
- 4. Qur'ān, 9.36.
- 5. On mining in the Ottoman Empire, see R. Anhegger, Bestraege zur Geschichte des Bergbaus im Osmanischen Reich (Istanbul, 1943).
- 6. On these matters I have profited from a paper by Dr. Rhoads Murphey, "The Ottomans and Technology," presented to the Second International Congress on the Social and Economic History of Turkey, Strasbourg, 1980. The Ottoman use of firearms was extensively discussed by V. J. Parry in El2., s.v. "Bārūd" and in "Materials of War in the Ottoman Empire," Studies in the Economic History of the Middle East, ed. M. A. Cook (London, 1970), pp. 219–29.
- . 7. U. Heyd, "Moses Hamon, Chief Jewish Physician to Sultan Suleyman the Magnificent," *Oriens* 16 (1963): 153, citing Nicholas de Nicolay, bk. 3, chap. 12.
  - 8. *Ibid.*, Nicholas de Nicolay, *loc. cit.*, "bien sçavants en la Theórique et experimentez en pratique."
  - 9. U. Heyd, "An Unknown Turkish Treatise by a Jewish Physician under Suleyman the Magnificent," *Eretz-Israel* 7 (1963): 48–53.
- 10. U. Heyd, "Moses Hamon . . . ," pp. 168-69.
- 11. Adnan-Adivar, Science, pp. 97-98; Ilim, pp. 112-13.
- 12. Idem, Science, pp. 128-29; Ilim, pp. 141-43.

- 13. Mehmed Said, pp. 26ff and 122; cf. French transl. pp. 36-40, 186-90.
- 14. Tarih-i 'Izzi (Istanbul, 1199 A.H.), pp. 190a-190b.
- 15. Busbecq, pp. 213-14; cf. E. G. Forster, p. 135; cf. Forster and Daniell, 1:125.
- 16. O. Kurz, European Clocks and Watches in the Near East (London, 1975), pp. 70-71, citing Rousseau, Confessions, English transl. (1891), p. 3; Voltaire, Correspondence, ed. T. Bestermann, vol. 78 (Geneva 1962), p. 127; and S. Tekeli, 16 inc. Asırda Osmanlılarda saat ve Takiyuddin'in Mekanik saat konstruksuyonouna dair en parlak yıldızlar'' adlı eseri (Ankara, 1966).
  - 17. Jāmī, Salāmān va-Absāl (Tehran, 1306s), p. 36; English translation by A. J. Arberry, Fitzgerald's Salaman and Absal (Cambridge, 1956), p. 146; cit. Lynn White Jr., Medicine, Religion and Technology (Berkeley and Los Angeles, 1978), p. 88.
  - 18. Janikli Ali Pasha's memorandum survives in a ms. in the Upsala University Library.
  - 19. Adnan-Adivar, Science, pp. 142ff; llim, pp. 161-63.
  - 20. Baron F. de Tott, Memoires, (Maestricht, 1785) 3:149.
  - 21. G. Toderini, Letteratura turchesca, (Venice, 1787) 1:177ff.
  - 22. Aubert du Bayet (later Dubayet) was born in New Orleans and had fought in the American Revolution under Lafayette. He had been active in the French Revolution from the start and sat in the French legislative assembly as deputy for Grenoble.
  - 23. B. Lewis, Emergence, pp. 85ff.

### الفصل العاشر

- 1. S.K. Yetkin, L'Architecture Turque en Turquie (Paris, 1962), pp. 133ff.
- 2. Mehmed Said, p. 199; cf. Kreutel and Spies (Bonn, 1954), p. 71, where the same saying is quoted.
- 3. A. Refik, Hicri on ikinci asırda İstanbul hayatı (1100-1200) (İstanbul, 1930), p. 58; Adnan-Adivar, Science, pp. 125-26; idem, İlim, p. 133; Berkes, Secularism, p. 27.
- 4. Karal, Tanzimat, p. 19; Berkes, Secularism, p. 33.
- 5. Mehmed Said, p. 91; cf. French transl., p. 137.
- 6. Ibid., pp. 139-40; cf. French transl., p. 214.
- 7. Ibid., p. 78; cf. French transl., p. 118.
- 8. *Ibid.*, p. 109; cf. French transl., p. 163. Behzad was a famous Persian painter; Mani, the founder of the Manichean religion, is famed in Muslim legend as a great artist.

- 9. F. Babinger, "Vier Bauvorschläge Lionardo da Vinci's an Sultan Bajezid II. (102/3)," Nachrichten der Akad. der Wiss. in Göttingen, I. Phil.-Hist. Klasse, no. 1 (1952): 1-20; idem, "Zwei Bildnisse Mehmed II von Gentile Bellini," Zeitschrift für Kulturaustausch 12 (1962):178-82; J. von Karabacek, Abendländische Künstler zu Konstantinopel im XV und XVI Jahrhundert: I, Italienische Künstler am Hofe Muhammads II des Eroberers 1451-1481 (Vienna, 1918).
- N. Atasoy, "Nakkaş Osman'ın padişah portreleri albümü," Türkiyemiz 6 (1972):2–14 where color prints of the twelve sultans, from Osman to Murad III, are given.
- 11. See A. Boppe, Les peintres du Bosphore (Paris, 1911); and R. van Luttervelt, De "Turkse" Schilderijen van J.B. Vanmour en zijn School (Istanbul, 1958).
- 12. On Turkish painting and decoration, see G. M. Meredith-Owens, Turkish Miniatures (London, 1963), p. 16; N. Atasoy and F. Çağman, Turkish Miniature Painting (Istanbul, 1974); G. Renda, Batılılaşma döneminde Turk resim sanatı (Ankara, 1977).
- 13. A. Destrée, "L'ouverture de la Perse à l'influence européenne sous les Rois Safavides et les incidences de cette influence sur l'évolution de l'art de la miniature," Correspondence d'Orient 13–14 (1968), 91–104.
- 14. Cited in W. Blunt, Isfahan Pearl of Persia (London and Toronto, 1966), p. 100.
- 15. Cited in A. Destrée, "L'ouverture . . . ," p. 97.
- 16. I. Stchoukine, Les peintures des manuscrits de Shah Abbas fr (Paris, 1964).
- 17. B. Gray, "A Fatimid Drawing," British Museum Quarterly 12 (1938): 91-96.
- 18. See facsimiles in Jahn(ed.), Rashīd al-Dīn, Frankengeschichte.
- 19. On Levni, see S. Unver, Leoni (Istanbul, 1957).
- 20. The date in the colophon (1190/1776) is certainly wrong, as the Frenchwoman is depicted wearing a Phrygian cap with tricolor. A similar but rather better ms. in the Istanbul University Library is dated 1206/1793. See Norah M. Titley, Miniatures from Turkish Manuscripts (London, 1981), n. 23. See further, G. Renda, Batılılaşma . . . , pp. 220ff; E. Binney, Turkish Miniature Paintings and Manuscripts (New York, 1973) p. 102.
- 21. G. Renda, Batılılaşma, passim.
- 22. Qazvini, p. 404; cf. Jacob, p. 29; cf. Miquel, p. 1062.
- 23. Evliya, 7:312; cf. Kreutel, p. 185.
- 24. Mehmed Said, pp. 83ff; cf. French transl. pp. 127-31.
- 25. Ghassāni, p. 97ff.; cf. Sauvaire, p. 277ff; cf. Miknāsi, pp. 624-25.
- 26. Vasif, in Cevdet, 4:355; cf. Barbier de Meynard, p. 518.
- 27. E. de Leone, L'Impero Ottomano nel primo periodo delle riforme (Tanzimat)

- secondo fonti italiani (Milan, 1967), pp. 58–59, citing Cesare Vimercati, Constantinople e l'Egitto (Prato, 1849), p. 65.
- 28. A. Slade, Records of Travel in Turkey, Greece . . . (London, 1832) 1: 135-36. On the harem orchestra, see Princess Musbah Haidar, Arabesque, revised ed., (London, 1968), p. 61.
- 29. Ghassāni, p. 62; cf. Sauvaire p. 141.
- 30. Ghazāl, p. 20; cf. Miknāsī, pp. 107-9 and 139.
- 31. Hatti in Tarih-i Izzi, pp. 190ff.
- 32. On the theatre, see A. Bombaci, "Rappresentazioni drammatiche di Anatolia," Oriens 16 (1963): 171–93; idem, "Ortaoyunu," Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 56 (1960):285–97; M. And, A History of Theatre and Popular Entertainment in Turkey (Ankara, 1963–64); idem, Karagöz, Turkish Shadow Theatre (Ankara, 1975).
- 33. Vasif, in Cevdet, 4:355; cf. Barbier de Meynard, p. 518.
- 34. Miknāsi, pp. 52 and 70.
- 35. Evliya, 7:267; cf. Kreutel, p. 108.
- 36. Bibliotheque National, Arabe no. 6243. See Blochet, Catalogue, p. 219.

# الفصل الحادى عشر

- Sir William Jones, "A Prefatory Discussion to an Essay on the History of the Turks," in *The Works of Sir William Jones*, vol. 2 (London, 1807), pp. 456-57.
- 2. Ibn Rusteh, pp. 129-30.
- 3. Qazvini, pp. 334-35; cf. Jacob, p. 32; cf. Miquel, p. 1053.
  - 4. Abū Tālib, Masīr, p. 74; cf. Stewart, pp. 135-37.
  - 5. Evliya, 7: 318-19; cf. Kreutel, pp. 194-95.
  - 6. Rifara, pp. 119-20.
  - 7. Abū Ṭālib, Masīr, p. 268; cf. Stewart, pp. 135-37.
  - 8. Vasif, pp. 349, 351; cf. Barbier de Meynard, pp. 508, 512.
  - 9. Sharḥ-i ma'mūriyat-i Ājūdān bāshī..., p. 385; Bausani, "Un manos-critto persiano...," pp. 502-3.
- 10. On al-Ghazāl, see above, chap. 4, note 9.
- 11. Qazvini, pp. 404 and 408; cf. Jacob, pp. 29, 30-31; cf. Miquel, p. 1062. Also cf. Jacob p. 14 and Kunik-Rosen, p. 37.
- 12. Usāma, pp. 135-36; cf. Hitti, pp. 164-65.
- 13. Ibn Jubayr, pp. 305-6; cf. Broadhurst, pp. 320-21.
- 14. Evliya, 7:318-19; cf. Kreutel, pp. 194-95.
- 15. Ghazāl, pp. 12 and 23.
- 16. Mehmed Said, p. 25; cf. French transl., pp. 34-35.

- 17. Abū Ṭālib, Masīr, pp. 225-26; cf. Stewart, 2:27-31.
- 18. Ibid., pp. 315-16; cf. Stewart, 2:254-55.
- 19. Ibid., p. 305; cf. Stewart, 2:255.
- 20. On Fazil see E. J. W. Gibb, Ottoman Poetry, 4:220ff. On illustrated mss. of his poem, see above Chapter X, n. 20.
- 21. Karal, Halet, pp. 33-34.
- 22. Rifā'a, pp. 123ff.
- 23. Ājūdānbāshī, p. 281; Bausani, "Un manoscritto persiano . . . ," pp. 496–97.
- 24. Mehmed Said, p. 112; cf. French transl. p. 169.
- 25. The original Persian text was edited and published by his son and another person in Calcutta in 1812. An Urdu version appeared in Muradabad in India in 1904. A scholarly edition of the text—the first in Iran—was published in Tehran a few years ago. In contrast, an English version published in London in 1810 enjoyed considerable success. It was republished in a second edition, with some additional matter, in 1812. A French translation from the English appeared in Paris in 1811 and another in 1819. A German translation from the French was published in Vienna in 1813. The English version is, to put it charitably, remarkably free and is probably the result of some form of oral translation through an intermediary.

### الفصل الثاني عشر

- 1. S. Moreh, ed. and trans., Al-Jabarti's Chronicle of the First Seven Months of the French Occupation of Egypt, (Leiden, 1975), p. 117.
- 2. Jabarti, 'Ajā'ib, 3:34-35.
- 3. Dictionnaire français-arabe d'Ellious Bochtor Egyptien . . . revu et augmenté par Caussin de Perceval (Paris, 1828–29).
- 4. Mehmed Said, p. 43.
- 5. Azmi, pp. 30-31.
- 6. See above ch. XI note 8.
- 7. Ghassāni, p. 67; cf. Sauvaire, p. 150.
- 8. On this and other publications, see L. Lagarde, "Note sur les journaux français de Constantinople à l'époque révolutionnaire," Journal Asiatique 236 (1948):271-76; R. Clogg, "A Further Note on the French Newspapers of Istanbul during the Revolutionary Period," Belleten 39 (1975):483-90; and El2., s.v. "Djarida."
- 9. Lûtfi, Tarih 3:100; cf. A. Emin, The Development of Modern Turkey as Measured by its Press (New York, 1914), p. 28.
- 10. Rifā<sup>c</sup>a, p. 50.

- 11. On the first translation movement in Egypt, see Jamal al-Din al-Shayyāl, Tarīkh al-tarjama wa'l-ḥaraka al-thaqāfiyya fī 'aṣr Muḥammad 'Alī (Cairo, 1951), and J. Heyworth-Dunne, "Printing and Translation under Muḥammad 'Alī", JRAS (1940), pp. 325-49.
- 12. Details in the amplified Russian translation of Storey, *Persian Literature* by Y.E. Bregel, *Persidskaya Literatura* (Moscow, 1972), pt. 2, p. 1298, where other Persian works on American and European history are listed.

رقم الإيداع ١٩٩٦ / ١٩٩٦



and Library (GDAL)

ع و وَمُورَ مُع مِهِ وَمُورِ مَنْ مُورِ مِنْ مُعْلِمُونِ الْمُطَافِقَ عَلَمُ وَالْفَسُو وَالْفَسُو مِنْ الْمُواء المهندسين السلام المواء المهندسين تليفون : ٣٠٣٦٠٩٨ \_ ٣٠٣٦٠٩٨ عليفون : ٣٠٣٦٠٩٨ \_ ٣٠٣٦٠٩٨ عليفون المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسب

To: www.al-mostafa.com